nverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)



لإمام جعفرالصادق (عليه السلام) دراسات وأنحاث



ٱلْمُسَّنَشَا رَيَةِ ٱلنَّقَافِيَّةِ لِلْجُهُورَيَةِ ٱلْإِسْادِمِيَّةِ ٱلْإِيرَانِيَّةِ بِيمِشِقَ



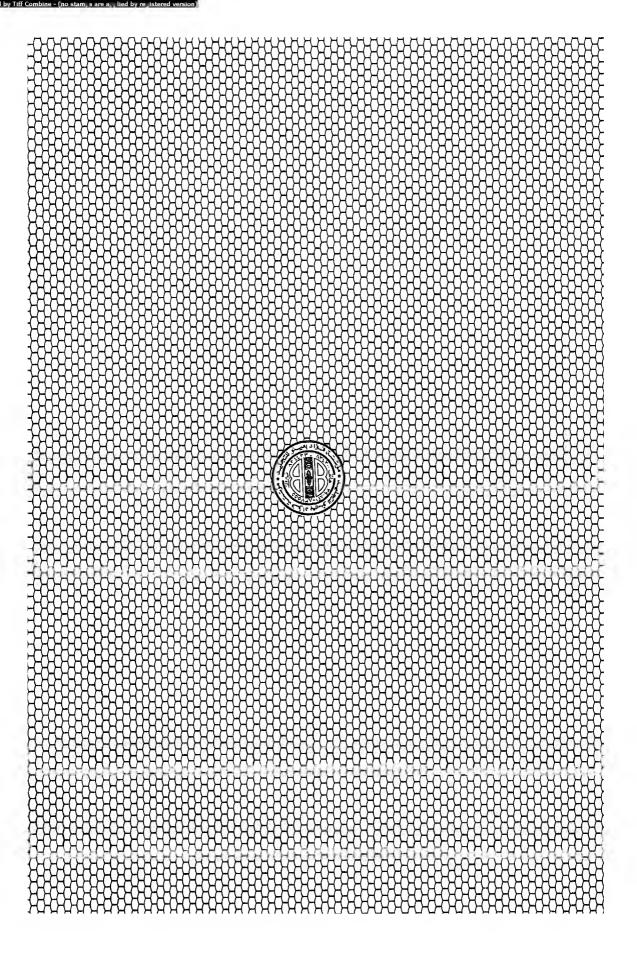



الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) دراسسات و أبحسساث



onverted by Tiff Combine - I no stam, s are a , lied by re\_istered version)



onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)







#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذه هي البحوث والمقالات والأشعار التي قدمت للمشاركة في مؤتمر الإمام الصادق(ع) الدولي الذي عقدته المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق في الفترة:

من (١٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ ـ ٢٦/ ٩/ ١٩٩١ م) إلى (١٩ ربيع الأول ١٤١٢ هـ ـ ٢٨/ ٩/ ١٩٩١ م)

وذلك احتفاء بذكرى مولد الرسول الأكرم(ص) والإمام الصادق(ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، وجماء المؤتمر ضمن الملتقيات والمؤتمرات الفكرية والعلمية والأدبية التي دأبت المستشارية على عقدها في مناسبات مختلفة

ولقد سرَّ المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق كثيراً ما لقيه المؤتمر من تجاوب الباحثين المشاركين وما حظي به من اهتهم أبناء الأمة الفائق والذي عبر وا عنه بمواظبتهم على الحضور في جلسات المؤتمر بأعداد ضاقت قاعة المؤتمر من أن تسعها، الأمر الذي يدل على مدى تعلق الأمة بعظها على الموري من قاريخها الإسلامي رغم ما يُحاك من مؤامراتٍ وما يُشنُّ من حملات من الغزو الثقافي والفكري من قبل أعداء الأمة من المستكبرين والصهاينة لقطع الأواصر التي تشد الأمة إلى تراثها وعقيدتها الإسلامية التي هي مقوم شخصيتها الوحيد بين الأمم الأخرى.

لقد كان المؤتمر لقاء أخوياً تآلفت فيه قلوب أبناء الأمة على اختلاف مذاهبهم ، وانبرت فيه الأقلام الإسلامية الملتزمة لتبديد سحب الطمس والتشويه والتزييف التي مورست وما زالت تمارس لإقصاء رسالة الأمة (الإسلام) عن واقع الحياة ، وغير خاف ما شهده المقطع الزمني الذي عاشه الإمام جعفر الصادق(ع) من نشاط الزنادقة والدهريين والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة التي سعت إلى زعزعة عقائد الأمة .



nverted by liff Combine - ino stam, s are a liled by relistered version)



ولـذلـك كان المؤتمـر مناسبة للحوار وتلاقح الأفكار وتبادل الآراء التي كانت خلاصة جهود المشاركين الفكرية لتعريف الأمة بالمزيد عن عظيم من عظهائها وقمة شامخة في أفق العلم والجهاد الفكـري والعلمي، ذلـك هو الإمـام جعفر بن محمد الصادق(ع) الذي كان حامياً لرسالة الإسلام بتصديه لمناظرة تلك الفرق الضالة، وبها خلّفه من تراث علمي ضخم في مختلف مجالات العلم والمعرفة.

وتعميهاً للفائدة المتوخاة من المؤتمر وتثميناً لجهود المشاركين فيه سواء منهم الذين ألقوا ما قدموه للمؤتمر والمذين لم يتسع الوقت لإلقاء ما قدموه، ووفاء منها بالعهد الذي قطعته لهم وللحضور الكرام يسر المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق أن تطبع وقائع المؤتمر وكل ما قدم إليه من بحوث وأشعار ليكون نافذة تضاف إلى سائر ما ألّف عن سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق(ع).

وإذ تطبع المستشارية مواد المؤتمر في كتاب تُذكِّر بأن ترتيب الموضوعات جاء حسب تسلسلها ضمن البرنامج اليومي للمؤتمر، وأن المواد المقدمة للمؤتمر والتي لم تلق لضيق الوقت أو لعدم حضور أصحابها جمعت في فصل خاص ألحق بالكتاب.

كها تقدم المستشارية الثقافية الإيرانية مواد المؤتمر كها هي رغم اختلاف رأيها مع بعض المشاركين في بعض ما قدموه من آراء وأفكار في الجوانب التي تناولوها من شخصية الإمام الصادق(ع) وسيرته ومواتفه، تاركة للقارىء الكريم الحكم والتقييم في الموضوعات التي هي موضوع نقاش. والحمد لله رب العالمين.

محمد شريعتي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق







برنامج اليوم الأول من مؤتمر الإمام جعفر الصادق(ع) الدولي الخميس ١٧ ربيع الأول ١٤١٢هـ ٢٦/ ٩/ ١٩٩١م

#### 

### جلسة الإفتتاح الساعة ٤,٣٠ عصراً

- ١ تلاوة القرآن الكريم.
- ٢ كلمة الدكتور السيد محمد الخاتمي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الفيابة المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق الشيخ محمد شريعتى.
  - ٣ ـ فضيلة الشيخ أحمد كفتارو (سورية).
  - ٤ العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين (لبنان).
    - ٥ العلامة السيد محمد حسين فضل الله (لبنان).
      - ٦ ـ الأستاذ سليان كتاني (لبنان).



#### حجة الل سلام الدكتور سحمد خازمي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية



## الأمال فعها الصادق



## بسسا مندارهم إاحيم

﴿إِنهَا يُرِيدُ اللهِ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرجسَ أهلُ البيتِ ويُطهِركمْ تَطهيرا﴾ صدق الله العلي العظيم

الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزً المرسلين سيّدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين.

السلام عليكم أيها الأخوة الأفاضل ورحمة الله وبركاته.

العظهاء قليلون في كلِّ حقبةٍ وعصر، والذين يتحملون عبء الرسالات فهماً وشرحاً، وجهاداً وكفاحاً من أجلها، هم أقبلُ وأقبل والذين يُخلَّدون، بفضلُ معطياتهم، عبر التاريخ هم صفوةً الصفوة، من هؤلاء العظهاء والعباقرة كان الإمام جعفرُ الصادق (سلام الله عليه).

وأبو عبدالله في غنى عن التعريف، فهو عظيمٌ من آل البيت، تهفو إليه القلوب وتشرئبُ نحوه الأعناق وكلِّ يدّعي الوصول به وكلِّ يريدُ أن يمتدُّ إليه بسبب، وهل يمكن الإحاطة بالإمام جعفر الصادق(ع) ومواقفه وعلومه، آثاره وسيرته وأقواله في هذه الكلمة المختصرة؟ وهل يمكن افراغ البحر بصدَفة؟ وكان لا بدَّ من إلقاء الضوء سريعاً على بعض تلك الجوانب، عملًا بالقول المعروف: «الميسور لا يترك بالمعسور».

لقد ذكرت كتب الأثر ثروةً كبيرةً من أقوال الإمام الصادق(ع)، ودُرراً من أخلاقياته، وجواهر من نصائحه منتشرةً في فصول كتب الحديث أليسَ هو القائل: «إنّ الله ارتضى لكم الإسلام ديناً أحسنوا صحبته بالسخاء وحُسن الخُلُق»؟ وما حُفِظَ عنه (ع) في وجوب المعرفة بالله تعالى وبدينه وله: «وجدت علم الناس كلهم في أربع، أوّلها: أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، الثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع: أن تعرف ما يخرجك عن دينك». ومن أقواله: «نحن صفوة الله من خلقه، وخيرته من عباده وخلفاءه، فالسعيدُ من تبعنا، والشقيُّ من عادانا». تلك هي بعضُ المعالم من مدرسة أبي عبدالله الصادق العلمية والأخلاقية.

شُغِلَ الإِمام الصادق(ع) بنقد آراء المذاهب الإسلامية وتوجيهها، كما ناضل من أجل إعلاء كلمة الله العليا، عن طريق توحيد ما هو إسلامي في مقابل الشعارات اللاإسلامية وقد تجلّى نضاله وجهاده في كثرة مناظراته لفئاتٍ اجتماعيةٍ منحرفةٍ عرفت بالزنادقة والملاحدة والدهريين.

كان الإمام الصادق(ع) إماماً للمسلمين كافة تُشدُّ إليه الرحالُ من أقاصي الأرض للاستفهام، وطلباً للعلم والمعرفة، كان يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم وسُنة جدَّه رسول رب العالمين، تلبيةً لما كانت تطرحه الحياة الاجتهاعية، ولم يكن يرمى إلى وضع قواعد مذهب لفئة معينة وإنها يقدَّم لطلاب العلم والمعرفة ما أخذه عن آبائه وعن جدّه رسول الهدى والرحة، والمدليل على ذلك تلامذته، وما أخذ عنه أصحاب المذاهب وكان ممن تخرج عليه من الأقطاب، أمشال أبي حنيفة وسفيان الثوري، وأبي أيّوب السختياني، ومالك بن أنس، وهشام بن الحكم، ومحمد بن مسلم وزراره بن أعين، وغيرهم من رؤ ساء المذاهب الإسلامية المختلفة وأفذاذ العلم. وبتعبير آخر، كان ينشر مذهب رسول الله صلى الله على الله واله وسلم بصيغ متطورة لحاضر ومستقبل اجتهاعي متقدم.

<del>}</del>

كثيرة هي الأقوال والنعوت التي تبرز دور الإمام الصادق (ع) وتصف فضله، وتظهر علوً مقامه، وقد صدرت عن كبار علماء الإسلام من شتّى الفرق والمذاهب، والتي ما زالت آثارها باقيةً حتّى الآن، إذ أن الحوزات العلمية اليوم امتداد لتلك الحوزة العظيمة.

إن الكلام عن الإمام الصادق(ع) ميدان واسع، ذو تشعبات كثيرة، وكلهات الإمام نفسه في شتى الفروع، كالحكم والمواعظ كثيرة، وتستحق البحث. أمّا تاريخ حياته فحافل، إذ يشمل قضايا متشعبة مليئة بالعبر والعظات، ثم هناك محاوراته ومناظراته مع المتكلمين من أصحاب الفرق والعقائد المختلفة، فضلًا عن كون الفترة التاريخية التي عاصرها الإمام وتلامذته وما يتصل به، فترة حافلة جديرة بالاطلاع والفحص والتنقيب.

تميّزت مدرسة الإمام الصادق(ع) بمختلف فنون العلم والمعرفة، كعلم الكيمياء والطب والفلك والعلوم الكونية المتنوّعة في عصره.

وكان أروع ما قام به الإمام في عصره في هذا المجال، هو الانصراف إلى نشر العلم والمعرفة وإعداد جيل رائد منفتح في إيهانه وتفكيره، يتولّى قيادة الأمة، توجيهاً وتثقيفاً ورعايةً، ودفعها إلى منطلقاتٍ متحررة من الجمود الذي أرادته لها الأجهزة المتعاقبة على الحكم، لكي تبقى في معزل عن الوعى والفهم لقضاياها المصيرية ومتطلباتها العلمية.

كانت مدرسة الإمام الصادق(ع) مستقلةً في مسيرتها الفكرية، وبعيدةً عن أجواء السلطة المشبوهة.

وفي الختام أقدّم شكري لمستشاريتنا الثقافية بدمشق ولكلِّ الذين تكبّدوا مشقة الحضور وأعدّوا أبحاثاً قيّمةً، ستساهم بلا شك في إنجاح المؤتمر وإغناء أعماله، كما أشكر المشاركين الكرام كلَّهم، وكلَّ من عمل وساهم في الإعداد لهذا المؤتمر الكريم.

وأخيراً نسأل الله جلّ وعلا أن يهدينا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأثمتنا الأطهار (ع) وأن نسير على النهج الذي أرسى قواعده الإمام الخميني (قدّس الله سره)، والذي يقوده الآن ولي أمر المسلمين آية الله سيد على الخامنئي (حفظه الله). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



#### فضيلة الشيخ احمد كفتارو المفتى العام للجمهورية العربية السورية – رئيس سجلس الافتاء الإساس



## بسسا بتدارحم لاحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد: أيها السادة العلماء الأفاضل أيها الأخوة والأخوات:

إنه ليسعدني ويشرفني أن أتحدث عن ريحانة قريش وعميد آل البيت وأستاذ العلماء والفقهاء والمحدثين سليل بيت النبوة حفيد رسول الله صلى الله عله وآله رسلم قرة عين علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنها، الذي دعم الله به الشريعة وأضاء معالم الدين بعد قرن من ظهوره واكتهاله وأثبت ثانية عظمة الإسلام وقدرته على استيعاب حركة الإنسان والحياة.

ولي الشرف أيها السادة أن أتناول في هذه الكلمات الإمام جعفر الصادق من خلال فكره وعلمه .

ولو أن دخلت في هذا البحث من طريق إثبات ما استطاع تلامذته أن يحفظوه عنه ويدونوه فإن المجال واسع وفسيح لا يمكن استيعابه من خلال زمن محدد وقيود مفروضة لمثل هذا المقال أمام حشدكم الكريم

لذلك اخترت من خلال فكر الإمام وعلمه حقيقة عمق فكره ودقته واتساع أفقه وشموليته فلقد أبدع. الإمام في ذلك كله فكان تعبيراً صادقاً عن قوله تعالى: ﴿وعلمناه من لدنا علما ﴿(١).

إن مفهوم الإمارة عند الإمام واحد من المفاهيم التي علم موقعها في الساحة العلمية والعملية في الإمارة ليست غاية المسلم يسعى إليها بل هي وسيلة من الوسائل التي إن سلكت المسلك النبوي وأدت الأمانة على خير وجه كانت الصورة التي يضمها الإسلام إلى جانب غيرها في التعبير عنه على صعيد الفرد والجاعة وعلى مستوى الأمة والإنسانية.

والإمام جعفر الصادق عليه السلام ينطلق من مبدأ هام وأساسي وهو:

#### (العقيدة أولاً) وليست (السياسة أولاً)

فالسياسة انعكاس للحركة الإنسانية، والحركة الإنسانية تعبير عن فكر الإنسان، وفكر الإنسان وليد عقيدته، فلا سياسة إذن بلا عقيدة.

وعلى هذا المعنى الذي ذكرت في السياسة فإنها واحدة من الانعكاسات الحركية للإنسان والاقتصاد والأخلاق والمعاملات والآداب والفنون و العمران والعلوم والمخترعات و الاكتشافات وغيرها تشكل معاً ذلك الكم المتلاحم والمتآلف الذي يستوعبه الدين وينظمه ويربط فيها بين جزئياته وكلياته ويشرع لها وينظم وسائلها ويرسم مناهجها ويوضح أهدافها وغاياتها.

وما كانت السياسة في الإسلام إلا تعبيراً جزئياً عن حياة الإنسان كذا الحرب والسلام كذا الأدب والمقال، كذا الزراعة والصناعة، كذا العلم والفن، كذا العدل والقضاء، كذا تنظيات الدولة وتدابير أمنها وسلامة شعبها وشكل تعاملها مع جيرانها من الدول والأمم.

فالدين الإسلامي بها يتضمنه من عقيدة وعبادة ومعاملة هو المهيمن على الإنسان ونواظمه وحركته الإنسانية في مساراتها المختلفة.

والدين الإسلامي دين العلم والعقل والروح يبني الفرد والمجتمع وينظم علاقة المسلم بغيره في هذا العالم الواسع بآفاقه المتعددة وحيواته المختلفة والمتنوعة. من ذلك علاقة المسلم بأهل الكتاب ومن لا كتاب لهم، منها علاقة المسلم مع البيئة والخلائق المختلفة من حيوان ونبات وجماد، وعبر الأبعاد الزمنية الموغلة في العمل فيها هضى وفيها هو آت إلى اليوم الموعود يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وكانت من أوليات هذا الدين في القرآن الكريم: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من على \* الذي علم الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم (٢٠٠٠).

وقوله تعالى: ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ ٣٠).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا القرآنَ يَهْدِي لَلَّتِي هِي أَقُومٍ﴾ (١٠).

وكانت من أوليات الدعوة الإسلامية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس [قولوا لا إله إلا الله تفلحوا].

[العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة].

فالعلم يفتح آفاق المعرفة ويذلل المصاعب أمام الإنسان ويكشف له المجهول ويضيء له السبيل وينقله إلى مواقع جديدة وحياة أفضل ولعل ما يهدف إليه العلم في الإسلام هو: وضع حركة الحياة الإنسانية على الدرب الذي شرعه الله عز وجل لعباده ليكونوا خلفاء الله في الأرض.

من هذا كله نجد العلم في الإسلام بانياً للحياة، والفكر في الإسلام رابطاً لفروع العلم وألوانه دالاً على غاياته ومعمقاً لجزئياته ومؤلفا بين شعبه واضعاً له دوره الوظيفي في البناء دافعاً له في درب التقدم والتطور. لأن العلم مالم يحتل موقعه على الساحة الفكرية للإنسان فإنه يتحول إلى أداة محدودة الوظائف مقتصرة على قلة متخصصة.

والإمام الصادق عليه السلام يرى أن الصراع السياسي الذي قسم الأمة وشتت شملها اعتمد فيه المتسلطون على سياسة تفريغ الناس من العلم وعزلهم عن الفكر وإدخالهم في المجالات الضيقة والنظرات الجيزئية والمحدودة لإفقاد الناس دورهم أولوضعهم على مسارات تنتهي بهم إلى التناقض مع دورهم وتجعلهم يخسرون كل شيء.

وقمة الفكر في الحياة هي القدرة على رؤية الحقائق العلمية بأبعادها المختلفة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. على صعيد الفرد والجماعة في إطار الأسرة والمجتمع وعلى الساحة الإنسانية والعوالم الأخرى المحيطة بالإنسان.

#### أيها السادة العلماء أيها الأخوة والأخوات:

لقد انطلق الإمام الصادق عليه السلام من هذا كله حين أسس مدرسته الفكرية العملاقة في مطالع القرن الهجري الثاني ليجدد بها مدرسة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي قامت بالوظائف النبوية التالية:

تلاوة آيات الله \_ وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية، قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿هوالذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴿ (٥) .

لقد كانت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمولية بمعنى الكلمة بعيدة الأثر والمقاصد رسمت

المنهج الشامل المتكامل الذي قال فيه الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم \* وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾(١) إنها المدرسة التي تقوم على بناء حياة الإنسان بناء سلياً عقائدياً علمياً عقلياً وروحياً مادياً ومعنوياً مترفعاً عن جميع النزاعات الفكرية والخصومات السياسية والعصبيات القبلية والنزعات الفردية والعنصرية.

والشمولية في فكر الإمام وعلمه صنفها تلاميذه من بعده في كتب كبرى جعلوا لها أبواباً وفصولاً لم تترك لوناً من ألوان علوم الحياة إلا عالجته وشرحته وعرضت ما قاله فيه الإمام الصادق عليه السلام وأعظمها (رسائله ووصاياه وكتبه توحيد المفصل والأهليجية ومصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة). والإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول في ذلك:

(إن الأرض تدور حول نفسها، وأن تعاقب الليل والنهار ليس سببه حركة الشمس حول الأرض، لأن مشل هذه الحركة مستحيلة مع دوران الشمس في منطقة البروج، وأن الليل والنهار ناشئان عن حركة

الأرض حول نفسها، فيصبح نصف الكرة الأرضية في نهار مشرق ونصفها الآخر في ليل مظلم)(٧).

وفي مجال خلق الإنسان يقول الله عز وجل:

﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق ﴾ (^).

﴿ فلينظر الإنسان مم خلق \* خلق من ماء دافق \* يخرج من بين الصلب والترائب ١٩٥٩ هذه الدقة العلمية ولدت عند الإمام جعفر الصادق دقة علمية فهو حين يتحدث عن جسم الإنسان يقول:

إن الله تعالى خلق الإنسان على اثنى عشر وصلاً وعلى مائتي وستة وأربعين عظهاً وعلى ثلاث مائة وستين عرقاً، فالعروق هي التي تسقي الجسد كله والعظام تمسكها والشحم يمسك العظام والعصب يمسك اللحم وجعل في يديه اثنتين وثهانين عظهاً، في كل يد واحد وأربعون عظهاً منها في كفه خمسة وثلاثون عظهاً وفي ساعده اثنان وفي عضده واحد وفي كتفه ثلاثة وكذلك الأخرى(١٠).

إنها لدقة تشريحية لم يعلم بها علماء الغرب إلى بعد قرون وقرون من الزمن. على مثل هذه الدقة كان علمه في الكيمياء والفيزياء والضوء والرياضيات و التاريخ والجغرافية والتربية والفقه والأصول وغيرها من العلوم.

#### أيها السادة العلماء أيها الأخوة والأخوات:

لبس هذا كل ما يجب ذكره عن الإمام الصادق عليه السلام لأن هذه العجالة لا تسمح بإيفاء الإمام حقه، ولكني أود أن أطرح في هذه المناسبة الجليلة صورة عن المؤامرة التي يتعرض لها الإمام الصادق عليه السلام والإسلام الذي بذل الإمام كل عمره من أجل المحافظة عليه سليعاً معافى.

إن الله عز وجــل قد أكــرم الأمــة الإســلاميــة بالإمــام جعفــر الصادق عليه السلام والذي كان تعبيراً

تجديدياً للإسلام بعد قرن من ظهوره التف حوله رجال الفكر والعلم والحكمة وعدوه إمامهم لا يحدوهم أدنى شك بصدق عقيدته وعمق صلته وعراقة أصله ووضوح شرف نسبه وعظمة علمه وعميق فضله، فاتخذوه معلمهم بعد رسول الله صلى الاعليه وآله وسلم يفخرون به ويسير ون على منهاجه ويعتمدون فكره واجتهاده فلهاذا يضيقون على إمامنا الأفق ويسدون أمام محبيه الطريق ويقسمون الناس من بعده جماعات وفرقاً ومذاهب مختلفة، مع العلم بأن جميع خريجي مدرسته من الأثمة والفقهاء لم يسلموا من الاضطهاد والعدوان والحرمان تماماً كها تعرض آل بيت رسول الله صلى الاعله والدوسلم، مات بعضهم وهو يحمل راية الإسلام ويذب عنه.

إن تفسير الصراع الذي شهده المسلمون على أنه صراع بين آل البيت وأتباعهم وبين المسلمين الأخرين هو تفسير خاطىء ظالم يستهدف تشويه الإسلام وتفرقة المسلمين.

إن حقيقة الصراع كانت دائهاً تدور حول قضية الدين والسياسة في جهتين متعارضتين أو متوازيتين، لا يمكن الجمع بينها وهذه هي المغالطة الكبري وجوهر المؤ امرة التي تستهدف الإسلام والمسلمين.

فالدين يستوعب السياسة ويستغرق نظمها وصراعاته وينظم مساراتها ويشرع أهدافها ويرسم طرائقها ووسائلها، فهو القيم عليها وهي جزء منه وتعبير عنه فيها يتعلق بتدبير أمور الناس مع الإدارة الناظمة لمشاكلهم وحاجاتهم وبينهم وبين الأمم والشعوب الأخرى على الساحة الإنسانية.

ومن هنا كان الصراع الذي عاناه المسلمون هو محاولات الأسر الحاكمة والأمراء والقادة الموالين لسياساتها فرض لون الصراع مع السلطة على أنه دين الناس وهم يقولون الناس على دين ملوكهم.

لقد توحد المسلمون دائماً من حيث جهادهم العلمي والفكري في حقيقة الإسلام ولقد عمل السياسيون \_ الأمراء والحكام والملوك \_ على تقسيم الناس والتفرقة فيا بينهم لأن وحدة الأمة في مواقفها الدينية يلغي دور الحكام في السيادة والتسلط على رقاب الناس ومن الضروري اليوم أن يحتل الدين في قلوبنا وعقولنا مكانه الطبيعي حيث يهيمن على كل شيء وينظم كل شيء، فيوحد بينا ويزيل الأبعاد المصطنعة ويهدم الحواجز الوهمية الفاصلة بين المسلمين.

#### أيها السادة:

إن الإمام الصادق عليه السلام أحد الـذين صدق انتـاؤ هم للإسـلام فكان لهم المجد والخلود يذكرون في كل مجلس عزة وكرامة ومعرفة خطّوا لمن جاء بعدهم درب السعادة .

رضي الله عن الإمام الصادق وألهمنا والمسلمين أجمعين الاستفادة من علمه العظيم الذي يرتكز على الكتاب الكريم والسنة المطهرة الذي استقى منها الإمام علمه العميق وفكره الشامل. والحمد لله رب العالمين.

- (١) ـ سورة الكهف الآية ٦٥.
- (٢) \_ سورة العلق الآيات: ١ \_ ٥ .
  - (٣) ـ سورة القلم الآية: ١ و ٢.
  - (٤) ـ سورة الاسراء الآية: ٩.
  - (٥) ـ سورة الجمعة الآية: ٢.
  - (٦) ـ سورة المائدة الآية: ٣.
- (٧) الامام الصادق كما عرف علماء الغرب ص ١٧١
  - عن الكافي في أحاديثه مع تلاميده .
  - (٨) ـ سورة القلم الآية: ١ و ٢ .
  - (٩) ـ سورة الطارق الآيات: ٥ ـ ٦ .
  - (١٠) \_ الامام الصادق كها عرفه الغرب ص ٥١ .



#### العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين



# والأخيجادات الجيعتي



## بسب إندالرهم لاحيم

والحمد لله رب العالمين. . والصلاة

والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ؟

ونتوجه بالتحية والتبريك في ذكرى مولد النبي صلى الله عله وآله وسلم، إلى الأمة الإسلامية وإلى الأمة العربية وإلى آية الله المعظم السيد على خامنئي، والشيخ الرئيس هاشمي رفسنجاني، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى سيادة الرئيس حافظ الأسد وحكومة الجمهورية العربية السورية والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات جميعاً ورحمة الله وبركاته.

من المقارنات التي قد تفيد الإشارة إليها أن ذكرى الإمام السادس من أثمة الشيعة الإمامية تقام من قبل الجمهورية الإيرانية في دمشق عاصمة الأمويين، وهي الآن عاصمة الجمهورية العربية السورية وفي مبنى هومبنى المركز الثقافي العربي .

أمور لم تحصد أو لعل أكثرها لم يحصد ولعل بعضها حصد، ولكنها مقارنات تلفت النظر عروبة وإسلام وأموية وهاشمية وشيعية وسنية تتداخل كلها في هذه الندوة، في هذا المؤتمر، في هذا الاحتفال. لا تجسد لقاء المتنافرات وإنها تجسد أن شخصية الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، شخصية ذات أبعاد، ومتنوعة الجوانب، وتشخص مرحلة من مراحل الوعي والنضج في المسلمين وفي العرب، بحيث يتقبلون ظاهرةً من هذا القبيل ويهارسونها إيرانيون أوسوريون عرب أوغير عرب، سنة أوشيعة، يلتقون جميعاً على قاسم مشترك له في الإسلام سهم كبير وباع طويل، وفي العروبة سهم كبير وباع طويل، وله في العرب وغير العرب من المسلمين مركز المعلم والرائد والقائد، كل هذه العناوين تلتقي وتتقاطع في شخص الإمام جعفر الصادق(ع) وهو كها ذكرت لمصلحة السنة الذين لا يعرفون تسلسل أثمة الشيعة المعصومين، والشيعة أيضاً الذين لا يعرف بعضهم تسلسل أثمته هو في تسلسل الأئمة الاثني عشر المعصومين، يقع في الرتبة ألسابعة هو الإمام السادس من أثمة أهل البيت(ع).

لم أوفق حينها دعيت للمشاركة في هذا المؤتمر أن أكتب عن هذه الشخصية القائدة للمسلمين ولغير المسلمين ولغير المسلمين أيضاً ولكي لاأحرم من شرف المشاركة في هذا المؤتمر أدرت في ذهني جملة من الأسئلة الصعبة لعلي لوكتبت لكتبت فيها أو في بعضها، وهذه الأسئلة أطرحها على العلماء والباحثين في هذا المؤتمر لعلها تكون حافزاً للتعمق فيها إذا كان بعضهم قد ألم بدرسها إذ كانت كما يبدو لي في بعضها أنها أسئلة جديدة.

السؤال الأول يتعلق بالإمام الصادق ونظرية المعرفة. يعتبر الإمام الصادق أحد المعلمين الكبار ان على مستوى الأمة الإسلامية أو على مستوى حركة المعرفة في العالم لأن أفكاره وأفكار تلاميذه أو الرواة عنه ظلت ولا تزال تتداخل خارج إطار المسلمين إلى مدى طويل بعضها أصبح تاريخاً وبعضها لا يزال حياً إلى الآن في ما يتعلق بنظرية المعرفة هناك إشكالية تحكم ساحة العلم الآن، العلم التجريبي والعلم التطبيقي الذي حققت الحضارة الحديثة به تقدماً هائلًا وحققت شعوبها المتقدمة تفوقاً في القوة على كل من عداهم من شعوب الأرض، واستخدمت هذه القوة الآتية من المعرفة استخداماً لا أخلاقياً في جميع أو في الأكثرية الساحقة من مفردات هذا الاستخدام في العالم حتى الآن.

الاستعمار بجميع صيغه هو أحد نتائج هذه القوة التي استخدمت ضد العالم الآخر، العالم الذي لا يسلك زمام هذه المعرفة.

السؤال هوما يلي: هل في فكر الإمام الصادق(ع) ومن ثم في الفكر الإسلامي في ما يتعلق بقضية المعرفة هل العلم والبحث العلمي له غاية أو لا غاية له؟ . هذا أولاً ، وثنانياً ما مدى محكومية البحث

العلمى للقيم الأخلاقية للأخلاق؟ من جهة ثانية هل المعرفة تبر رنفسها بنفسها وإن لم تكن لها غاية؟ هذا أولاً وهل المعرفة تبر رنفسها بنفسها فتشكل قيمة فوق الأخلاق أو لا؟ الآن في الحقل العالمي للعلم وفي مراكزه كلا المسألتين الجواب عليهما بالسلب. المعرفة تبر رنفسها بنفسها وإن لم يكن لها غاية والمعرفة تبر رنفسها بنفسها وليست محكومة بأي قيمة أخلاقية على الإطلاق. هي فوق الأخلاق أوهي من مقولة أخرى لا تخضع للمعايير الأخلاقية.

الآن اذكر نموذجاً واحداً يمكن ان ينسج عليه إيثاراً للاختصار الأبحاث التي تجري في مراكز العلم الكبرى ما نعرف منها وما لا نعرفه ولعله الأكثر على عوامل الوراثة والجينات والعوامل الحيوية في التوليد والتوالد في الحقل البشري بشكل خاص وفي علم الأحياء بوجه عام، وهي أبحاث ليس لها هدف واضح، لا تقع هذه الأبحاث جواباً على أسئلةٍ تهم البشر الآن تتصل بحياة البشر الثقافية أو المعيشية أو الصحية أو المناخية أي شيء يتعلق بحياة البشر العاديين المتعارفين هذه الابحاث لا تتعلق بحياة البشر.

باحثُ من الباحثين في بحثٍ معين ينشأ أمامه سؤال معين في مادةٍ من المواد فيبحث عنه دون هدف لمجرد الاكتشاف فقط وقد أدت هذه الأبحاث حتى الآن إلى حافات أو إلى حواف في مجاهيل المعرفة ربها تقذف بالجنس البشري إلى أخطار مهلكة في ما يتعلق بعوامل الوراثة وبوسائل التحكيم في الفعل البشري أو في الجنس البشري بمجتمع بعينه ، أو نتيجة غلطة من الغلطات ربها في البشر جميعاً ، وقد يكون ما يتداول في نطاق ضيق عن مرض الايذر وعن مرض السيبا أنه ليس تطوراً طبيعياً للشذوذ الجنسي وإنها هو إحدى الأغلاط التي وقعت فيها المختبرات في هذا الحقل من حقول البحث العلمي وأدت الى مشروع دمار قد يكون شاملاً بالنسبة للجنس البشري ، هذه المسألة واقعاً تحتاج إلى تنقيح من الناحية الفكرية أولاً ومن الناحية الفقهية ثانياً ، بالنسبة لأحوال المسلمين أو أحوال المستضعفين أو أحوال الجنس البشري ، هل لنا الجنس البشري في عواطفه أو في نزعاته ويمكن أن نذكر أمثلة أطفال الأنابيب ودرجة قيمة الحياة الإنسانية ، الجنس البشري في عواطفه أو في نزعاته ويمكن أن نذكر أمثلة أطفال الأنابيب ودرجة قيمة الحياة الإنسانية ، يمكن إنتاج الكائن البشري كها ننتج أي سلعة من السلع بواسطة المعامل وبواسطة المركبات الكياوية وما يمكن إنتاج الكائن البشري كها ننتج أي سلعة من السلع بواسطة المعامل وبواسطة المركبات الكياوية وما المسألة من المسائل المعقدة في فلسفة العلم الآن ولعل بعض كبار المفكرين أو الباحثين المسلمين قدياً أو المسألة من المسألة من المسائل المعقدة في فلسفة العلم الآن ولعل بعض كبار المفكرين أو الباحثين المسلمين قدياً أو المسألة من المسألة من المسائل المعقدة في فلسفة العلم الآن ولعل بعض كبار المفكرين أو الباحثين المسلمين قدياً أو

في بعض ما روي عن الإمام الصادق(ع) يمكن أن تكون هناك إشارات أو صور أدلة تهدي في هذا التيم يمكن الارتكاز إليها والانطلاق منها في هذا البحث من الناحية الفكرية ومن الناحية الفقهية، من ناحية صلة هذه المسألة بتركيب الإسلام الفكري والعقيدي من ناحية وبالمشروعية واللامشروعية من ناحية

اخرى. هل تبرر المعرفة نفسها فيمكن أن تكون مبررة وإن لم يكن لها هدف وإن أدت إلى أية نتيجة ، أو لابد أن ترسل للمعرفة أهداف وتوجه نحو الأهداف المرسومة لا غيرها ، يمكن أن نذكر مثال آخر وإن كان قد طرحناه على البعض فأثرنا عجبه وقد يثور عجب بعضكم . الأبحاث النسبية وأبحاث اللزة التي أدت إلى هذا الفرع الهائل في المعرفة الحديثة ما هي قيمتها للبشرية؟ كم قدمت للبشرية من خدمات؟ وكم ألقي بها من أخطار ومن مهالك؟ ما رأيناه منها من قنبلة هير وشيها إلى مفاعل تشرنوبيل ربها لا يكون إلا تفصيلاً صغيراً في خطرِ لم يبلغ بعد درجة الواحد منها .

لا نعلم أن سياسياً أو عسكرياً في هذه الدولة أو تلك يرتكب غلطة أو يسهو سهوة فيزج بالبشرية في أتون مدمّر يحرقها جميعاً.

هدف المعرفة أولاً وأخلاقية المعرفة ثانياً. المعرفة هل تخضع لقيم الأخلاق أو أنها لا تخضع لهذه القيم ولا تخضع لهذه القيم ولا تخضع لهذه المعايير وأنها خير بذاتها أو أنها فوق الخير والشر وخارج عن مقولة الخير والشر؟ هذا السؤال المركب من هذين الوجهين، أحد الأسئلة التي يمكن طرحها لتدرس في نطاق فكر وفقه الإمام جعفر الصادق(ع).

السؤال الشاني الذي يبدولي مهماً جداً وخماصة في مرحلتنا الحاضرة، وخاصة على ضوء المتغيرات التي حدثت بسببها الحركة الإسلامية العالمية منذ ٢٠ ـ ٣٠ سنة وبلغت ذروتها في ١٠ ـ ١٥ سنة الأخيرة 4

والمتخيرات التي أحدثتها، والطروحات التي توجهت بها والمسار العام للكيان السياسي في العالم الإسلامي، كيان الدولة وكيان المجتمع السياسي، السؤال هو: في فكر الإمام جعفر الصادق الفقهي، في إرثه الفقهي، في فكره الفقهي، وهو فقة يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسنته وبكتاب الله، لكن عنوان المؤتمر وعنوان الأبحاث هو فكر فقه رؤية الإمام جعفر (ع)، لذلك نعنون الأمور بعنوان الإمام جعفر والنابت عندنا هو أن آخرهم يقول كأولهم وأولهم يقول كآخرهم وأنهم نسقٌ واحد وفكر واحد.

في مسألة الفقه السياسي للإمام جعفر الصادق(ع) يبدولنا أن هناك تقصيراً كبيراً في درس هذا الفكر من قبل فقهاء المسلمين بوجه عام .

وإذا كان بعض فقهاء المسلمين لا يرى في الإمام جعفر الصادق(ع) شيئاً زائداً على أمام مذهب، فإن فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم وحفظ الله الموجودين منهم، ينبغي أن يروا فيه كها هومعتقدنا شيئاً أكبر من ذلك بكثير. هذا الفكر وهذا الفقه لم يدرس أريد أن أسلط الضوء على ما تبين لي، وآمل أن تتوافر أبحاث أخرى على هذه النقطة التي سأذكرها لتتوثق أو لتبحث وهي أن الإمام الصادق(ع) كانت له رؤية سياسية، أسميها من جهة: التوازنية، ومن جهة أخرى: الواقعية.

الإمام الصادق كان يوازن بين مشروع وحدة الأمة الإسلامية وهومشروع مبدئي ومقدس ويسمو

إلى مرتبة قسم العقائد في الإسلام وبين واقع مشروع وحدة الأمة الذي يتجاوز المذاهب والفرق الكلامية أو الاتجاهات الفقهية ويعمل لدمج الأمة بعضها ببعض دمج تنوعاتها دون الاساءة إلى هذه التنوعات ودون محو هذه التنوعات. وعلاقة الأمة بالنظام الحاكم والأنظمة الحاكمة في عصر الإمام الصادق وما بعده كانت أنظمة كلها في المعايير الفقهية لمدرسة أهل البيت تسمى التسمية الفقهية لها ولعلها التسمية الحديثة أيضاً انظمة الجور وحكام الجور، ولكن انظمة الجور هذه وحكام الجور هؤلاء كانوا في الوقت نفسه حكام المسلمين حكام الأمة وكانت الأمة تتعامل معهم وكانت تبرىء ذمتها معهم وبهم وهذا العنصر الثاني. العنصر الثالث المعارضة الذي مثله الشيعة في كثير من الحالات ومثله مسلمون آخرون خوارج في حالات زيدية في حالات مرجئة منهم ابوحنيفة. هذه الثلاثة أمور، الأمة وهي تأتي في القمة في أولويات المشروع الإسلامي ووحدتها ليس من سنخ التكليف الشرعي السلوكي الخاضع للنسبية. نسبية القدرة والتمكن وإنها هويتصل بعمالم المعتقد المذي يتمتع بالاطلاقية ، الذي لا يخضع إلا نادراً وقد لا يخضع إطلاقاً لأي ضرورة من الضرورات. تقسيم الأمة ، شتق عصا الأمة كل هذه أحكام تتمتع بالأخلاقية في الفقه الاسلامي كما نرى. وحدة الأمة، الأنظمة الحاكمة وهي التي أنظمة جور والحكام وهم حكام جور هذه المعادلة في فقه الإمام الصادق(ع) تحتاج إلى أن تدرس لأن إدارة المسألة الإسلامية الآن في عصرنا الحاضر منذ الثلاثينات والأربعينات وإلَى الآن أي سنة ١٩٩١م ارتكبت فيها وارتكبت هي اخطاء مهلكة في حق نفسها وفي حق المشروع الإسلامي وفي حق الأمة لأنها لم تكن متوازنة ولم تكن واقعية ومـوضـوعيـة كانت إمـا متطـرفـة لهذا الجـانب أو لذلـك الجـانب. وكانت في نسبة عالية جداً فوق الواقع. رومانسية، حركة أحلام، حركة مشاريع طوباوية، بينها الإمام الصادق قائد من قادة الأمة الإسلامية المعصومين يفكر على نحو آخر. آمل أن يتوفر فقهاء لدراسة هذه النقطة بوضوح وبمباشرة كاملة، لأنه من خلال هذا الدرس يمكن أن يحدث تغيير كبير على الفقه السياسي الإسلامي فلا يكون هناك فقه سياسي سنى أشعري يتجه اتجاهاً، وفقه سياسي شيعي عجمي يتجه اتجاهاً آخر. يمكن أن تكتشف قواسم فقهية على المباني الفقهية والأصولية للتيارين المذهبيين من خلال حيوية جديدة وفعالية جديدة وقدرة على الحوار وقبول كل واحد بالأخر مما يؤهل المسلمين بأن يجتازوا مرحلتهم العسيرة التي حلت الآن مرحلة وجود نظام عالمي يدور حول قطب وحيد.

هذا هو السؤال الثاني والسؤال الثالث: الإمام الصادق(ع) لعله أكثر أئمة أهل البيت المعصومين رواية. في السنّة التي يرتكز إليها مذهب الشيعة الإمامية ويرتكز عليها فقههم، ولعل أكبر حجم من هذه السنّة في جميع أو في ما يكاد أن يكون جميع أبواب الفكر الإسلامي والفقه مرويٌ عن الإمام الصادق(ع). ومعروف كان له أربعة آلاف تلميذ رويت عنه الأصول الأربعمئة ما سمعتم بعضه قبل قليل. الشيعة في فقههم لا يتعاملون إلا مع حديثهم مع السنّة (النبوية) كها رَوَّها هم، (أي) كها وصلت إليهم

عن طريق الأئمة المعصومين الإثني عشر، والفقيه الشيعي أيضاً كذلك هما متهاثلان في موقف رفض الآخر، رفض السنّة الاخرى، الشك فيها على الأقل وربها رميها بالكذب والوضع وأن رسول الله صلى الله عله واله رسلم لم يقلها لماذا؟ هذا قد يعكس في رأيي موقفاً موروثاً من الشقاق السياسي وليس مرتكزاً على الموضوعية العلمية، هذا من جهة ومن جهة أخرى يرتكز على درجة سعة وضيق انفتاح واغلاق ذهن الفقيه الشيعي أو الفقيه السني وخَلَل رؤيته لوظيفة الشريعة في الأمة،قد الفقيه الشيعي (وهذا موجود) يرى الأمة الإسلامية هي شيعة ومن عدا الشيعة. . . . الفقيه الحنفي الذي افتى بعضه بعدم صحة زواج الشافعي مصحح أن الشافعي الذي افتى بعضه بعدم صحة زواج الجنفية من الشافعي أن أحدهم وأظن أن الشافعي يصحح أن يقال «أنا مسلم إن شاء الله» فهذا تعليق للإسلام على الشرط فهوليس مسلماً بالفعل فلا يجوز الزواج منها وإذا ماتت فها أهل ملتين لا يتوارثان. هذا موجود. في الدائرة المذهبية موجود وفي دائرة السياق العام للفكر وإذا ماتت فها أهل ملتين لا يتوارثان. هذا موجود و يتحدثون بالأثناء عن أن المسلمين أمة واحدة.

هذه المسألة المعيار الذي أعرفه عند الأصوليين الشيعة والسنة والمشهور عند الطرفين ما عدا الحشوية في الطرفين أن خبر الثقة هو الذي دلّ الدليل على اعتباره حجة في إيصال حكم الله إلينا في وصول السنّة إلينا به في أخبار الآفاق وهي مشكلة في أخبار الآفاق لماذا لا يعمل الشيعة بالأخبار التي تجمع شرايط الحُجية عند أهل السنة؟ لماذا لا يحترم الفقيه الشيعي السنّة السنية ، السنّة في كتاب البخاري والمسلم وما يسمى الصحاح وهي بطبيعة الحال لا نراها صحاحاً لماذا؟

هل الوف هذه الأحاديث كلها لا يتمتع حديث واحد منها بأي اعتبار على الإطلاق فلنفهم أنا ممن يريدون أن يفهم وا؟ هل بذلت محاولة في درس هذه السنة واكتشف أنها كلها من الناحية الرسمية مجموعة أكاذيب عشرات أو مشات ألوف الأحاديث أو على الأقل ألوف الأحاديث هل بذلت محاولة ، أو أن الموقف الشيعي أصدر حكماً مبدئياً صارماً بأن كل ما ليس عندنا فهو باطل؟ في بعض الحالات الأمر هكذا وهذا تحد للباحث الشيعي وللفقيه الشيعي سيها وأننا روينا عن الصادق(ع) ما معناه إذا أعوزتهم النصوص فارجعوا إلى أحاديثهم عن علي (ع) وهذا أمر موجود . عند السنة بوجد موقف صارم بأن كل ما رواه الشيعة إما موضوع أو مشكوك على الأقل في صدقه بدرجة تجعله غير جدير بالقبول . وأنا أسأل هل بذلت محاولة سنية من علماء حديث ، علماء رجال ، ومن محدثين ومن فقهاء في فحص هذه السنة المروية عن طريق الشيعة . للتأكد من أن كل ما في الكتب الأربعة عند الشيعة مجموعة أكاذيب؟ التصرف هو هكذا ما عدا الأخلاقيات للعامة وبالوالدين إحسانا فموجودة في القرآن مجتمعين على القرآن فيها يتعلق بتفاصيل الحكم الشرعي ، فيها يتعلق بتفاصيل القاعدة الشرعية ، هل بذلت محاولة من قبل علماء الحديث والفقهاء السنة لفحص هذه الكتب الأربعة وفهم قيمتها بصورة مجردة بصرف النظر عن أن علياً ورد فيه حديث الغدير أو لم يرد فيه حديث الغدير والعباسيين التي عمل المحديث الغدير . وبصرف النظر عن أن أئمة أهل البيت كانوا يرون في أنظمة الأمويين والعباسيين التي عمل حديث الغدير . وبصرف النظر عن أن أئمة أهل البيت كانوا يرون في أنظمة الأمويين والعباسيين التي عمل حديث الغدير . وبصرف النظر عن أن أئمة أهل البيت كانوا يرون في أنظمة الأمويين والعباسيين التي عمل

onverted by Tiff Combine - I no stam, s are a ... lied by re\_istered ve

فيها أئمة الحديث السنة كانوا يرون فيها أنظمة جور وحكام جور، يوجد شيء موضوعي موجود نريد أن نعرف رأيكم فيه. ما يسمى صحاحاً وبخاري ومسلم وترمذي ونسائي. الشيعي هل بذل محاولة في إطار فكر الإمام الصادق في عهده للسنة مصدر ووظيفة ودور في بناء المسلم أو في بناء الفكر الإسلامي في بناء الفقه الإسلامي أن يكون هذا مورداً للبحث والنظر.

هذه هي الأسئلة الشلاثة التي أطرحها على هذا المؤتمر لعلها تكون مثاراً لاهتهام البعض من أهل الخبرة والأهلية لتكون مداراً للبحث وإغناء معرفتنا بأعهاق جديدة وأبعاد جديدة للإمام الصادق(ع) ولخط أثمة أهل البيت المعصومين(ع) ولفتح نوافذ، وإن شاء الله لا تكون كوى، نوافذ وأبواب رحبة على المسلمين الآخرين، ومن المسلمين الآخرين على فقه أهل البيت وخط أهل البيت(ع). الشكر لله سبحانه وتعالى على كل توفيق، وعلى توفيق الاجتهاع مع هؤلاء الأخوة والأخوات بين يدي أهل العلم الكرام وفي رحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستشاريتها الثقافية.

وفقكم الله جميعاً والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .





#### العلامة السيد محمد حسين فضل الله



# الأمام حُسِير السادي (ع) والتحسية



## بسسا مندالرحم لإحيم

هل كانت التقيّة شأناً شيعياً خاصاً، بحيث كان الخط الذي ترتكر عليه من الخطوط الخاصة التي انطلق فيها أثمة أهل البيت(ع)، وفي مقدمتهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام، من ذاتية فكرية جديدة على التفكير الإسلامي، أو بعيدة عن المنطلقات الإسلامية العامة . أو كانت المسألة مسألة ظروف شيعية معينة ضاغطة أعطت التقيّة هذا البعد العنواني للتشيّع بحيث كانت القضية قضية انطباق العنوان الإسلامي الكليّ على الجزئيات الخاصة؟

هذا ما نريد أن نثيره في هذا الحديث . .

ربها حاول البعض من الكتّاب أن يثير وا الحديث على أساس اعتبار التقيّة شأناً شيعياً خاصاً منحرفاً عن الخيط الإسلامي العام باعتبار أنه يلتقي بالكذب الذي هومن المحرّمات الشرعية الكبيرة، كها أنه يؤدي إلى ضياع الحقيقة الفقهية بإظهار الموقف على غير الواقع الشرعي الذي هوعليه في عملية إيحاثية بالانسجام مع الجو العام الذي يخالف الحقيقة في رأي الشخص الذي يهارس التقيّة.

وقد يثير البعض - في هذا المجال - من عنوان «الباطنية» التي تختزن عقيدة خاصة وتمنعها عن الظهور لتكون القضية قضية أنّ الحقيقة لا بدّ أن تكون خفيّة مستورة عن الناس، مما يفرض على أصحابها إظهار شيء آخر انسجاماً مع العقيدة العامة للناس، وهذا هو الذي جعل هذا البعض يخلط بين التشيّع و اللطنية.

ولكن الباحثين من علماء الشيعة لا يرون في مسألة التقيّة أيّة غرابة لأنها تنسجم مع الخط الإسلامي العام الذي يتحرك في دائرتين.

الدائرة الاولى: هي عنوان الاضطرار الذي ورد في الحديث النبوي الشريف [رفع عن أمتي تسعة أشياء . . ] (١). وعد منها وسا أضطرار النه إلى الرفوع في المحدون الاضطرار بأنه الحالة التي قد تؤ دي بالانسان إلى الوقوع في التهلكة أو الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يحتمل عادة ، فيدور أمر الانسان بين أن يقع في المحذور وبين أن يتفاداه مرحلياً بالابتعاد عن مواقع الضغط ، بكلمة تنسجم في مدلولها مع ذهنية الواقع الضاغط من خلال شخص أوجهة أو ظرف يطبق بتأثير انه الضاغطة على هذا الانسان الضعيف أو يعمل على سحق حركة إصلاحية تعيش في خطوطها مفردات الحقيقة الإسلامية ، أو بموقف يبتعد عن مواقع الضغط ويلتقي بالجو العام وذلك في الحالات التي لا بجال فيها لاظهار الحق لأن الأخرين يقفون ضده بطريقة غوغائية مدمّوة لا تترك فيه أي دور للتفاهم والحوار ، لانهم لا يمنحون صاحب الرأي المضاد أية حريّة فكريّة تفسح الجوللحديث الفكري الموضوعي ، عا يجعل المسألة تعيش في دائرة القمع الوحشي لا في دائرة الجدل الفكري ، الأمر الذي يسقط الفكرة أمام الضغط ولا يفيد الحقيقة أي شيء ، ويبتعد بالحركة الاصلاحية عن الواقع . ويرى هؤ لاء الباحثون من علياء الشيعة ، فيها استوحوه من حديث أئمة أهل البيت ومنهم الامام جعفر الصادق عليه السلام . أن القرآن قد تحدث عن التقية في نطاق الرخصة في دائرة أكثر خطورة من الدائرة التاريخية التي مارسها أتباع القرآن قد تحدث عن التقية في ناريخهم العام وذلك في آيتين :

\* الأولى: في قصة عماربن ياسر في اضطهاد المشركين له ووصول الأمر به إلى حد القتل، فقال كلمة الكفر التي أرادتها قريش منه لترفع عنه التعذيب، فأنزل الله فيه قرآناً وهو قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. ﴾ (النحل: ١٠٦)، وقال له النبي (ص): [.. يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عزّ وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا..].

فقد استوحى منها الإمام جعفر الصادق قاعدة فقهية عامة في نطاق الأوضاع التي يقف فيها الإنسان بين القتل وبين أن يقول الكلمة التي لا يؤمن بها أو يؤمن بخلافها، فتكون له شرعية اختيار تلك الكلمة على القتل حفاظاً على نفسه وذلك فيها رواه الكليني عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم ابن مسعدة بن صدقة قال: قيل لابي عبد الله \_ جعفر الصادق عليه السلام \_ «. . أن الناس يروون أن علياً (ع) قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبّي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبروً امني»، فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي (ع) ثم قال: إنها قال: «إنكم ستدعون إلى سبّي فسبوني ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد (ص)»، ولم يقل فلا تبرو امني عليه عاربن ياسر، حيث أرايت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه وما له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فانزل الله عز وجل غيه ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فانزل الله عز وجل غير وجل عدرك وأمرك أن تعود إن عادوا]» (")، فإن النبي (ص) عندها: [يا عهار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عز وجل عدرك وأمرك أن تعود إن عادوا]» (")، فإن حديث النبي (صلى الله عابه إله وسلم) له بمثل هذه الطريقة يوحي بأن المسألة مسألة خصوصية الظرف الضاغط التي تمنح صاحبه الرخصة، لاخصوصية الشخص، تما يجعلها تمتد في كل موقف مماثل لأي شخص آخر في قضية شرعية أخرى.

وقد أكد الإمام الباقر(ع) بأن اختيار القتل في مثل هذه الحالة لا يبتعد عن الرخصة الشرعية لأن القضية هي أن الإنسان ليس ملزماً بذلك كها ذكره الإمام الصادق(ع) ولكنه معذور في هذا الاختيار كها فعل ياسر وسميّة وكها فعله حجر بن عدي وأمثاله من المؤمنين الذين خير وا بين القتل وبين التبرّق من الله وأوليائه وهذا هوما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عيسى عن زكريا المؤمن عن عبد الله بن أسد عن عبد الله بن أسلا عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر(ع) - محمد الباقر - رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرئا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فبرىء واحد وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برىء وقتل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فبرىء واحد وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برىء وقتل الأخر فقال: «أمّا الذي برىء فرجل فقيه في دينه، وأمّا الذي لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنة» (٣).

وهذا هو الذي يجعل من القضية، في خط التقية، قضية عملية متحركة في نطاق الارادة الذاتية في احترام الاختيار الايهاني للإنسان المؤمن بين الانفتاح على التضحية التي تمثل التلبية الروحية للنداء، العميق الذي يحبّب إليه الوقوف مع العمق الشعوري في الاستجابة لايهانه، وبين الانفتاح على حبه للحياة من أجل البقاء في ساحة الصراع لخدمة إيهانه بطريقة أخرى في ظروف ايجابية أكثر ملائمة من الظرف الحاضر، فإن هذه الحرية التي يمنحها التشريع الإسلامي للمؤمن في عملية الاختيار تعطي التضحية بعدها الإسلامي المنفتح على الشهادة التي تعجل بالإنسان إلى الجنة، كها تعطي الحياة فرصتها في الامتداد من دون تعرضها للاحساس بالسقوط الروحي في هذه التجربة وهذا هو الذي يجعل من حركة التقية \_ في هذه الدائرة \_ حركة واقعية في الخط العملي عندما تكون القضية قضية الشخص بالذات، وهذا هو الذي لا

يعمل النبي عن القاء النفس بالتهلكة في قوله تعالى: ﴿ . . . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . ﴾ المركة (٢/ ٩٥) مسألة حاسمة بل يبقى للإنسان أن يعطي الموقف عنوان الجهاد الذي يبر رذلك في مرحلته الطوعية لا الإلزامية . أما إذا كانت القضية قضية الخطر على القيادة ، أو الجهاعة المعارضة ، فإن التقية تكون هي الخيار الوحيد الذي لا يجوز للمؤمن العدول عنه إلى التضحية ، لأن ذلك سوف يكون موضع سخط من الله ، باعتبار أن التضحية لن تكون حالة إيهائية روحية عندما تؤدي إلى سقوط القيادة في قبضة السلطة الظالمة ، أو نهاية الحركة الإسلامية في الواقع ، وهذا هو ما أشار إليه الإمام جعفر الصادق(ع) في قوله الأصحادة :

«... والله ما الناصب لناحرباً بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بها نكره ، فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بها يثقل عليه ويسمع منه فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيهاحتى تقضى له ، فالطفوا في حاجتي كها تلطفون في حوائجكم ، فإن هوقبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا: إنه يقول ويقول فإن ذلك يحمل علي وعليكم والله لو كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنكم أصحابي (ا).

وقد جاء في رواية الكليمي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن معلى بن خنيس قال: قال أبوعبد الله «جعفر الصادق» عليه السلام: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة. يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى إن التقية ديني ودين آبائي ولادين لمن لا تقية له. يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السركما يحب أن يعبد في العلانية. يا معلى إن المذيع بأمرنا كالجاحد له، (°).

إن القضية التي كانت تلح على الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما تلح على أثمة أهل البيت، هي أن خط أهل البيت في مسألة شرعية الحكم الإسلامي التي ترى في السلطة القائمة سلطة غير شرعية، يحعل الحركة المنطلقة في هذا الخط بخصوصياتها وأتباعها حركة مرفوضة من قبل السلطة القائمة باعتبار أنها تمثل الخطر الكبير عليها لأنها ترفض شرعيتها من ناحية المبدأ ولهذا فإنها تلجأ إلى أكثر الوسائل وحشية في القمع الوحشي الذي يصادر كل شيء يتصل بها من دون اعتبار لأية حالة شرعية أو إنسانية (١٠)، الأمر الذي بجعل من الاسلوب السري في العمل والمرونة الواقعية في التحرك، قضيتين أساسيتين في سلامة الحركة، وهذا هو الذي جعل الإمام الصادق يؤكد على النقطتين اللتين تحكمان هاتين القضيتين وهما الصبر والكتمان. فقد جاء في الكافي عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال أبوعبد الله جعفر الصادق (ع) «أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منها على غير الشحام قال: قال أبوعبد الله جعفر الصادق (ع) «أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منها على غير الشحاء قالكتيان». وقد جاء في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الصبر والكتيان».

مالك بن عطية عن أبي حمزة عن علي بن الحسين(ع) قال: «وددت، والله، أني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعدي : النزق وقلة الكتبان. »(^).

وذلك لأن الصبر يمنح الإنسان روحية التحسرك بعيداً عن الانفعالات الغضبية التي قد تدفع الإنسان إلى البعد عن مواقع الحكمة في تحديد المواقف وتركيز المواقع، ويقوده إلى التفكير في العواقب التي تحتاج إلى المزيد من السير مع الخطة المرسومة التي قد تفرض الكثير من التنازلات في الأمور الصغيرة لحساب القضايا الكبرة.

أما الكتهان فإنه يمنحه الإصرار على حماية المعلومات الحيوية السرية التي قد تتصل بسلامة التحرك وحماية الخيط، وأمن القيادة والجهاعة، مما يجعل من الخيط الهادىء في الموقف الصامت حركة في الهدف البعيد، لأن حركية الموقف ترتبط في طبيعتها بعلاقتها في إعطاء الحيوية في الحركة في مواقعها الاستراتيجية، بقطع النظر عها إذا كان الموقف صامتاً أو ناطقاً.

وإذا كان الصبر على الباطل مرفوضاً إسلامياً، وكان كتبان الحق انحرافاً عن خط الإعلان في الدعوة، فإن الظروف قد تجعل من هذا وذاك وسيلة من وسائل تعزيز الحق، وانتشار الدعوة، لأن القضية لا تقاس بأشكالها وبداياتها، بل تقاس بمضمونها ونهاياتها، فرب كلمة أسقطت دعوة، ورب اندفاع أدى إلى ذهاب الحق. وهذا هو الذي يفسر كيف تكون التقية «ديناً له ولآبائه»(٩)، باعتبار أنها الخطة التي تحمي الدين من كل النتائج السلبية على جميع المستويات(١٠).

♦ الآية الشانية: قول تعالى: ﴿ . . لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. . ﴾(٣/٨).

فقد نلاحظ في هذه الآية الحركة في اتجاه الولاية الظاهرية للكافرين من قبل المؤمنين التي قد تتمثل بالتظاهر في تأييد مواقفهم السياسية والاجتهاعية ودعم حكمهم، والانتهاء إلى مواقعهم وخطوطهم من دون أن يكون ذلك منطلقاً من قناعة عقلية وروحية ونفسية بذلك كله، لأنهم لا يرون لهم شرعية الموقع في حركة الحكم والقانون التي يتخذ فيها المؤمنون موقفاً معيناً في شخصية الحاكم وفي خط الحكم، وفي تفاصيل القانون \_ الشريعة \_ الأمر الذي يجعل موقف الموالاة هو الموقف الحقيقي المعبر عن القناعة الحقيقية.

فإن القاعدة السليمة هي رفض الكافرين جملة وتفصيلًا، وفي الموقف الإيجابي والموقف السلبي، وهذا هو ما عبرت عنه الآيات السابقة على هذه الآية وهي قوله تعالى:

﴿ . . . بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليهاً . الذي يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جيعاً . وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جيعاً . . ﴾ (١٣٨/٤ - ١٣٩) .

فنحن نجد أن الولاية للكافرين من الناحية الذاتية المنطلقة من الرغبة في الحصول على موقع من العزة التي يملكون الكثير من مواقعها، تعرض المؤمنين للعذاب الأليم في جهنم كها تعطيهم صفة النفاق العملي، ولذلك فإن الله يريد لهم أن يرفضوا المسألة من ناحية الأساس، حتى أنهم إذا كانوا في مجالسهم، وبدأوا يتحدثون عن آيات الله بطريقة الجحود والاستهزاء فلا بد للمؤمنين من الانسحاب من هذه المجالس ما دام هؤ لاء في هذا الحديث إذا لم يتمكنوا من مجابهتهم ومعارضتهم فيه، وإلا كانوا مثلهم لأن القضية في حساب الله، ليست قضية التوافق في الفكر مع الكافرين فقط بل قد تكون قضية التوافق في الموقف الذي يوحي بالرضا فيها قد يحققه من القوة، ولو في الشكل، وذلك في الموقف الصامت الذي يعطي الكافرين قوة سلبية، بالسكوت عنهم، وتقوية حضورهم الاجتهاعي بالبقاء في مجالهم في هذه الحالة العدوانية.

ولكن التقية قد تبرر للإنسان القيام ببعض الأعمال والأقوال التي قد توحي بالتأييد والولاية لهم، فيما تفرضه الظروف الصعبة والأوضاع المعقدة التي تنعكس سلباً على المؤمنين بشكل عام في قضاياهم المصيرية على مستوى الأشخاص والجماعات والخط الأصيل.

وقد لا يكون من الضروري أن تنحصر التقية في حالات الخوف على النفس من القتل ، بل قد تمتد في مفه ومها الإيمان والحرية والعدالة والأمن العام ، مما لا بد من تحديده في نطاق المصلحة العليا للإسلام والمسلمين بحيث يؤدي اغفالها إلى ضرر كبير يصل إلى مستوى الخطورة على الواقع الإسلامي العام .

\* \* \*

ولكن قد يشير بعض الباحثين من المسلمين علامة استفهام فكرية حول علاقة «التقية» التي تمثل الخيط المواقعي العملي في حديث الإمام جعفر الصادق(ع) وفي سلوك الشيعة التابعين للأثمة من أهل البيت، وخلاصتها:

إن الآية تتحدث عن تقية المؤمنين من الكافرين، كما أن الآية السابقة تتحدث عن إكراه المؤمن على قول كلمة الكفرمن قبل الكافرين، فلا تشمل تقية المسلمين من المسلمين فيما يختلفون فيه من آراء فقهية، ومن مواقف سياسية، لأن القاعدة التي تحكم هذه الدائرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا اعتقد مسلم بأنه يلتزم خط الاستقامة في سلوكه الشرعي ورأى أن مسلماً آخريلتزم خط الانحراف على أساس الخطأ في المسألة الكلامية أو الفقهية، أو الانتهاء أو الموقف السياسي فإنه يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولا يجوز له أن يداهن في دينه ويوحي إليه بالإقرار له على السير في نهجه المنحرف، وفي موقفه الخاطىء فإنه نوع من أنواع الإقرار على الباطل والإبقاء على المنكر، والتشجيع على الخطأ.

ـ ولكننا نلاحظ على ذلك. .

١) - إن القضية ليست خصوصية المضمون في مسائل «التقية»، وفي موضوع الإكراه، وليست خصوصية الشخص الذي يتقى منه أويتولى عملية الاكراه بل هي خصوصية الموقف الضاغط أمام القضايا الحيوية المتصلة بالخطر على النفس أو العرض أو الجهاعة، أو اللدين أو الخط المستقيم، بحيث يدور الأمر بين التضحية بكل واحدة من هذه المفردات الحية في الاهتهامات الإسلامية في التشريع، وبين الانسجام مع جماعة الضغط في كلمة تقال لمصلحة شخص أو خط وفي موقف يتحرك لتأييد سلطة أو وضع معين مما لا يمثل قناعة الإنسان المؤمن، فيكون التشريع لمصلحة هذه الأمور المهمة بالتزام التقية على حساب بعض الحالات الصغيرة التي لا تمثل حساب الأهمية بالمستوى الذي تمثلة تلك الأمور، فلا فرق في طبيعة القضية و بين التقية في مسألة الكفر والإيمان، وبين التقية في مسألة هذا الحكم الشرعي أو ذاك أو في مسألة الوقوف مع هذا الحاكم أو ذاك بل ربها نجد أن الرخصة في قول كلمة الكفر من قبل المؤمن تحت ضغط الكافر، أو في ولاية المؤمن لمسلم منحرف جائر أكثر أولوية لأن الترخيص في المفسدة الكبرى يفرض الترخيص في المفسدة ولاية المؤمن لمسلم منحرف جائر أكثر أولوية لأن الترخيص في المفسدة الكبرى يفرض الترخيص في المفسدة الصغرى، وهوما يسميه الأصوليون بـ «مفهوم الموافقة» الذي ينتقل فيه الفهم الاجتهادي للنص أوللحكم الشرعي من تحريم الأضعف للتحريم الأقوى، ومن الرخصة في الأقوى إلى الرخصة في الأضعف، لأن الشرعي من تحريم الأضعف للتحريم الأقوى، ومن الرخصة في الأقوى إلى الرخصة في الأضعف، لأن المسالح والمفاسد في متعلقاتها، فتكون حركتها منطلقة من إدراك المصالح والمفاسد في متعلقاتها، فتكون حركتها منطلقة من إدراك المصالح والمفاسد في المفاسد في المناب والمفاسد في المفاسد في المفاسد في المفاسد في المفاسد في المناب والمفاسد في المفاسد في المفاسلة والمفاسد في المفاسد في المفاسد في المفاسد في المفاسلة والمفاسلة والمفاسد في المفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسد في المفاسلة والمفاسلة والمفاسة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة والمفاسلة وال

٢) - أنه لا فرق في ضرورة الالتزام بكلمة الحق وتأييدها ونصرة القائلين بها ومواجهة كلمة الباطل ورفضها وخذلان القائلين ومحاربتهم، بين الحق والباطل في قضايا العقيدة وفي قضايا الشريعة، وفي حركة المواقع، لأن الله يريد للناس أن يقفوا مع الحق ويقولوا كلمة الحق كما يريد لهم أن يرفضوا موقف الباطل وكلمته، بل قد نجد الإصرار في آيات الله على مواجهة الكافرين والمشركين بالقتال في خط الجهاد ليكون المدين كله لله، وعلى نصرة الله في دينه بالطريقة الحاسمة التي لا تبلغها الآيات التي تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد نستوحي من آيات المنكر والمعروف، أنها تشمل المنكر والمعروف في العقيدة، لأن مفهومها اللغوي يختزن مثل هذا المفهوم الواسع في معناه وفي ايجاءاته، فإذا كان الانحراف في داخل المجتمع الإسلامي يفرض على المسلم أن يواجه الموقف بصراحة، ويتحرك ضد المنحرفين بقوة من دون مجاملة أو تنازل، مها كانت الظروف والنتائج، فإن الانحراف العقيدي في داخل المجتمع الإنساني يفرض ذلك أيضاً، لأن السلبيات هي السلبيات كما أن الايجابيات \_ في دائرة التقية هنا وهناك \_ هي يفرض ذلك أيضاً، لأن السلبيات هي السلبيات كما أن الايجابيات \_ في دائرة التقية هنا وهناك \_ هي الايجابيات .

" " " ) - إن الفقهاء المسلمين لا يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة الحركة، وهو المشقة الشديدة التي قد تحصل للإنسان من سلوك معين أو في حالة الضرر، وهو النقص الحاصل للإنسان في نفسه ومالم وعرضه وشؤ ونه العامة والخاصة، من خلال عمل معين، أو كلمة خاصة، أو موقف محدد وذلك من

خلال الآية الكريمة ﴿... ما جعل عليكم في الدين من حرج... ﴾ (٧٨/ ٢٢) ﴿... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... ﴾ (١٨٥/٢) والحديث النبوي الشريف [... لا ضرر ولا ضرار...](١١). وبذلك يرتفع كل حكم شرعي ثابت في الشريعة عن المكلف إذا لزم منه حرج أوضور، وقد استند الفقهاء إلى الآيات والأحاديث في تأصيل قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر كقاعدتين فقهيتين في تفريع موارد الرخصة في أجواء أحكام الإلزام الحرجية والضررية.

وفي ضوء ذلك فاننا لا نجد فرقاً في الميزان القرآني ـ بين التقية في المجتمع الكافر و التقية في المجتمع المسلم، في التحرك في الموقف الخاطىء في نطاق الظروف المتنوعة الضاغطة التي تحدد موضوعات الأحكام الشرعية في الرخصة والالزام، لتكون حركة الأحكام تابعة لحركة الموضوعات.

\* \* \*

ولعل العقدة التي عاشها المسلمون السنة من مسألة التقية في الواقع السلوكي الشيعي، هي أنهم قد يرون مسألة الضغط على المسلمين الشيعة فيها يعتبره السنة حقاً، ولا يراه الشيعة كذلك، أمراً طبيعياً تفرضه الشريعة الإسلامية، فقد كان الخلفاء من الأمويين و العباسيين يعتبر ون أنفسهم الخلفاء الشرعيين على المسلمين من خلال البيعة، أو الوصية لهم من قبل الخلفاء السابقين ويرون أن على كل المسلمين أن يلتزموا هذه الشرعية، كها أن فقهاء المسلمين السنة وجمهورهم يرون في الفتاوى التي يصدرونها في قضايا الوضوء والصلاة والحج والصوم والمعاملات الفتاوى الشرعية الصحيحة، مما يفرض على المسلمين الالتزام بها بحيث يكون الانسان المنحرف عنها انساناً منحرفاً عن الشرع وعن الدين من الأساس وهكذا بدأ الضغط القاسي الذي ربها ينتهي إلى مرحلة القتل أو التشريد أوما إلى ذلك، كها حدث في الظروف التباريخية المعقدة التي انطلق فيها التشريع كحركة إسلامية معارضة في أكثر من قضية فقهية أو كلامية أو التاريخية المعقدة التي انطلق فيها التشيعية في نظرة العامة تواجه الأوضاع السلبية التي تواجهها كل حركة معارضة تمثل الاقلية في مواجهة الأكثرية الحاكمة من الاضطهاد والتشويه والملاحقة والقمع الذي قد معارضة تبعاً للظروف و الأشخاص والأوضاع المحيطة بالموقف والمرحلة والمكان.

إن أية أكثرية حاكمة تخشى من الأقلية المعارضة على وجودها وامتيازاتها، ولذلك فانها تعمل على الشارة الجهاهير ضدها من خلال العناوين العاطفية التي تستثير المشاعر، وتلهب العواطف، مما يجعل من عملية الحصار الفكري والسياسي حالة جماهيرية قد تعمل على غريك الضغط بطريقة أكثر وحشية من رموز السلطة، لان السلطة مهها كانت ظالمة قد تخضع لحسابات دقيقة في تحديد مصالحها، ولتوازنات معقولة، بينها لا تعيش الجهاهير مثل هذا التوازن لأنها تتحرك من خلال انفعالاتها ومشاعرها، خصوصاً عندما تكون المسألة مرتبطة بالحس الديني الذي يمثل في منطقة الشعور حالة سريعة الالتهاب.

إن النظرة السلبية للتقية من قبل الأكثرية المسلمة كانت منطلقة من الوضع الطبيعي الذي عاشته

جماهيرها في ممارستها لالتزاماتها المذهبية والسياسية، بحيث كانت لا ترى هناك أية ضرورية شرعية للتفية في النطاق الإسلامي، فلم تتعرض لحالة اضطهاد مذهبي ضاغط لتتعرف نوعية المشاكل التي يعانيها الذين يتعرضون للاضطهاد المذهبي .

ولعلنا نجد في بعض الفجوات التاريخية التي عاشها بعض العلماء من المداهب الإسلامية الأخرى، أنهم كانوا يهاوسون التقية أمام الحاكم عسلما يتعرضون للاضطهاد ويواجهون الخطر على حباتهم في التزاماتهم الفكرية، كا لاحظنا ذلك في مسألة وخلق القرآن التي أثارت جدلاً كبيراً بين المسلمين عندما التزم بعض الخلفاء العباسيين القول بخلق القرآن لأن الانتزام بقدمه يؤدي إلى الشرك فعمل على اضطهاد العلماء الذبن لا يقولون بقوله. وقد ذكر المؤرخون أن المأمون العباسي قد اشتد في امتحان الناس ولزوم إقرار الفقهاء بها يراه فجعل يرسل لعامله الكتب وكانت تزداد شدة وعنفاً وتوعيداً وكانت من نتائج هذا الامتحان أن أجاب جميع الفقهاء لذلك ولم يمتنع منهم إلا نفر قليل، منهم أحمد بن حنبل و عمد بن نوح وأحمد بن نصر الحزاعي وأبويعقوب البويطي ونعيم بن حاد وهؤ لاء قد ذاقوا حتفهم لامتناعهم عن الاجابة وبقي الامسام أحمد بن حنبل ولم يكن حظم كحظهم من السجن والقتل ويعلل ابن كثبر \_ تعليقاً على استجابة الفقهاء الدين استجابوا للمأمون في قوله بخلق القرآن \_ فيقول: أن إجابتهم كانت مصانعة، استجابة الفقهاء الدين استجابوا للمأمون في قوله بخلق القرآن - فيقول: أن إجابتهم كانت مصانعة، الأشم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه، وإن كان له رزق على بيت المال قطع ، وإن كان مفتاً منع من الافتاء وإن كان شيخ حديث ردع عن الاستهاع .

وهكذا نرى أن هذه المصانعة كانت لوناً من ألوان التقية الخاضعة للاحتفاظ بمواقعهم الوظيفية بعيداً عن الخطورة على الحياة وربيا واجه آخرون مثل هذه المحنة الفكرية في ظروف أخرى أكثر خطورة فوقفوا نفس المحوقف. ان اعتبار التقية حالة شيعية انطلقت من خلال الظروف في مسألة انتهائهم المذهبي لراوا أن التقية القديم والحديث، ولوعاش المسلمون الأخرون مثل هذه الظروف في مسألة انتهائهم المذهبي لراوا أن التقية في دائرتها الموضوعية الشرعية تمثل حالة إسلامية عامة تنفتح على حالة إنسانية عامة تدفع إليها الفطرة الإنسانية في حماية الحياة والموقع والموقف والهدف الكبير وقد ينطلق سؤ ال آخر، وهو: أن تشريع التقية في هذا الحجم الكبير قد يدفع إلى الفوضى في عملية السلوك الديني لدى الذين يتبعون هذا الحظ، فقد تصل المسألة إلى القضايا المصيرية التي قد تسيء التقية إلى مواقعها وعناصرها الحية بحيث قد تنتهي بها إلى السقوط. وربيا يؤدي استمرار هذا الحفط إلى الضياع وابتعاد الناس المسلمين عن رعي الحقيقة الشرعية، السقوط. وربيا يؤدي استمرار هذا الحفط إلى الضياع وابتعاد الناس المسلمين عن رعي الحقيقة الشرعية، وقد تتحمول المسألة في الوعي الإسلامي إلى نوع من الخدر والاسترخاء في الواقع السياسي الأمر الذي يجمل الحركة السياسية والمجهادية خاضعة للخائفين الذين يتحرك خوفهم لينتهي إلى هاجس في الفكر والشعور والحركة السياسية والمجهادية خاضعة للخائفين الذين يتحرك خوفهم لينتهي إلى موقف استسلامي والشعور والحركة فيبر راهم ابتعادهم عن ساحة الصراع واستسلامهم للظالمين والمستكبرين وقد يساهم فلك في خلق ذهنية رافضة للوقوف أمام السلطة الكافرة فيتحول الموقف الإسلامي إلى موقف استسلامي في محلق استسلامي المي موقف استسلامي ذلك في خلق ذهنية رافضة للوقوف أمام السلطة الكافرة فيتحول الموقف الإسلامي إلى موقف استسلام

خاضع للظلم وللجور تحت تأثير العناصر الذاتية للتقية فلا يعود للجهاد موقع في مواجهة الكفر والاستكبار، ولا يعود للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المجتمع الإسلامي مجال.

ولعل هذا هوما نلاحظه من الواقع السلبي الذي يعيشه الكثير ون من الفقهاء الذين ابتعدوا عن حركة الصراع السياسي في الواقع الصعب الذي يواجه فيه المسلمون سيطرة الاستعار الاستكباري عليهم، وتدخل الكفر العالمي في كل مقدراتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنهم عاشوا هاجس الخوف من الخطر في ساحة المواجهة ورأوا أن ذلك يؤ دي الى إلقاء النفس في التهلكة فكانت «التقية» هي الملاذ والمهرب والمبرر للخروج من الساحة كلياً.

وقد تدفع التقية الكثيرين من الناس إلى أن يكونوا أداة قمعية في يد الظالمين عندما يفرضون عليهم التعاون معهم من أجل القضاء على خصومهم من المؤمنين الأبرياء ومن المستضعفين الطيبين فيقبلون ذلك ويندفعون إلى قتل الناس بغير حق تحت تأثير التقية بحجة شرعية يبر رون بها سلوكهم الإجرامي . .

\* \* \*

ولكن المسألة ليست بهذا الحجم في حديث الإمام الصادق(ع) وفي توجيهاته الحركية للسائرين في خطه الحركي الإسلامي، فإن التقية تقتصر على الجزئيات الصغيرة التي لاتقترب من القضايا الكلية الكبيرة وتتحرك في نطاق الخط الذي يصلح أمور الأفراد والجهاعات ويحمي للدين قوته وسلامته، وللخط استقامته، ولايؤدي إلى فساد في الدين أو اهتزاز في الخط وهذا هو الذي تحدث به الإمام جعفر الصادق(ع).

وتفسير ما يتقى، مثل أن يكون قوم سوء، ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز، (١٣).

ولعل هذه الفقرة «بما لا يؤدي الى الفساد في الدين» تمثل الحد الشرعي الذي لابد للتقية أن تقف عنده بحيث لا تترك تأثيرها على الخط الفكري العام أو النهج السياسي، أو الروحية الشعبية العامة في خط الدعوة والحركة والجهاد الأمر الذي قد يوحي بأن المسألة لا بد أن تنطلق في الموقف الذي إذا أدى إلى تقديم تنازلات في حالة أو وضع معين، فلا بد أن تقابله نتائج إيجابية لمصلحة الإسلام والمسلمين من خلال حالة أخرى أو وضع آخر، حتى يتوازن الواقع في حركة السرية والعلنية، لأن ذلك هو الذي يحفظ الموقف من الفساد في الدين، ولذلك فإن التقية العامة التي قد تفرضها الظروف السياسية الواسعة لابد أن تخضع لتخطيط مدروس من قبل القائمين على شؤون الإسلام والمسلمين من الذين يملكون الرؤية الواضحة والخبرة السياسية الواقعية حتى يتفادى الخط الإسلامي الاهتزاز الذي قد تفرضه التنازلات المرحلية في الظروف الصعبة القاسية.

ونلاحظ هذا التحديد في الحديث الأخر الذي رواه الكليني ـ في الكافي ـ عن هارون بن مسلم عن

مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (جعفر الصادق(ع)) أن المؤمن إذا أظهر الإيان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضاً إلا أن يدعي أنه إنها عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقيم له (۱۲). فقد نجد في هذا النص أن التقية ليست خطاً ممتداً في حياة الإنسان المؤمن بدون تحفظ ، بل هناك تحفظات في المورد والمظرف والشخص والنتائج مما يجب فيه الرجوع إلى العالمين بحدود الله العارفين بالمواقع المذي تتحرك فيه القضايا ، وينطلق فيه الصراع فيكون خاضعاً للحسابات الدقيقة التي لا تترك للناس الحرية في التبريرات التي يقدمونها لأنفسهم في اعتبار هذا الانحراف الكلامي أو العملي خاضعاً لنهج التقية التي جعلها الله شريعة الرخصة للخائفين والمقهورين .

ونلتقي بعد ذلك بنص آخر يحدد فيه للتقية حدودها التي لا بدأن يقف المؤمن عندها إذا بلغت المرحلة التي تفرض عليه قتل الآخرين ليتخلص من قتل الظالم له.

فقد ورد عن الشيخ الطوسي \_ في التهذيب \_ بإسناده عن محمد بن الحسن الصغار عن يعقوب «يعني أبي يزيد» عن الحسن بن علي عن فضال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله وجعفر الصادق(ع)» (إنها جعلت التقية ليحقن بها الدم إذا بلغت التقية الدم فلا تقية . (١١). وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نقبل إنها نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولوقد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ولأقام في كثير من أهل النفاق حد الله).

وفي هذا النص نقطتان:

النقطة الأولى: إنها جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية فلا مجال لتبرير أية مهمة وظيفية تؤدي إلى قتل الناس بحجة اضطرار الإنسان إلى ذلك لأنه لولم يَقْتل يُقْتل لأن القضية التي تبرر التقية هي حفظ الإنسان حياته، وعندما تفرض عليه حياته أن يهدم حياة الآخرين فلا قيمة لها لأنها ليست أغلى من حياتهم.

النقطة الشانية: التركيز على أن التقية قد تتحول لدى الكثيرين من الناس إلى عذر شامل عن الانطلاق في الخط الجهادي، حتى لوكانت الأوامر صادرة عن القيادات الإسلامية من أجل الانتصار لها وللقضية الكبرى، في الوقت الذي لا مجال فيه للتقية أمام المهات التي تفرضها الخطة القيادية لأنها تمثل حركة الأمة الحاسمة نحو الهدف الكبير من خلال ما تملكه القيادة لا سيها في مواقع الأمانة المعصومة. من رؤية واضحة ومعلومات دقيقة بأن الموقف هو موقف الشهادة أو التضحية أو مواجهة الخطر لا موقف السلامة والأمن والاسترخاء والبعد عن الخطر.

وهذا هو الذي يريد الإمام الصادق(ع) أن يثيره في وعي هؤ لاء الناس بأن مسألة التقية ليست ذهنية تستغرق الله في امتداداتها الواسعة بل هي فكرة تنطلق في المسيرة كحالة طارئة من حيث المبدأ في

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

حدودها المرسومة التي تتهاوى أمام القضايا الكبرى، ولذلك فإن الذين يبتعدون عنها ويتجاوزونها يمثلون فئة المنافقين الذين لوكانوا في حالة قيام القائم لأقام عليهم حدود الله التي يستحقها المنافقون. وقد يطرح البعض سؤ الا آخر.

لقد كانت التقية وليدة ظروف تاريخية انتهت بانتهاء الأوضاع الصعبة التي فرضتها على الناس، وبدأ

في داخل المذهب الإمامي، فلا يجوز الصلاة وراء إمام شيعي لم تتوفر فيه صفات العدالة الدينية. . ولكن الفقهاء يتجاوزون هذا الشرط في صلاة الجهاعة التي يقيمها المسلمون من غير الشيعة، فيجوز للشيعة الإثنهام بالإمام الفاقد لهذا الشرط في موازينهم الشرعية حفاظاً على وحدة المسلمين التي ترقى إلى المستوى الكبير من الأهمية في الحسابات الإسلامية.

وهـذا هو ماركـزعليـه الإمـام جعفر الصادق(ع) في حديثه مع أصحابه بأن يحضروا جماعة المسلمين حتى لوكانوا على خلاف معهم في المذهب(١٠).

وأخيراً لا بد من معالجة السؤال عن الربط بين «الباطنية» و«التقية» فقد لاحظنا في هذا الحديث أن التقية وسيلة من وسائل حماية الحركة الدينية أو السياسية أو الاجتهاعية في مسألة وجودها في بُعدها الشامل، من خلال بعض المفردات الصغيرة على المستوى الثقافي أو السياسي وذلك بالإيحاء للآخرين بأن الجهاعة، أو الفرد، قد تتكلم بشيء غير ما تتبناه حقيقة، أو بها لا تؤمن به في حركتها في الواقع من أجل التخفيف من الضغط القاسي، أو الخطر الكبير فهي وسيلة طبيعية فطرية عملية من وسائل حماية الإنسان لنفسه، أو حماية الجهاعة خطها عندما يدور الأمربين أن يموت، وأن يتكلم بعض الكلمات التي لا يؤمن بها أو يتخذ بعض المواقف التي لا يتبناها، أو تقف الجهاعة بين أن تسقط حركتها وبين أن تظهر بها لا تلتزمه من موقف أو موقع، أو شخص.

أما الباطنية فهي منهج عقائدي خاص لا يسمح لأتباعه من نشره بين الناس مطلقاً كما يختزن أفكاراً تختلف عن الخط العام الظاهر للتفكير الإسلامي في المفاهيم والشريعة والمنهج.

بينها يؤمن الـذين يهارسون التقية بالإسـلام من خلال الخطوط العامة التي يؤمن بها المسلمون مع اختلاف مذهبي في بعض المفردات الكلامية والفقهية، فتتحدد التقية في ظرف خاص فإذا تجاوز الواقع إلى الساحة الطبيعية المفتوحة حرمت التقية من خلال العناوين الإسلامية العامة التي لا يجوز تجاوزها إلا في حالات الاضطرار أو ما يشبهها .

والحمد لله رتّ العالمين



الحواشسي

(١) الخصال، للصدوق ج٢ ص٤١٧.

verted by the combine - tho stain, s are a lifed by re-iscered ver

- (٢) الكافي ج٢ ص٢١٩ طبعة دار التعارف.
  - (٣) المصدر السابق ص٢٢١.
  - (٤) المصدر السابق ص٢٧٣ .
  - (٥) المصدر السابق ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
- (٢) ولعل خير ما يصور هذا الواقع السياسي من ناحية تاريخية موما رواه الكليني في الكافي، عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن جابر المكفوف عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله وجعفر الصادق(ع)» قال: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه لا إيان لمن لا تقية له، إنها أنتم في الناس كالنحل في الطير لوأن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بالسنتهم ولنحلوكم "أفي السبر والعلانية، رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا (ج٢ ص٢١٨) فإننا نلاحظ أن الواقع الضاغط على الخط الفكري السياسي لأهل البيت، كان يمثل مشكلة كبرى لأتباعه بحيث بلغت مستوى الخطورة.
  - ١١،أي ونسبوا إليكم السوء. .
  - (٧)(٨) المصدر السابق ص٢٢١ ـ ٢٢٢.
- (٩) وذلك فيها رواه في الكافي بسنده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبوعبد الله عليه
   السلام يا أبا عمران تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. «الكافي ج٢ ص٢١٧).
- (١٠) وقد جاء في الكافي في موضوع علاقة التقية بالاضطرار عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أذينة عن إساعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (محمد الباقر)(ع) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله .
  - (١١) الكافي ج٥/ ص٢٩٣.
  - (١٢) و(١٣) وسائل الشيعة ج١١ ص٤٦٩ ونقلًا عن الكافي.
- (14) المصدر السابق ص٤٨٣ ونقـلًا عن التهـليب، (10) جاء في الكـافي بسنده عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقـول: إيـاكم أن تعملوا عملًا يعيّر ونا به فإن ولد السوء يعيّر والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الحير. (الكافي ج٢ ص٢١٩).





# رد جود الاختمات الجادش (ع) من جود الاختمات الحادث (ع)



# بسسائدالرحمر إلرحيم

إلى المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق

يطيب لي التنويه بجهد المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، لعقدها مؤتمراً فكرياً حول شخصية الإمام جعفر الصادق، ودوره في نشر الفكر الإسلامي، ويطيب لي ـ في الوقت ذاته ـ شكر المستشارية الكريمة على تخصيص دعوة لي للمشاركة بإعداد بحث في أحد المحاور التالية:

- ١ ـ الجانب العلمي والفكري من شخصية الإمام.
- ٢ .. الجانب الديني والفقهي من شخصيته العظيمة .
- ٣ ـ الجانب الاجتماعي والسياسي من نهجه المبين.

لقد تركت الجانبين الأولين لغيري من الأجلاء الباحثين الذين سأصغي إليهم متملياً من معلوماتهم القيمة المحصورة باختصاصاتهم العلمية والفكرية والدينية والفقهية ، ولا أظن بحوثهم تلك إلا وستكون انعكاساً صادقاً عن الإمام العظيم الذي أعتبره ركناً من أركان الدين ، والفقه ، والعلم ، والفكر ، ونبراساً

أساساً في كل روعة يمكننا أن نأخذ منها مبادىء تركيزية لكل عمل نعتمده لبناء مجتمعنا العظيم.

أما أنا وحصتي من البحث أرسيتها على قلمي - فهي الجانب الاجتهاعي السياسي، وأني منذ نوطيد العزم شعرت أن العبء ثقيل على كاهلي، لأن الإحاطة بعبقري اسمه «الإمام جعفر الصادق»، ولو بجانب مجتزىء من محاوره المتعددة، تتطلب مجهوداً معمقاً بالإدراك.

إن الرجل الملمّ، والذي هو الإمام الصادق، كان وحده موسوعة علمية، وأن أسباباً وأوتاداً جليلة كانت وراء طاقاته التكوينية المتينة، ساهمت في شحن المعارف الوسيعة إلى عقله المركّز، وإرادته المعتصمة بالمران الأصيل، ونفسيته المبنية من حواشي الفهم المطلق. أشير إلى كل ذلك وأنا أحضر نفسي للدخول إلى محراب جليل، وفي يقيني أن أجعل خشوعي مسعفي، أدفعه أمامي، وأنا على بوابة المحراب أقول: سبحان الله الذي زيّن عملاقاً من عمالقة خلقه بموهبة بليغة تسوّرها محيطات الجمال.

#### مقومات البحث

أولاً \_ اعتبار الإمام جعفر الصادق اسماً مؤلفاً من ثلاث كلمات بثلاثة مداليل تتوحد متلازمة في إخراج هذه الشخصية العظيمة.

- أ ـ الإمامة هي الجلبـاب، وأكـاد أقـول: «السحري» ـ إنها إطار بحد ذاتها، تتناول من يرتديها وتلفه بكل شعاع ينبعث منها ـ إنها قضيب من ضلوع الرسالة التي طرحتها عبقرية الإسلام.
- ب \_ جعفر هي الكلمة الوسيطة في استيعابها البنية الذاتية الضئيلة اللحم والدم ولكنها أصبحت مركز الثقل في بروزها النامي المحقق شخصية متينة الحواشي \_ أما تجلبها بالإمامة ، فهو الذي تم به تطريز الإخراج والتوجيه في تنسيق قوى العقل المتين الذي ازدان بالعلم الغزير والرؤية الصافية .
- جــ الصادقــ كلمــة وصّــافــة، إنهـــاالصباغ العجيب، أفرزته الإمامة من غِدّتها، يندغم به العز يضفي على «جعفر، كينونة مصبوغة بلون الأهداف الكبيرة التي عينتها رسالة الإسلام.
- ثانياً \_ اعتبار كل طاقات الإمام جعفر الصادق \_ وإن تكن منوعة المواهب والمجادل ـ موحدة المقصد والاتجاه والمخرج، وهي تصب كلها في بوتقة واحدة هي بوتقة الاجتماع .
- ثالثاً \_ اعتبار «الإمام جعفر الصادق» خطأ سياسياً قائهاً بذاته ، ولكنه ملون بولائه الإمامي في إدارة شؤون الأمة وصيانتها من الضياع والهدر.

#### تمهيسد

إن الإسم المثلث الأركان هو «الإمام جعفر الصادق» ـ ولقد قلت بان الاسم لا يفرط، فبالملازمة يتم التعرف إليه رجلًا عظيماً لبس الإمامة وتجلب بها، فازدانت صفاته، وتمتن عبقريته، وتوضحت أهدافه، فإذا به ظاهرة نادرة المشال بإحاطتها العلمية، والفكرية، والأدبية، والبيانية، والتي كانت كلها شفيعته إلى إجتماعية التوجيه، وعميقة المؤدى وكانت أيضاً وسيلته في تمكنه من جعل بلاطات الحكم المتشبث بجبرؤ وت الظالم المتعدي، تنحني لاثنة أمام وقاره المهيب، مفسحة له مجالاً لتحقيق سياسة بساطها العلم الوسيع، وطياتها تحضير ثقافي منبع يؤدي بالمجتمع إلى اكتشاف طاقاته الإنسانية الرائعة.

أسباب وأوتاد تجمعت حول الاسم المثلث الأركان، فإذا كان لنا الآن ابتغاء التملي من التعرف إليه، فلا بد من استشراف مفتوح يلم بهذه الأسباب والأوتاد التي انجدلت وأخرجت هذه الشخصية بهذا اللون وهذا المثال.

سيكون الإشراف المفتوح هذا مطلاً على الرسالة والإمامة اللتين هما ركنان جليلان من أركان الإسلام، ولن يكونا \_ أيضاً \_ غير ركنين جليلين بنيت عليهما ويهما شخصية «الإمام جعفر الصادق».

بهذين الركنين نستهل بحثنا المفتوح:

### تبسيط البحـــث أولاً ـ في الرسالة والإمامة

أقول: إن الإمامة بمعناها العظيم ومحتواها العميم، هي المظلة المستريحة، تنشر فيئها من ضلوع ستائرها: فهي المظلّة، وهي المُسعَّة في آن واحد لقد حُبكت حبكاً متيناً، حبكتها الغاية والحاجة، لتكون فيها كل الوقاية - إنها الرسالة العظيمة المفجوجة من مطاوي الحق، هي التي حبكتها من ضمير الاحتراز.

هكذا فلنعتبر الإمامة تحضيراً خطيراً لتعهد رسالة ما ولدت من غفلة الأيام، بل من احتكاك مفتون بمصدر الالهام، ما ولدت لتنظيم ساعة واحدة من عمر الزمان، بل تنظيرٍ مبينٍ يدغم عمر الزمان بعمر المكان.

يا للرسول العظيم، يخشع في غارحراء، حافراً ساعات الزمان على جدران المكان، فإذا بسقف الغار وصلة أرض بسهاء، وإذا بإنسان الجزيرة ينفض عن بدنه الغبار، ويروح إلى تحقيق ذاته بتوسيع ذاته.

ويبر ز إلى نور مجتمع جديد كان ينام بين سرابين: سرابٍ من مكان، وسرابٍ من زمان وتعتز الرسالة بأنها أنهضت أمة طال نومها تحت الرماد. وأن الحقيقة لتقال: من أجل الأمة جأءت الرسالة، ومن أجل الرسالة تبعث الأمة \_ إن الرسالة \_ الأمة أو الأمة \_ الرسالة ، هما الكلمة الموحّدة، في ضمير النبي العظيم،

والأمة هي المجتمع الإنساني، والرسالة هي الحق الذي لا يفتاً يبنيه، والإنسان هو الذي يقرأ الرسالة فيحييها إذ تحييه، وبه عمياً - تنشل الرسالة، ولكنه - بدونها - تنشل مآتيه. ولكن إنسان الأمة - وهو إنسان عمد الرسول - عمره في بال محمد من عمر العميق من الدهور: إنه إنسان هذه الأرض، أرض محمد، أرض الغيار الذي اندفقت من سقف كل النجوم وأضاءت عقل وروح محمد، إنها الأرض الطيبة، لقد أنشأت عبر التاريخ، الإنسان الطيب الأرومة، إنه إنسان محمد، إنسان الأجداد الذين انداحوا فوق كامل هذه الأرضة وامتزجوا بها فأخصبتهم وأخصبوها، فكانت أمّاً لحضارات عريقة تلقحت بها كل أمم العالم القديم، وأظنها حتى الآن لا تزال تنعم باللقاح، ولقد كانت حضاراتهم أنيقة، أشرقت بأبجدية الحرف: زراعة، وسفناً، ورصداً للنجوم، وعلماً، أكان فيزياء، أم كيمياء، أم صناعات شفت بالزجاج، أم طباً، أم أرقاماً تكشف بها فنون الهندسة في ضبط المداميك ونقش الحجارة بالشاقوف والازميل، وتوظيف عمليات الجبر والحساب، والاستعانة بالنار، وتحديد الأرض بعلوم الجغرافيا المنقوشة بالاصطرلاب، والغوص المفكر إلى حدود الفلسفة.

أليس هؤلاء كلهم هم أجداد محمد: من بابليين وكلدان وآشوريين وأموريين وكنعانيين ـ فينيقيين وآراميين زينوا الحرف الذي نطق به المسيح بن مريم، الرسول الذي خلت من قبل الرسل؟

حقاً إنهم الأجداد الطيبون الموصولون ببال محمد وصلة الأرض بغار حراء، وهم الجذور الذين يستمرون موصولين بالأمة مهما عمق الزمان، ومن أجل الاستمرار بها أمة خيرة هادية، تم انسكاب الوحي عليه برسالة تجمع الأمة وتندغم بها، وتنشلُ ذريعاً إذا فك الاندغام.

هكذا تم فعل الرسالة بمعجزة شدت بها الرسالة، فهل من الممكن أن لا تهتم الرسالة بتوفير الصيانة لمجتمع ولد جديداً فوق ساحات وسيعة، ما كان يضنيها إلا غبار عصفت به رياح من غبار؟

ولكن الرسالة ـ منذ أن أطل بها العهد من غار حراء ـ وهي تهتم بجدل زنار واق تزنر به خصر من يتمكن من امتصاصها واستيعابها: علماً وحقاً وفهاً وإدراكاً ـ وبالتالي ـ غوصاً بارعاً في كنه القضايا المحققة وجود الإنسان. سيشد هذا المستوعب خصره بالزنار الذي حبكته له الرسالة.

وها هي الرسالة تتوقف يوم الغدير، أو فلنقل يوم حجة الوداع، وفي يدها الزنار الذي نسجته من جهدها، لتشد به خصر فتاها المنشود - إنه الآن المقتدر الأمثل، منذ هذه اللحظة أصبح المقتدر الأمثل، لأن المسؤولية الكبيرة وشحته بهلالها الأمثل، لأنها أعلنته - باسم الإمامة - أول مستوعب، وأقدر منتهج، وهو، بعد خلو المكان، أول متعهد لاستئناف السير على دروب المكان، لأنه المسؤول الأول عن كيفية التسيير والتنظيم - تماماً - كها هي الرسالة التي فهمت كيف تبني المكان، وكيف تحتوي الزمان، وها أن التاريخ قد والتنظيم - تماماً - كها هي الرسالة التي فهمت كيف المناه والأمرن والأعلم والأدرى، لأن الرسالة قد أضحى يعلم أن من يحمل السيف ذا الفقار هو الفتى الأنجب والأمرن والأعلم والأدرى، لأن الرسالة قد الشقته من ضلوعها ليكون بها بوابة وسيعة من بوابات العلم، ورمحاً أسيلاً من رماح الحق، ومنهجاً قويهاً من

مناهج النور، ووصلة بهية من الوصلات المحتكة بالمصدر.

كأنني وصلت \_ وأنا أصور زنار الإمامة \_ إلى لب ما أحاول تفسيره مشفوعاً بهذا القول: ما استنزلت الرسالة العظيمة إلا مرتبطة بأهداف جليلة محصورة حصراً بليغاً ببناء أمة تكون بحق رائدة وهادية لكل أمة من أمم الأرض \_ إنها أمة الفتى العظيم الأمين محمد، هو الوافد إليها من خلف كل أحلامها وأمانيها العتاق، لقد استشرف \_ بعقله المختوم بعمق الدهور، وبخياله المفتون بنور مشقوق من مدارج الفيض \_ كل هذه الأحلام، وكل هذه الأماني، فوجدها تنساق أمام استكشافه المؤمن بعطاءات ربه العليم.

إن الأمة \_والحقيقة الراهنة هذه \_ هي اهتهام الرسالة المندغمة بها، وأن تحضير الإمامة بالعقل الممتن بالحق والمعرفة، يمتن القيادة ويجنبها العثار.

إن المركز الحصين هذا، والذي هو\_ بكل مقصد الرسالة \_ حرز واق، وزنار متين \_ إنها هو بحد ذاته جلباب من مهابة، لا يكاد يرتديه المهيأ له، حتى يتم له شعور بأنه هو المسؤول الأول المعصوم.

أتراني قد أفصحت بالكلمة عن مداليل الإمامة؟ ولكن في كنه الإمامة كنوزاً مدَّخراً لا يتم الوصول إليها بإشارة من بنان، بل بتعمق مشدود إلى مدى آخر فيه كثير من بدائع الوجدان، وها إني أفسر القول: الإمام علم من علوم النفس الزكية، تفتش به عن كل ما يوسع مداركها من حق وخير وجمال، لأن الصفات المميزة التي هي من احتباءاتها، ستكون وفيرة لديها من وجوب إحاطتها بمجمل العلوم والمدارك، حتى يتسنى لها شرف النشر، وشرف البذل، وشرف السخاء. تلك هي مقوماتها المفروضة عليها للاكتمال، تخدقها عليها الرسالة، وتلك هي شروط السياسة، توفرها الرسالة تحقن بها عزم المتسلم تسديد خطوات الأمة، بتقويم الإنسان وتصويبه بجلاء البصيرة.

تصبح الإشارة إلى حقيقة الإمام أبلغ، ونحن نصوبها الآن إلى الإمام جعفر الصادق ـ وها إننا نعرّف عنه تعريفاً بسيطاً بهذه النبذات القليلة المتناسبة مع اقتضاب البحث:

تناول بنيه جسده النحيل من دورة الدم في جسم أمه المدعوة «فروه» ـ ولقد صبغت هذه الأم بياض عيني هذا الجنين، وهو في لطوة من أحشائها، بزرقة، أظنها استحلبتها من عصارةٍ قد تكحلت بهاعيناً كلّ من جدتيه الاختين الأميرتين الفارسيتين ابنتي ملك فارس يَزْدَجَرْد ابن أنوشروان ـ الجدة الأولى هي أم جده زين العابدين، والجدة الثانية هي جدة أمه «فروة» بنت القاسم.

وتناول بنية عقله وروحه من سلسلة خط الإمامة ، ابتداء بجده الكبير الإمام على بن أبي طالب، وتسلسلًا عبر العم الإمام الحسن ، وجده الإمام الحسين، ومن ثم عبر جده الإمام زين العابدين ، فأبيه الإمام الباقر. إنه سادس الأثمة لقد مرت عليه خمس تجارب ، أو فلنقل خمس حقب ، وكان لكل تجربة لون الحقبة التي حضنتها ودفعتها إلى حلبات الصراع .

ولكن أية حقبة من هذه الحقب، لم تلون الإمامة إلا بلون مقهور. . . فالإمامة التي كانت موصوفة في بال وضمير المشترع العظيم، بأنها خلافة له ، بعد ارتحاله عن المكان، لتكون استمراراً تنفيذياً لمقررات الرسالة ، خسرت كثيراً من مقوماتها الأساسية ـ راسا ـ أثر خلو المكان من صاحب الشأن ، ولعبت بها الأهواء في رقصات عدائية ، أبرزها وأشرسها: سفيانية ـ حربية ـ أموية ، ضد طالبية ـ هاشمية ـ نبوية الانتساب، فتحولت الخلافة من كرسي رسالي نبوي ، إلى كرسي قبلي غير طالبي ، على الرغم من أن المرسالة نحت القبليات ووحدت القبائل ، وجاهدت العصبيات وعصرتها في واحدة ، لمصلحة المجتمع الموحد الذي هو أمة ورسالة .

لا أظن أنه كان من الجائز أو المستطاع أن يلغي النبي العظيم انتسابه الطالبي، مع أن الرسالة أعلنت ذاتها أنها الأمة بأكملها، بكل ما فيها من حبات رمل، بكل ما يظللها من سهاء، بكل ما تحتويه من تاريخ الجدود الغائرين في خضهات الماضي المستقيل، بكل ما ينتظرها على صفحات الغد من عز وكرامات سيوفرها لها الوعد الكبير المخبأ ضمن دفتي قرآنها الكريم الذي تسلمته مفتوحاً على راحتي باعثه، ومغز ولا بعينيه، ومنقوشاً بخياله الفسيح. لقد اعتزت الأمة به، وراحت تفاخر أمم الأرض بأن لها كتاباً مجيداً تتفياً به أمم الإسلام.

أُ أجل ٰ لم يكن لا من الجائز ولَا من المستطاع أن يبتر النبي الجليل كلمة واحدة من هويته الكريمة، وكان من المستطاع الحزين، أن ينخدع صحابيون أفاضل، فيزعزعون صكوك الإمامة، ويزورون مقعد الخلافة، فتصبح الإمامة كرسياً مسلوب المقومات.

هكذا أقعد الإمام علي عن تتميم مسؤ ولية الإمامة فخسر الخلافة بمقعدها السياسي الفارض والمنفذ الأحكام، وبقيت له الإمامة يكسب منها ما لا تزال تتبلغ به حتى اليوم أجيال الأمة، وهي تقلب صفحات كتابه الثمين نهج البلاغة.

وهكذا أقعد الإمام الحسن عن تتميم مسؤ ولياته الإمامية، فترك كرسي الحكم حقناً لدماء الأمة، واتقاء لهدر مجاهديها في صراعات قبلية تفسخها وتشلها بالأحقاد.

وهكذا أقعد الإمام الحسين عن تتميم مسؤ ولياته الإمامية، راضخاً للواقع الكثيب، وبدلاً من أن يستجير بالقبلية لأخذ الثار الذي لا تنتهي جاهلياته العنترية \_ العبسية \_ الكلبية \_ الجساسية \_ التغلبية الانتساب، راح إلى اعتباد العنفوان النفسي الذي أوصله للشهادة.

ويصل الدور إلى الإمام الصادق، والمحنة لا تزال مستمرة بانتقال الخلافة من طور سفياني ماكر الأموية، إلى طور عباسي غيّاز العين وغدّار الطوية لهذا ابتداء العهد هذا بالسفاح واستمر بالمنصور.

ولكن الإمام اللذي قابل العهد بصمود وفرض مهابة، إنها هو الذي شدت إليه الإمام صدرها الركين، وخلعت عليه وقاراً من بردها، وإزاراً من مهجتها، وعيناً كشافة جوَّابة من عمق سناها، فإذا به في باحات الازديان رجل مطوى على طلقات ومفاعل لم يتحلّ بمثلها إلا بضعة قليلة من أعلام الفكر والحجى في دنيوات الإنسان.

لقد توقفنا منذ لحظات سابقة عند اسم أمه «فروة» بنت القاسم، وقد نقلت إليه وهو في الرحم صباغاً لعينيه من عيني جدتيه الأميرتين الفارسيتين المثقفتين، وتلك كانت دلالات أولى حملت مسبقاً رمزاً لا شتقاق الرجل من كبد الأعالي، وسيصيب تفتيق الرمز واستجلاؤه عندما نعلم أيضاً أن أباه هو الإمام الخامس، وفي اسمه يتخبأ معين غزير، نهل منه الفتى، وهو في حضن أمه، دلالاً عزيزاً، ووعداً كبيراً تدلل به جبينه الأغر إنه وعد بنقل الإمامة إليه بعد التحاق أبيه بالأسبقين من أجداده الأولياء المنتهين إلى واضع الرسالة ومكفكفها بالإمامة المنسوجة بخيط من خيوط القرآن. إن اسم الأب هو «الباقر» أي مفجر العلم من موارده. ولقد تمكن الإمام الباقر بمهابته العزيزة الوقار من الانسلال من بين خطوط النار، يسلطها على الطالبيين حفدة ملوك العهد الأموي المشرف الأن على الزوال، ومفتتحي العهد الثاني، يدشنه الفاتك السفاح.

لقد تمكن الباقر من إنشاء مدرسة تعهدها بعلوم القرآن، والحديث، والفقه، والفلسفة ووسعها بالعلوم التي كانت قليلة الوفر في ذلك العصر، منها: الفيزياء، والكيمياء، والحساب، وعلم النجوم، وعلم الجغرافيا ـ وكانت كلها ترشح من الجوار المفتوح على اقتباسات تتسرب من الفرس واليونان الذي اقتبسوها عبر الماضي السحيق عن أجدادنا الذين نقلوا إلى العالم القديم حضارة الحرف والمحراث والمجذاف، وزرع اللون في قلب النول وعلى صفحات الزجاج.

لقد تلقفت المدرسة الباقرية ابنها جعفر الموهوب، فكان أولاً، تلميذها المتفوق، وآخراً استاذها المشار إليه بالبنان.

أما الإمام الرابع، فهوعلي بن الحسين، المكنى بزين العابدين. إنه عزيز وقور، علم ابنه الإمام الباقر كيف يعتصم بالحق، والمثل الكريمة، ونبل النفس، ولين العريكة، حتى ينجو من قبضات الظالمين الغاشمين، فيتمكن من خدمة الرسالة واستئناف القيام بأعباء الإمامة. لقد اشتُهر الإمام زين العابدين بتقواه البريئة، وورعه الأمثل ـ إن الصحيفة السجادية تشهد له بالتحضير النفسي المتلاشي في نقاوة الوجدان.

#### مدرسة الإمام جعفر الصادق

لَمْ تكُن المُدرسة الجعفرية في خطها التعليمي إلا تكميلية لمدرسة أبيه الباقر، لقد كانت العلوم كلها في المدرسة الباقرية ابتدائية اختبارية، رسخها الإمام الراحل، بنسبة ما سمحت له سياسة العهد الجديد في بغداد لقد كانت سياسة العهد هذا حريصة في ظلمها الاستبدادي على ترك العلوم والشؤون الفكرية الفلسفية، والفقهية، والتنقيفية في عهدة الطالبين أبناء العم، على أن تكون الأمور التوجيهية محاطة بكثير

من المراقبة، فلا تمس سياسية الدولة في تمتين كرسي الخلافة الآخذة حديثاً بالانتقال من الأمويين المنهزمين إلى قبضة فولاذية عباسية سفاكة ـ لقد ظُنَّ العباسيون أنهم موالون لخط الإمامة، وأنهم المهتمون منذ أكثر من تسعين سنة برد الخلافة إلى خطها الأصيل، والمحصورة بأهل البيت ولكنهم، ما إن باد عهد وبرز عهد، حتى راحوا إلى نكث المواعيد، وعزموا على الاستئثار بالحكم ودمغ كرسي الخلافة بختم أبناء العم، بحجة أنهم كلهم طالبيون، والأقوى هو الأولى.

هكذا اصطبغ الجوببؤس جديد جمد الإمامة في هلعها القديم، وجعلها تستجير بتقِيَّتها، وتتلابق - ما أمكن - بتعزيز مركزها الإمامي، وملئه بكل ما يثقف الأمة ويوجهها إلى احتواء الحق كتعويض لها، حتى يأتي يوم تتمكن فيه من تحقيق ذاتها تحقيقاً آخر. تلك هي الظروف في سهاحها لمدرسة الباقر بالاستمرار، والاتساع المثابرة.

أما المدرسة الوارثة الجهد، فإنها انتقلت إلى فخامة أخرى، تحررت من كل المحاذير، وانطلقت وسيعة إلى المضار. لقد كان العقل المتين رائدها المتين. ولقد كان العزم المتين، إنها الشخصية المتينة الحواشي، والمطمئنة في باحات ذاتها المتينة، فرضت جلالها وتقدمت إلى الميدان، فإذا هي مهابة لم يخضع لها وحده - السفاح الذي طواه سريعاً رداء الموت، بل خشع لها أيضاً خليفته المنصور المثبت قوائم كرسي حكمه، قائمة في جرن من لين وقائمة ثانية في بثر من دم، وثالثة في لطوات من وعد، ورابعة خلف ميثاق مقطوع منه حبل الوريد. لقد كان - رحمه ربه - رزمة من ظلم، وكذب، وختال، وقل له أن صدق وخفر الذمام، إلا أرزاء جعفر الصادق، المرخي عليه عيناً وسيعة الحق، بهية الشفق، عميقة العلم، وصادقة الوقى.

لقد كان كل ذلك عند الإمام مُركَّزاً على صدق متين لم يتمكن المنصور إلا من أن يُؤثر به ، فتركه - وهو مقتنع وواثق بصدقه ـ يكمل خطه الرسالي في مدرسته المثلى . لقد اقتنع المنصور، عن فهم وإدراك ، أن الإمام جعفر لا يريد أبداً «تلويث» خطه الواسع بأي مطمع بكرسي الحكم ، ولقد أُفحِم المنصور بأن السياسة عند الإمام إنها هي فن آخر يبعده إلى مطلق سفي ، لا لون فيه للسياسة التي يحترفها نهج المنصور.

كثيراً ما تمتن اقتناع الإمام بأن العهد الجديد الذي هوعهد الأعهام بني العباس، هو أقسى ظلهاً، وأشد عطشاً إلى شرب الدم من العهد الأموي السابق الذي كان تهديداً بشعاً بإبادة الطالبيين، وها هم الطالبيون الآن بالذات، مهددون بالافناء، إن لم يتداركوا أنفسهم بسياسة مرنة تبقيهم في الخط، وتبقي لهم إمامة \_ ولو مقلمة الأظافر \_ يتعهدونها بعين الحكمة وعين الروية، ويعبرون بها عن نشاطات كثيرة البراءة، وقويمة العزم، تتناول الأمة فيها غذاءها الحي، حتى يأتي يوم تجد ذاتها فيه أنها مثقفة أنيقة . . . وعند ثذ فإن لها قدماً متينة تمشى بها إلى التحقيق .

لقد كان الإمام يدرك أن الأمم الحية تبني بناء حياً، وأن الاستمرار هو الذي يكون مادة من مواد

البناء، وأن التحقيق يأتي يوماً بعد يوم، من دون أن يخيفنا القول: أنه يأتي حقبة بعد حقبة، أو دهراً بعد دهر، تأكيداً لما تفوه به الإمام علي: جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى الساعة.

هذا هوما جعل الإمام صادقاً في قناعة المنصور، بأن كرسي الخلافة ليس مقعده، وأن السياسة ليست أبداً خطه، من دون أن يلحظ المنصور أن السياسة الأصيلة بمعناها الصحيح والأصيل، لم يتخل مطلقاً عنها الإمام، فهي محصورة، ضمناً وفعلاً، في خط البناء المركز على تثقيف الأمة مع أي مجال ولو طال، ولن تتم الثقافة إلا بنشر العلم المنتج كشفاً عن كل الطاقات المادية والروحية على السواء، والتي تسدد اقتصاد الأمة وهي تمتن بلوغها المرتاح، ينوره الفكر وحرية الفكر، والفهم وقدسية الفهم، والمعرفة وسع المعرفة، والمران واستمرار المران.

حتى ولو أن المنصور تمكن من هذا التفهم لحقيقة سياسة الإمام، فإن ذلك \_ أيضاً \_ كان من مبتغى الإمام، لأن مثل هذا التفهم قد ينقل المنصور من ظالم غاشم، إلى حاكم يرعى مهام العلوم وهي تنقل المرعية كلها من جهل عقيم ومقيم إلى وعي ينهض بها وئيداً نحوجعلها هادية وملبية شوق المشترع العظيم. ربها كان بعض من هذا التفهم قد استحازه المنصور، فترك الإمام يوسع المدرسة الموروثة عن أبيه الباقر.

هذه إلمامة بنوع السياسة التي اعتمدها اقتناع الإمام، وهي التي كانت سناده في توسيع المدرسة الجعفرية التي كانت رائدة ذلك العصر، ورائدة العصور التي تلتها حتى اليوم.

#### توسيع المدرسة الجعفرية بعلومها الاختبارية والنظرية

إن المدرسة الجعفرية التي وصفتها منذ لحظات، كانت مجرد مسجد بسقف وحيطان يلتم في أفنيته في مدينة يشرب، طلاب ورواد، وكان الإمام جعفر أستاذهم الأوحد والأمثل يتبسط أمامهم بالعلوم الاختبارية: كالفيزياء، والكيمياء، والطب، وعلوم الجغرافيا، إلى جانب غوص آخر في العلوم النظرية، ومن أبرزها: الفلسفة، وعلم الحديث، والفقه، والبيان، وإلمامات وسيعة بالشؤون الفكرية - الروحية المنفتحة على حرية إبداء الرأي، تضبطها كلها الموازين الدقيقة، ومن أحرصها التسجيل والتدوين.

إن وسع المعرفة عند الإمام، والتركيز العقلي المتين، وصفاء الذهن تدعمه ذاكرة «رادارية» اللمح، مقلوبة عن عدسة بلورية التسجيل، كل ذلك هو الذي وسع المدرسة وفتح حيطانها وأفنيتها، وجعلها جامعية موسوعية المعارف، وها هي حتى الآن \_ تعيش بأسهاء من خرجت: كهشام بن الحكم، وجابر بن حيان، ومالك بن أنس، وأبي حنيفة، مع عدد وفير من التلامذة الذين فاق عددهم الأربعة آلاف، وهؤ لاء كلهم قد التزمت مدرسة الإمام بإعدادهم للانطلاق إلى كل دائرة يزيدون من توسيعها مع مطالع الأيام.

أما علوم المدرسة الجعفرية، أكانت اختبارية تفتش عن توسيع أرقام معادلاتها، أم نظرية تحاول تقصير كلماتها، فليس لي أن أحقق بأي ضلع من ضلوع مستوياتها، لأنها واقعة في حصة غيري من الباحثين، ولكني - بالوقت ذاته - أشير إليها بجدية بالغة العمق، لأني أعتبرها كلها في الخط الموحد مع الجانب الاجتهاعي والسياسي الذي هو هدف الإمامة الثابت منذ انبثاقها من ضمير الرسالة.

### ثانياً ـ طاقات الإمام وتوحيدها من أجل الاجتماع

تلك هي إشارات شديدة الاقتضاب، إلى مجمل العلوم التي تركزت عليها مدرسة الإمام، ما كان لي أن أجهد النفس في جمعها وتسويقها، لولا اعتباري أنها جانب جليل من بين الجوانب الوسيعة التي تتألف منها شخصية الإمام، كانت رديفاً للعلوم المنتسلية التي عالجها الإمام، كانت رديفاً للعلوم النظرية الأخرى التي انبنى بها وزنه، مع العلم أن كل مادة من هذه العلوم الاختبارية هي فرع وسيع قائم بذاته، ولا تتم إحاطة ما، بمحتواه، إلا بالاختصاص المتنسك، بينها نرى الإمام الكريم قد جمعها كلها إلى عبه، وزينها جميعها بالعلوم النظرية التي راحت تفسرها وتأتلف معها في الأداء والإخراج.

ما كانت فلسفة الإمام إلا بحاجة إلى العلوم، وما كان علم الإمام إلا بحاجة إلى فلسفة توسع له الطريق، أي أن العلم بحتاج إلى فلسفة تفتش عنه حتى يتم الوصول إليه، أي بشكل أوضح - أن الفلسفة، في رأي الإمام، تسبق العلم الموصل إلى اكتشاف الحقائق، فهي المحرضة والمفتشة عن نور العلم قبل أن تحقق - هي - أي شعاع من أشعته الكاشفة.

هكذا ربط الإمام فلسفته النظرية بتحقيقاته الاختبارية، ووجه كل طاقاته الذاتية نحوهدف كبير مخبأ خلف مدى عينه الإمامية المنبثقة النور من مهجة الرسالة التي هي تحقيق مجتمع الإنسان الهابطة من أجله آيات الرسالة.

لقد تم لنا في ما سبق من مقدمات هذا البحث، أن لمحنا إلى أهمية الإمامة، كيف أنها لزوم إحاطة روحية وفكرية متينة المتركيز، يتجلبب بها كل من تنتهي إليه، ولقد لمحناها بكل انعكاساتها على كل واحد من فتيانها العظام - كيف كانت ابتكاراً في توجيه الأمة توجيهاً ملوناً بأحداث العصر. لقد قدم كل إمام للأمة ما تستعيض به في مسيرتها المقهورة، وكان تثقيف الجهاهير من أبلغ اهتهامات كل إمام - بمفرده - كذخيرة تصلح وتمتن البناء والتوجيه.

ها هي الأمة الآن بين يدي أعز خبير من خبرائها الطيبين، وهو المدرك تمام الإدراك أن العلم الكبير هو الباني الأفخم، والرازم الأولى لمداميك المجتمع، وأن الكلام المنمق ـ وحده ـ لا يبني، ولا يكفي، وأن الفلسفة التي هي كلام وتنظير ـ مهما يكن لونها ـ وعمق مداها ـ لا تفيد، ما لم تقتر ن بشوقها الحار المفتش عن العلم الذي هو عطر الزهرة الهاجع فيها والمشع منها.

من أجل المجتمع الذي هوأمة في الرسالة، ورسالة في الإمامة، شحن الإمام كل قواه الفكرية والمروحية، وأعني بها كل طاقاته النظرية والاختبارية، وراح يوحدها في رزمة واحدة لتسديد الجهد الكبير الهادف إلى رفع مستوى الأمة التي من أجلها صيغت كل الروابط المشدودة لبناء الإنسان الذي هو عصب الرسالة الأمجد والأروع فوق ساحات الأرض فلنستمع ملياً إلى كل هدف من أهداف الإمام:

- ـ اطلبوا العلم ولو بخوض المهج وشق اللجج.
  - ـ اكتبوا ـ فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا.
- ـ اكتب، وبثُّ علمك في إخوانك، وإن مت فورث كتبك بنيك.
  - ـ إن لم تكونوا حملة العلم وناشريه بين الناس فكونوا حفظة له.

لقد كان ـ بهذا القول ـ أشد من عول على العلم، وأول من ارتأى ضبطه بواسطة التدوين، وأول من أدرك أهميته واعتباره إرثاً، وأوصى به موروثاً مع أعقاب السنين.

ومن أجل المجتمع رزم كتبه في الأخلاق، والأدب، والأحكام: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار. . . وهكذا تم تدوين كثير منها، ومن بينها ما يتعلق بالعلوم التجريبية والنظرية .

ومن أجل المجتمع أطلقت مدرسة الصادق حرية الرأي، فانتشر المذهب الجعفري جنباً إلى جنب، مع البحوث العلمية، ولا غروفي ذلك، فالمعارف الجعفرية كلها كانت مبنية على أربعة أصول: المذهب، الأدب، العلم، العرفان.

ـ أما الأدب فهو اللباس الأنيق للعلم والفكر.

وهو قيمة جمالية، والأدب، قد لا يكون علمًا.

ولكن ـ لا علم يخلومن أدب ـ وأن المجتمع السليم.

يقوم بتحلي أفراده بالعلم والأدب.

واحتراماً للأدب كان يخصص جائزة لأي صاحب نص أدبي مميز، بواسطة لجنة خماسية، يحكم ثلاثة منها على الأقل، لاستحقاق الصنيع.

ومن أجل المجتمع أعطى دروساً في علم البيئة واختصرها بهذا القول:

على الإنسان ألا يلوِّث ما حوله لكي لا يجعل الحياة شاقة له ولغيره.

وها أن علماء البيئة اليوم، يرون صحيحاً ما سبق ونوه عنه الإمام الصادق في ذلك العصر، وراحوا يتعهدون العمران بالنظافة، وتوسيع نوافذ البيوت لوصول الشمس، وإنشاء المغاسل والمجارير لتأمين مثل هذه الصيانة.

ومن أجل المجتمع ورفاهيته نهى عن التصوف والانعزال، وراح يتنعم بخيرات الدنيا، ويلبس جبه من خز وتحتها قميص من خُشِن الصوف وهو يقول للمستفهمين عن معنى السلوك:

- خير لباس كل زمان لباس أهله.
  - ألبسُ الخز لاستقبال الناس.
- وألبسُ الصوف إحياء لتقوى جدي الإمام على ابن ذلك العصر الخشن. .
  - \_ إنه الصوف، لله والعبادة.
  - ـ وأن الله ـ حين خلق الطيبات ـ منح الحياة نعمة الخير والجمال.
    - ـ أوترون الله أحل لكم الطيبات وهويكره أن تأخذوها؟ .
    - إن الله بحب الجمال والتجمل، ويبغض البؤس والتباؤس.
  - ـ إن الله إذا أنعم على عبده بنعمة، أحب أن يرى أثرها عليه.
  - ـ البس وتجمُّل، فإن الله جميل ويحب الجمال ـ وليكن من حلال.
    - وهكذا كان الإمام يكره أن يكون متصوفاً أو مرائياً وهو:
      - ينظف ثوبه، ويطيب ريحه.
      - ويجصص داره، ويكنس أفنيته.

لأن الواقعية في الحياة هي صاحبة الشأن في اجتهاعيته الصادقة، وإنسانيته المطمئنة إلى رسالة يشُوقُهَا ـ أبداً ـ بناء وتعزيز الإنسان.

وأخبراً، من أجل هذا المجتمع الذي آلي الإمام صادقاً أن يلبيه، أجمع له هذه القبضة من اجتماعياته المثلى، وحكمه المنثورة في تحف العقول:

- أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه.
- التدبير نصف العيش التودد نصف العقل، ولا زاد أفضل من التقوى.
  - ـ لا عدو أضر من الجهل، ولا دواء أدوى من الكذب.
    - ـ ثلاثة تُرزي بالمرء: الحسد، والنميمة، والطيش.
    - احذر من الناس ثلاثة: الخائن، والظلوم، والنام.
  - ـ الأمين من يؤتمن على ثلاث: على الأموال، والأسرار، والفروج.
    - ـ ثلاثة من كنَّ فيه كنَّ عليه: المكر، والنكث، والبغي.
- ـ ثلاثة يحجزن المرء عن طلب المعالى: قصر الهمة، وقُلة الحياء، وضعف الرائي.
  - ـ لا تطيب السكني إلا بثلاثة: الهواء الطيب، والماء الغزير، والأرض الخوارة
    - ومن حكمه المذكورة في تحف العقول:

- العلم جنَّة - الصدق عز - الجهل ذل - الفهم مجد - العاقل غفور - والجاهل ختور - من كَرُم أصله لانَ قلبه - ومن خشن عنصره غلظ كبده - ومن تفرط تورط - ومن هجم على أمر بغير علم - جدع أنف نفسه.

- \_ من وقف نفسه مواقف التهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظن.
- \_ إذا دخلت على أخيك \_ منزلة \_ فاقبل الكرامة كلها ما خلا الجلوس في الصدر.
  - \_ من أيقظ فتنة فهو آكلها.

### ثالثاً \_ السياسة عند الإمام خط قائم بذاته كعمود المنارة

والسياسة \_ بمفه ومها الحرفي \_ هي الاهتهام بشؤون الناس، وهي عبء جليل القدر، يأخذه على عاتقه القائد الأول، ذلك الذي يصبح مسؤولاً عن كل عملية من عمليات البناء، وهو يسوس أبناء المجتمع، ليمشي بهم \_ ما أمكن \_ نحوأي تحقيق يجعلهم أحياء يرزقون، من أجل تخليد مجتمعهم الإنساني في حضن الحياة التي هي بهجة الحق، ونعمة الله في ظله السني الغامر الأكوان في دواليب الوجود.

أيكون مثل هذا التحديد لمعنى السياسة بعيداً عن مفاهيم الإمامة ، عن تصاميمها في حفر هذه المفاهيم المداليل على لوحة الكاهل لدى كل إمام يقوم بأعباء القيادة؟ لعمري إن كل هذه الرموز حول معنى السياسة ، كانت انعكاساً وسيعاً في ذهنية الصادق الذي هو اندماج بهيكلية جده الإمام الأول .

إن السياسة ـ ومضمونها الصحيح هو إمامي القيام بالأعمال ـ هي التي لا يجوز أن يمتلىء بها السائس المتاز، إلا بمعناها ومبناها الأصيلين، فهو ـ والتحديد هذا هوركنها ـ راشد حكيم، وعادل مستقيم، وعالم مستعصم به، وكريم معطاء، وفاهم لبيب يحقق للأمة ـ بزخم الأبطال ـ دستورها الحياتي ليجعلها سجية من السجايا الكريمة، وهادية مثالية لمجموعات الأمم.

تلك هي سياسة الإمام الصادق، وهي متصلة به بأهداف متسلسلة عن جده العظيم على، قوائم كرسيها غير قوائم كرسي معاوية: يعجن الأمة ويخبزها ليأكلها مرقوقة على صوانيه لا ليأكل منها وهي فيض على صوانيها - وليعصرها شهداً في خوابيه، ليشربها لا ليشرب منها - ويبنيها لتكون طعمة له ولأبنائه في الميراث، لا ليكون هو وأبناؤه طعمة لها في التحقيق الكبير المرشح للخلود.

وليست \_ أبداً \_ قوائم كرسي السياسة التي هي في كنه الإمامة: بناء، وترسيخ، وحق، وعدل، ومساواة \_ من نوع قوائم الكرسي الذي حاول امتطاؤه الحاكم السفاح أو الآخر المنصور، فهي تحت كل من الاثنين مصَّاصة دم تنهب مهجة الأمة، وتسفكها سفكاً بالظلم والرعب والاستبداد وترميها شلواً بلا عقل، ولا رأي، ولا حقيقة وجدان.

ولكن السياسة هذه، ما استكملت ولا مرة أدوارها الإمامية، ولا تمكّن أي إمام من استلام كرسيه الشرعي المنف للقررات والأحكام لقد ضيع السياسة هذه على الإمامة، العدوان المتلطي خلف الجدران، وأقعدها عنها المكر المسلح بالظلم والبهتان، منذ العهد الأول. تلك كانت اللعبة الماكرة المخبأة خلف ستار من ديباج.

إننــا الأن في عصــر المنصــور، والعــدوان هوذاته العدوان، بعد مرور قرن من الزمان، وها هو كرسي الخلافة لا يزال بيد غير مشدودة له.

ويتصرف الإمام الصادق تصرفاً هو بنوعه ولونه من أروع ما قدر أن يتصرف به واحد من الأثمة الذين سبقوه لقد رأى الإمام أن جماهير الأمة بحاجة ماسة إلى ثقافات منوعة وشاملة ، تتناول كل طاقاتها ومواردها المادية والروحية على السواء ، فتخفّ بها إلى وعي وإدراك ينجيانها من الكوابيس التي تعرقلها عن حقيقة البلوغ . إن العلم وحده سيكون القادر على ذلك ، أكان في تطوير الاقتصاد المبتدى ، بالزراعة المنتجة والموصلة إلى تفرع الصناعات ، أم كان في جلوات الروح توفرها رفاهيات العيش فتزهر وتثمر : رأياً ، وفكراً ، وشعراً ، وفناً ، وغوصاً في تيارات الفلسفة التي تضع دائماً في الساحة شوق الفلسفة .

لقد اقتنع الإمام بأن الوصول إلى كرسي الحكم كقاعدة متمكنة من وضع الأمور كلها في النصاب الصحيح، هو الآن غير ممكن ولا بحال من الأحوال لقد كان المرور من العصر الأولى، عصر المحاولات الأولى للتركيز والتثبيت، إلى العصر الثاني، عصر المحاولات الباغية والمهددة الخط الأمامي بالانهيار التام أجل، لقد كان المرور ذاك مروراً شديد الوطأة ورهيب المصير، ولكن الإمامة بلباقة فائقة النظير - تمكنت من العبور إلى المفرق الآخر الملون بالسفاح والمنصور، وها هي الإمامة المتمثلة الآن بجعفر الصادق، تدرك أيضاً أن عمر العهد الجديد سيكون طويلاً وطويلاً، وأن مقاليد الحكم لن تفلت من يدهم التي هي كلابة من حديد. . . من هنا تكون مقاومة العهد الطالع بقوة السيف والظلم والتهديد، هي مقاومة مجنونة وخبولة، تعرض الإمامة للإبادة، وتحرم الأمة الصابرة من تلقي كل إغاثة يمدها بها اهتمام الإمام .

وقرر الإمام القيام بسياسة سليمة تنجي الخط الأمامي كله من الانهيار، وتوسع للأمة مدرسة متكاملة النشاطات الملمة بكل ماتحتاجه لبنائها البناء الطويل والركين، وسيان بعد هذا، أكانت الإمامة في خطها الشرعي، أم كانت منحاة عنه، فالعلم الوسيع المقدم لها هو من صلب حاجتها، أو بالأحرى، أنه وحده كل حاجتها، شرط أن تستمر به مع استمرار الأجيال. إن الدهور الطويلة كفيلة بتحقيق كل الأماني المزهرة بالأحلام.

واقتنع المنصوربنبل العزم، وتركزت المدرسة الجعفرية بقوة العقل المتين، والعزم الصادق، وكانت سياسة الإمام هي السياسة الراشدة في كل ما فيها من إيجاب، وفي كل ما قدمته من علم موفور الاتساع،

ومن فكر، ورأي، وتشعب أبحاث ليست الأمة الآن إلا المحققة ذاتها، إنها على الطريق، ورويداً رويداً . . . ينتهي يوم . . . ويبزغ غد . . . والعلم الصحيح الواسع البردة، يبرى الجهل وهويبني، وهو يضفر الوشاح تفصله الأجيال الطالعة، لترتديه الأمة وهي تقطف نجوم مجدها مع الفجر الذي هو أمل البزوغ .

#### الخاتمية

أيها الإمام

أتران وصلت إليك وأنا أقفو خطاك في بحث نحيل؟ ولكنك عظيم يا سيدي، ورائع رائع وأنت تنقل خطاك. لا أنا ـ ولا أيّ سواي ـ إلا وهو خاشع أمام وقع خطاك فأنت كالمدى وسيع \_ وأنت كالفيض غزير وأنت صدق في المدى، وأنت أنت نعمة من نعم الفيض الغزير ولقد كرموك بالوصف وقالوا غنك: إنك لدني العلم والفهم ولدني الصفات. ولقد أصابوك بالعرفان، وكفكفوك بالوجدان. وأي عقل متين، وعلم وفير، ليسا من فيض لدن المنال؟ وأيّ اجتهادٍ، وأيّ كشف، وأيّ غوص في الدلال؟ ليست كلها من لدنيَّة بهية الحق ورخيّة الدلال؟ فالعلم في عمق المدى والعقل في لغة الحجي والروح في ردهات التقى والوان الجمال هي كلها من نعمة الله العظيم الكريم الواسع الحق والرحب المآل.

فيا سيدي

إن المدى لنا من بعدك، ما فتحته أمامنا إلا حتى نقفو خطاك.

إنه المفسوح \_ وأنت الذي فسحته بعزمك الملحاح \_ لنبلغ المحطات الجليلة \_ حتى نجمع كل العلم نبني به المحطات النبيلة .

فايًّ شيء نكون نحن إن لم نلبك في النداء؟ وأنت أنت الذي بهوت بالعلم تجمعه من أبهي المغازل وأنت أنت الذي رصعته بالجهد التقي ، وأنه أقوى المعاول ومشيت به لتزيين الخليَّة لترسيخ المجتمع الذي هو كل الخليَّة وإن يكن العلم من مبتغاك \_ ولكن الأمة كانت مبتغاك . وإن تكن السياسة من لطف مشتهاك فإن إنسان الأمة التقية كان مشتهاك .

وهكذا جمعت العلم نوراً، وقدمته للأمة تفجر به طاقاتها الكريمة وهكذا جمعت العلم وألفت منه سياسة الأمة وهكذا رحت تغني النول بخيط الخز وخيط الصوف وكل خيوط القنب.

كل ذلك كان مبتغاك فيا ليت عصورنا كلها تقفو خطاك وتنفّذ ما رسمَتْ خطاك . إن الرسالة ـ آنذاك ـ هي الحيّة في أمة تنام وتحب أن تصحو ـ أيها الإمام ـ على وقع خطاك



#### المصادر

أعيان الشيعة للإمام السيد محسن الأمين.

كشف الغمة في معرفة الأثمة للعلامة أبي الحسن علي بن عبد الله الاربلي .

الإمام الصادق للسيد محمد جواد فضل الله .

الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب لناقله إلى العربية الدكتور نور الدين آل على .



برنامج اليوم الثاني من مؤتمر الإمام جعفر الصادق(ع) الدولي الجمعة ١٨ ربيع الأول ١٤١٢هـ ـ ٧٧/ ٩/ ١٩٩١م

### 

الجلسة الصباحية \_ الساعة التاسعة

١ - تلاوة القرآن الكريم.

٢ ـ سهاحة الشيخ جعفر المهاجر (لبنان)

٣ ـ الأستاذ محمد الراشد (سورية).

٤ ـ د: زهير البابا (سورية).

٥ \_ سياحة الشيخ محمد باقر الناصري (العراق).

٦ ـ الأستاذ أنور الجندي (سورية).



#### الشيخ جعفر المماجر



## رح) العبال التعجبا المرسار



### بسبابندار حمرارحيم

هل يمكننا التحدّث عن عالم فكري خاص منسوب إلى أوسط الأثمة الإثنا عشر؟ الجواب: نعم ولا: في الوقت نفسه، وكلا الجوابين صحيح، تبعاً لما نعنيه من السؤال.

فإذا كنّا نقصد عالماً فكرياً منسوباً إلى سادس الأئمة عليهم السلام على نحو الخصوصية ، المعبرة عن منهجية مميّزة ، فهو بحث مردود. فالعصمة وأهلها خط واحد ، ومنهج واحد ، وسبيل واحد ، وطريقة واحدة . منبعها ورأسها عند سيدنا وسيّدهم خاتم الرسل صلوات الله عليه وآله . خط متصل بالله سبحانه عَبْر النبوة . ولا تبديل لكلهات الله .

وأمّا إذا كنا نقصد الخصوصيّة الناشئة من مواصفات الفترة، وخصوصياتها السياسية والفكرية وما إليها، فذلك بحث مقبول بل مطلوب. لأنه يحكي لنا فصلًا من قصة الدور الرديف للإمامة، في حياطة حسار المجتمع الإسلامي، والمذود عن حصونه الفكرية والمنهجيّة. ابتغاء الحفاظ على الشعلة الأساسية متّقدة، فلا يصل الخطر إلى قلبها وإلى محرّكاتها الأساسية. وذلك هو الدور الرديف للإمامة، بعد أن أزيحت عن موقعها القيادي الطبيعي، الذي لكل إمام من الأثمة الأحد عشر منهجيته الخاصة في الأداء. خصوصية ناشئة من طبيعة المشكلات التي تواجهها الأمة خلال مسارها في الزمان. والتي قد تختلف من فترة إمام إلى فترة إمام آخر. ومن مواصفات الظرف السياسي، وهامش الحرية الذي تمنحه السلطة للإمام وللأمة معاً.

ويا من سيحكي لنا القصة بكامل فصولها، وهي في حالة تطورها من يد إمام إلى يد إمام، أين أنت؟ ومتى ستأتي؟ من ذا الذي سيحكي القصة الكبيرة المركبة من كلي القصص الصغيرة. والتي ستكون من غير ريب أعظم وأجل من مفرداتها، سواء من حيث مضمونها، أم من حيث مغزاها. وسيكون ما بين دفتيها، أن أحسن الكاتب روايتها، واحداً من أعظم الكتب التي خطتها يد إنسان. لأنه سيحكي لنا القصة الرائعة لتصميم الهدى والرشد في مواجهة أخس ما ارتكس في نفس الإنسان، أعني نوازع السلطة والسيطرة والاستثثار. حيث في نهاية كل فصل من فصولها نرى البطل مقتولاً أو مسموماً. ولكن القضية ستحيا بالذي يليه، وليتقدم بها خطوات إلى الأمام، قبل أن يسقط بدوره. وهكذا أحدى عشرة مرة. وفي الثانية عشرة تمتلىء الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً. إنها قصة أعظم ملحمة في تاريخ الإنسان.

\* \* \*

في «العالم الفكري للإمام الصادق» سنلامس ملامسة فصلاً واحداً من فصول تلك القصة الملحمة . بل مفصلاً من مفاصلها الرئيسية . ملامسة ممنهجة لكي تظهر الخطوة التقدمية التي قاد إليها أوسط الأئمة مجتمع الإسلام ، وحماه من التضليل المتعمد أحياناً ، أو الذي قاد إليه سوء تخطيط أوليائه الفعليين . مركّزين على ثلاثة مسائل أو أبواب . . نفعل هذا ، على علمنا أن هذه المسائل أو الأبواب ، بحسب حجمها ، ليست شيئاً يُذكر بالقياس إلى المساق الفكري العريض ، الذي كان الإمام محركه وسره وروحه على مدى ثلث قرن من الزمان . بحيث صنّف الحافظ أبو العبّاس بن عقدة كتاباً جمع فيه رجال الصادق ورواة علومه وأنهاهم إلى أربعة آلاف . وكتب من أجوبته أربعهائة مصنف . ولكننا مع ذلك نرى أن كلاً من تلك المسائل أو الأبواب له صفة المنارة الرئيسية في منهج الإمام . بحيث يمكن أن يتكون من المجموع صورة لعالمه الفكري الشاسع الأبعاد .

\* \* \*

أول هذه المسائل تلك المعنونة في كتابات الأقدمين: (القضاء والقدر) من حيث أنها تعالج هذا

المفهوم بالنسبة للإنسان. ثم عُنونت بـ (الجبر والاختيار) بالنظر لمدارس الرأي المختلفة فيها. ثم نراها في كتابات المحدثين تحت عنوان (حرية الإنسان) وهي هي في عناوينها الثلاثة.

والإمام في هذه المسألة مدرسة مستقلة. أشهر نصوصها قوله:

«لا جبر ولا تفويض، بل أمربين أمرين» فضلًا عن نصوص موضحة. منها قول السائل: «... وما أمربين أمرين؟» فيُجيب: «مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته. ففعل تلك المعصية. فليس، حيث لم يقبل منك فتركته، كنت أنت الذي أمرته بالمعصية».

ويسأله آخر: «أجبر الله العباد على المعاصي؟» فيجيب: «الله أعدل من أن يُجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها» فيقول السائل: «جُعلت فداك: ففوض إليهم؟» فيجيبه: «لوفوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي» فيقول السائل: «فبينها منزلة؟» فيجيب: «نعم، ما بين السباء والأرض».

ويقول الإمام في مجلس آخر: «من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله . ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه . ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله» .

ويقول: «إن الله أراد منّا شيئاً. وأراد بنا شيئاً. وما أراد منّا أظهره لنا. فها بالنا نشتغل بها أراده بنا عمّا أراده منّا».

وليس من خطتي وقصدي الآن أن أخوض في المسألة بأكثر من هذه الإشارة. وإنها أود أن أنفذ منها، أي من تلك الإشارة، إلى أمر أشد علاقة بمنهج هذه المشاركة، لأقول:

من المؤكد أن هذا البحث الشائك، الذي افترق حوله المسلمون افتراقاً لا يفوقه إلا افتراقهم حول مسألة مفهوم الشرعية، أي الخلافة أو الإمامة، لم يدخل سوق الجدل العام ومذاهبه من ضمن صير ورة طبيعية، وضرورة فكرية. وإننا نحسّ من كلمات الإمام في الحديث الآخير «فها بالنا نشتغل بها أراده بناعيّا أراده منا» أنه متبرّم أشد التبرّم بها تُولاه من اهتهم. ويرى فيه نوعاً من الهدر أو سوء الإدارة للطاقة الفكرية على الأقل . وأن من الأجدى والأجدر صرف الاهتهام إلى ما هوأعود وأنفع. ومع ذلك فإنه يشارك في الجدل الدائر مشاركة قوية، نلمسها في تعدد النصوص المروية عنه في هذا المجال. ونحن لا نراه في هذا إلا مضطراً اضطراراً، أملاه عليه ضرورة الدفاع عن حصون الإسلام الفكرية، وعن الحوافز السلوكية الأساسية، المتصلة بصورة المجتمع كها رسمها القرآن.

فمن المعلوم عند مؤرخي التيارات الفكرية الإسلامية، أن أوّل من قال بالجبر معاوية. وأنه أظهر أن ما يأتيـه بقضـاء الله ومن خلقـه. ليجعله عذراً فيها يأتيه. ويوهم أنه مُصيب فيه. وأن الله جعله إماماً وولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بني أمية.

فأنت ترى من هذا الكلام، أن المسألة لم تنبت في الحياة الفكرية الإسلامية نباتاً حسناً. ولم يكن

الجدل المستقر حولها وليد حاجة حقيقية. ولا تستحق ما أثير حولها من ضجيج كها ترى أن معاوية رمى من وراء إثارتها إلى أمرين. أن تكون عذراً له فيها يأتيه. وحقاً كان الرجل بحاجة إلى عذر أعمى كهذا. وأن تمنح ملكه شرعية يفتقر إليها، ببيان أنه قد حدث بقضاء الله فالاعتراض عليه اعتراض على الله وإراداته. وتبان بن سمعان والجعد بن درهم معاوية فيها ذهب إليه. ونهض في مقابلها غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، أسلاف المعتزلة، فقالا بالتفويض، كرد فعل سياسي على الأرجح، ومن ذلك دخلت المسألة الحياة الفكرية الإسلامية دخولها العريض.

والحقيقة التي لا يصعب اكتشافها بأدنى تأمل، أن معاوية فيها أشاع وأذاع كان يدمّر الركائز الأساسية لفكرة الأمة الإسلامية ووظيفتها الحضارية. بحيث لا يبقى في ظلّ تصوّر القدر الطاغي وتعطيل الإرادة الإنسانية أي معنى لفكرة الأمة الوسط، والأمة الشاهدة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وما إلى ذلك، أي معنى، وتسقط المفاهيم والحوافز السلوكية التي كانت سر النهضة الإسلامية شعوبها. ومثل هذا يمكن قوله بالنسبة لفكرة التفويض، وإن ببيان مختلف.

فمن هنا يظهر لنا جليًا أن الإمام فيها شارك فيه وروّج له، كان يقوم بعمل فكري إصلاحي، يعني يُصلح ما فسد من الحالة الفكرية عند المسلمين، خلال السنوات المظلمة التي تعطّلت فيها الإنارة المعتصمة والمعصومة. ويحافظ على شعلة الإسلام متّقدة، ليتنامٌ نورها ويتمّ.

ثأني هذه المسائل تتصل بمنهج الفقيه في استنباط الأحكام. وأخص القياس كمصدر من مصادر الفقيم في الاستنباط. الذي عوّل عليه فقيه أهل «العراق» أبو حنيفة. وأصّله ووضع القواعد للعاملين فيه الشافعي. وأنكر الإيغال فيه كلَّ من أحمد ومالك. وأنكره ونهى عنه الإمام الصادق.

ولقد كان من حرص الإمام ، أنه كلما التقى به أبوحنيفة أن يجدّد النهي . وما عُرف عن أبي حنيفة أنه أجاب عن أدلة الإمام قط .

وقد روى أبو حنيفة نفسه وقائع إحدى جولات النقاش، قال:

قال الإمام: «بلغني أنك تقول بالقياس»

فقلت: «نعم! أقول به».

فقال: «ويحكُ يا نعمان، أول من قاس إبليس، حين أُمر بالسجود لآدم فأبى وقال، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيهما أكبر يا نعمان القتل أم الزنا؟»

قلت: «القتل»

قال: «فلم جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة؟ أيُقاس لك هذا؟»

قلت: «لا!».

قال: «أيهما أكبر الصلاة أم الصوم؟».

قلت: «الصلاة»

قال: «فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟»

أيُقاس لك هذا؟».

قلت: «لا».

قال: «فأيها أضعف المرأة أم الرجل؟»

قلت: «المرأة».

قال: «فلم جعل الله للرجل سهمين في الميراث وللمرأة سهماً؟ أيُقاس ذلك».

قلت: «لا؟».

قال: «وقد بلغني أنك تقرأ آية من كتاب الله ﴿ثم لتُسألنَّ يومثذٍ عن النعيم ﴾ أنه الطعام الطيّب والماء البارد في اليوم الصائف».

قلت: «نعم!»

قال: «لو دعاك رجل وأطعمك وسقاك ماء بارداً، ثم امتنّ عليك، ما كنت تنسبه؟»

قلت: «إلى البخل»

قال: «أفتبخل علينا؟»

قلت: «فيا هو؟»

قال: «حبنا أهل البيت»

والمتأمل في مسار النقاش. وكيف بدأ حول القياس، وانتهى إلى تفسير الآية، لا يشك أن الإمام قد ساقه ذلك المساق قصداً. ولا ريب أن الإمام لم يفعل ذلك عبثاً. ولكنه قصد قصداً إلى الربط بين أفكار العمل بالقياس وحب أهل البيت، مع ما يعنيه الحب من العمل بقولهم. وهذا سر من أسرار المسألة خفي على الكثيرين.

فم الاشك فيه أن مَنْ لجأ إلى قياس الفرع على أصل، لاستنباط حكم الفرع، إنها فعل لأنه لم يجد نصاً مباشراً يستند إليه. ولو أنه وجد لما سلك هذا الطريق المحفوف بالمخاطر. ثم إنه ما من ريب أن عول النصوص سببه رفض العمل بالسنة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ولنلاحظ بالمناسبة أن الإقبال على العمل بالقياس انتشر في «العراق» أكشر منه في أي قطر آخر. وهذا يعود إلى قلة ما تسلمه فقهاء «المعراق» من السنة الشريفة. أمّا فقهاء «المدينة» وابن حنبل بالخصوص، فإنهم أقرب إلى مصادر السنة. ومعلوم أن فقه أحمد قد اتسع بكثرة السنن التي جمعها، وعمل وأصحابه بها. ولذلك فإنه أنكر الإيغال في القياس.

أمّا الشيعة فإنّهم أنكروا العمل بالقياس أصلًا. لأنهم اعتمدوا السنّة الواردة عن أهل البيت عليهم

السلام. وبذلك أمنوا غائلة انقطاع الأحكام مع استمرار تجدد الموضوعات. لأن عملية التقنين، أعني وضع الأحكام للموضوعات، استمرت ما يقرب من ثلاثة قرون. اجتاز خلالها المجتمع المسلم طريقه من المجتمع الرعوي الزراعي البسيط، حتى المجتمع المديني المعقد. وبذلك تجمّع مذخور هائل من النصوص المتنوعة. بحيث يصعب جداً أن يحدث موضوع لا تغطيه بأحكامها.

المسألة الشالثة تدور حول لغز الألغاز في السيرة الفكرية للإمام التي شغلت الناس، ووُضعت حولها عشرات المؤلفات. أعنى علاقته بتلميذه الشهير جابر بن حيّان الكوفي.

فمن المعلوم أن هذا الكيميائي والمتطبّب والفيلسوف، الذي حمل عن جدارة واستحقاق لقب أول كيميائي في العالم، قد ترك مؤلفات عدّة، أنهاها بعض المفيين إلى أربعين كتاباً ورسالة، في الكيمياء والطب والتامّلات الفلسفية التي تطرحها مادة هذين العلمين. تُنبىء بمجموعها عن عالم فذ. اخترق البنية الفكرية السائدة حتى عصره، ونفذ منها إلى الجانب الآخر، أصيلاً في منهجه، مجدداً في لغته العلمية، دقيقاً في مصطلحاته الفنية. ولكنه، خصوصاً في تأمّلاته الفلسفية، مُنتم ومتصل بالمفاهيم واللغة القرآنية.

ومن الثابت أن جابراً أخذما أودعه كتبه عن أستاذه الإمام الصادق عليه السلام. وهوفي عامة مؤلفاته لا يمل من التذكير بهذه الحقيقة، مُعيداً مكرّراً. وهذا أمر نادر جداً فيها درج عليه المؤلفون.

السؤال هنا: إذا كانت أمانة جابر وإسناداته الصريحة قد أراحتنا من عبء البحث عن مصادر معلوماته. فهاذا بالنسبة للإمام. كيف أُتيح له أن يؤسس علماً جديداً بمناهجه ولغته ومصطلحاته، في بيئة فكرية لم يُعرف عنها على الإطلاق أدنى مشاركة فيه؟ ودون أي مصدر إنساني يتلقّى ويأخذ عنه؟

المشكلة بالنسبة إلينا محلولة. ولكنني أطرح السؤ ال لأشير إلى المحاولات البائسة التي غرق فيها أكثر من باحث من اللين اعتنوا بالقضية، خصوصاً من المستشرقين. وانتهت، بسبب العجز عن التفسير، إلى إنكار وجود جابر من أصله. أو إنكار صحة نسبة الكتب إليه، وما إلى ذلك. وهذا أشبه بمحاولة اغتيال الشاهد لدفن القضية. ولكن بقي شاهد لا يمكن إسكاته بأي وسيلة، هو كُتُب جابر نفسها، التي ما تزال نُسخ الكثير منها بين أيدينا حتى اليوم.

لكن السؤال الأشدّ علاقة بخطة بحثنا هو: لماذا يهتم إمام في مثل ما كان للصادق من منزلة علمية كبرى، بعلم كان في ذلك الوقت معتبراً من العلوم الدنيئة؟ وعلى كل حال لم يكن من المعارف المطلوبة، التي تحظى بالقبول والإقبال ويحتاج الناس إليها. ومن المؤكد أنه لم يكن من المتوقع من الإمام أن يشارك فيه.

هنا، كها يقال، مربط الفرس. أو، بالأحرى، مربط فرسي. لأنني أنا الذي وضعت خطة هذا البحث. وبالتالي المشكلات المنهجية التي يطرحها على الباحث.

لديّ في الجواب تفسيران. واحد منهما على الأقل يجب أن يكون صحيحاً. وقد يكونان صحيحين كلاهما:

فمن المعلوم أن أول اختراق للبنية الفكرية الإسلامية من قبل الثقافة اليونانية، قد حصل في وقت مبكّر. بترجمة كتب الكيمياء اليونانية، أما من أصولها، وأما من ترجماتها القبطيّة المصرية. وحتى عصر الإمام الصادق، كان ذلك هو الاختراق الهام والوحيد. أمَّا الاختراق الثاني والأكبر فقد حدث فيها بعد، أى في عهد المأمون. وكمان ذلك الاختراق، أي الأول، يحمل خطرين: خطر الاختراق في حدّذاته، باعتباره يحمل إمكانية التهجين للبنية الصلبة التي أسّس لها القرآن. والثاني أن الكيمياء اليونانية كانت علماً خرافياً، يسعى إلى تركيب ما يسمى بـ (حجر الفلاسفة) الذي يحوّل كل المواد إلى ذهب. وهومسعى، فضلًا عن أنه مستحيل التحقيق، كما نعرف اليوم حق المعرفة، فإنه ينطوي على خطأ منهجي. فالكيمياء الحقيقية ، كما ضبط جابر منهج العمل بها ، وكما تأسس منذ ذلك الوقت لدى كل الكيميائيين الحقيقيين ، تضع التجربة أمام النتيجة فالهدف العملي. ولنتدبر هذه الكلمات المأثورة عن جابر: «عملته بيدي وعقلي. وبحثته حتى صحّ وامتحنته فما كذب» فهي تلخّص منهجه. أمّا في الكيمياء اليونانية فالمنهج معكوس تماماً. 

إلى المشاهدة والسعى الحسّى فيها هو من شأنه. فمن هنا يمكن أن نكتشف المنابع الفكرية التي اغترف منها الإمام الصادق، وعبّ منها تلميذه جابر حتى ارتوى.

بهذا التوجيه يمكن أن نرى بوضوح أن الإمام فيها علَّم ونشر، من هذا العلم، كان يدافع عن حوبة البُنية الفكرية للمسلمين، كي لا تُعتر ق وتمزح بها لا يساسبها. ولا دفاع عن جسم ضُخّ فيه دم غريب فاسد، خير من دم صحيح أصيل.

ولكنني، أنا المسلم الذي يعود السبب في ضعف مال من مكانة في عالم اليوم، وأكاد أقول مذلَّتي، إلى ضعف ما بيدي من وسائل. رغم أنني من الوجهة المعنوية والأخلاقية أحمل فكر الخلاص للعالم، وخلاصة حركة النبوات، أرى فيها أسس له الإمام الصادق مشروعاً مستقبلياً، وليس مجرد فعل دفاع. هل من الغرابة والإيغال أن نقول، أن الإمام حين تجاوز التقاليد العلمية السائدة، وأسس علماً لا يحظى بالاعتراف به من الحركة الفكرية المعاصرة له ، كان يتطلّع إلى المستقبل. ومعلوم أن كبار المؤسسين كانوا ينشرون فكرهم المجدِّد عبر تلامذتهم وحوارييهم، الذين يستوعبون فكرهم ثم يحملونه إلى الناس. وعلى هذا فهل يمكن أن نتصوّر أن الإمام أراد أن يودع ما عنده جابراً وحده ليبقيه عنده؟ أم أنه قصد نشره وتصميمه؟ وبذلك يساهم في تكوين عالم جديد، يتهاشى فيه الحق مع القوة المستندة إلى المعرفة. مهما يكن فإن خطاب الإمام الصادق المنهجي ، الذي أودعه تلميذه النجيب جابر بن حيّان ، موجّه إلينا.

الخلاصة التي نصل إليها من هذه الملامسة السريعة لثلاثة مسائل أساسية من منهج الإمام، أنه:

أولاً: بذل غاية الوسع في حماية الإسلام والمسلمين من الخلل والانحراف والاختراق الفكري، أيّا تكن مصادره. وقد بدا لنا ذلك جلياً في المسائل الثلاث التي اخترناها كنهاذج للبحث.

ثانياً: أنه تبرّم من المبالغة في إيلاء بعض المسائل الفلسفية النظرية عناية لا تستحقها. والنقاش حولها لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. والنتيجة الوحيدة العملية منها هي في غير صالح المسلمين ووحدتهم وتوجيه جهدهم نحو قضاياهم الفكرية والعملية الأساسية.

وفي المقابل عمل على توجه الجهد العلمي نحو العلوم العملية. وهذا بذاتها تجاه ثوري في الحياة الفكرية المعاصرة. ولكم يبدو هذا المنهج بشقيه واتجاهيه عميق المغزى بالنسبة إلينا اليوم. لكن ينبغي له أن يبزّ نفوسنا، ويدعونا إلى الولاء العملي لخط أهل البيت. ولاء يوحد الضمائر ويوجه الجهود، لخيرنا وخير الأجبال القادمة.

والحمد لله ربِّ العالمين.





# الإطم الصادق <sup>(3)</sup> أَثَّى حَشَادِ بِي وورثِية صاحرة



# كبسب لتدارحم لاحيم

ثمة تساؤل كبير، يطرح نفسه بنفسه:

لماذا ادّعت كاف الفرق والطوائف الإسلامية على اختلاف نزوع اتها وتوجهاتها... لماذا ادّعت الإمام الصادق لنفسها ؛ سواء منها من اتخذته منطلقاً ناظهاً لمنهجها في الفقه والتشريع والأحكام والآداب والأخلاق والمعاملات ؛ أو من اعتبرته مجرد عالم كبير وسليل البيت النبوي ودفق عبقري جدير بالاحترام ! ؟

وفي الحقيقة، هنالك إجابات كثيرة وموسّعة سأبسطها وأقدمها مستقبلًا عبر كتاب شامل ؛ إذا ما تحقق لي المناخ الصحي لإنجاز مثل هذا الكتاب وصولًا إلى الرؤية الأكثر وضوحاً والأكثر جدوى للأجيال الإسلامية المعاصرة واللاحقة معاً.

لكنها هنالك إجابة مبدئية يقدّمها لنا المستشرق (دونالدسون) أوردها صاحب كتاب والصلة بين

التصوّف والتشيّع». قوامها أن الإمام الصادق عليه السلام (كانت له شبه مدرسة شبه سقراطية) . وواقع الحال، أنّ هذا الرأي يحمل هامشاً من الحقيقة، لا الحقيقة كلها. فقد كانت للإمام مدرسة بل جامعة متكاملة ومتعالية على كل مدرسة سقراطية وغير سقراطية . فمدرسة الصادق كانت استمراراً لمدرسة الإمام علي بن أبي طالب في المدينة المنوّرة، كما يؤكد السيد أمير علي في كتابه «مختصر تاريخ الإسلام» حسب رواية مصطفى كامل الشيبني. وأنها كذلك في خطّها العام، إلا أنّها في عمقها الرؤ وي والحضاري، الانبثاق المتكامل والاستمرار البعيد المدى للمدرسة المحمدية.

لذا، كان الصادق ليس مجرد المعلم الأمثل لجيل بعينه فحسب، وإنها للأجيال اللاحقة كلّها، يمدّها بالوعي المعرفي والدفق الحضاري والحسّ الإيهاني لما فيه مستقبل الإسلام والمسلمين. كها أنّه لم يكن كها خيّل لفريق من الباحثين قدامي ومعاصرين، بعيداً وفي عزلة كاملة عن كافة التيارات التي عاصرته ، وإنّها كان الصادق مع كل تلكم التيارات؛ غائصاً في عمقها ومحلقاً فوقها ومهيمناً عليها. وبشكل استطاع فيه تقديم الصورة المشرقة للإسلام الحضاري بكل توجهاته وآفاقه المرسومة في الذكر الحكيم قولاً، وفي السيرة النبوية منهجاً وتطبيقاً، ومن ثم لدى آل البيت الأطهار والصحب الأخيار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقد يتوالد لدى فريق من الناس التساؤل التالي: لماذا وكيف تأتى للصادق ذلك وتم له ما لم يتمّ لغيره من الأثمة والعلماء!؟

والتساؤل وارد، بل يفرض نفسه وبإلحاح كبير، سيها في هذه المرحلة التي تهيء نفسها إلى رفع تحية الوداع للقرن العشرين، قرن العلوم والكشوف وفيزياء الصغائر وغزو الفضاء!؟

وكإيضاح سريع أقول بأن الإمام كان الوارث الشرعي للعلم النبوي في عصره أولاً ، كما كان المتربع على عرش كل معارف عصره ثانياً ، وشالشة أنه عبر كل الأحقاب يتوالد أبداً توتر خلاف بين معطيات الواقع والإلهام ومهمة الرجل الفذّ وصاحب الحسّ العبقري لا رفض مقاييس الواقع وقوانينه وفقاً للإلهام الأدبي أو الفلسفي ، وإنّا تسخير وتوظيف المعطى الواقعي للمعطى الإلهامي ، سيما إذا كان ذلك المعطى الإلهامي وليد عطاء مبرمج على هدي الوحى والنبوة .

ومن خلال هذه الرؤية بالذات، بإمكاننا تلمّس جوانب أو بعض جوانب ذلكم الأفق الحضاري الذي حمله وقدّمه الإمام الصادق للفكر الإسلامي على طول امتداده من القرن الثاني الهجري وحتى يومنا هذا.

وأية رؤية معاصرة تتسم بالدقة والوعي والحياد، لا بدّ لها من وضع أصابعها على هذه الحقيقة، إذا ما ملكت ضرباً من الإحاطة والشمول للمجتمع العربي الإسلامي بكل شرائحه وتشعباته يومذاك، فالدائرة الإسلامية في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة النبوية، أقول؛ إن الدائرة الإسلامية؛ لم تكبر وتتنامى عصر ذاك فحسب، وإنها عبرت عن حيويتها وتطلعاتها بقوالب وأشكال مختلفة، وسارت وفق

خطوط مستقيمة ومنحنية ومتكسرة وبين بين. . وبالتالي تعرّضت لتغير ات نوعية ، مكّنتها من اكتشاف مناهج جديدة ، ساعدتها على التكيّف مع الواقع الذي أفرزته حركة الفتوح أولاً ، وعلى استيعاب وهضم الأفكار والفلسفات الوافدة ثانياً .

وبها أنَّ قطاعات كبيرة من الشرائح الإسلامية لم تعد قادرة على مواجهة ذلكم الواقع بكل توتراته على المستويين الديني والدنيوي، لذا كان لا بدَّ من البحث عن طرق الخلاص وأساليبه الممكنة.

ومن هنا، كانت ولادة الصادق كإنسان أولاً وكدفق عبقري ثانياً، وكمدرسة جامعة تنهل من المعطى الإسلامي الأصيل باعتباره وارث العلم النبوي ثالثاً. . أقول، كانت ولادته وحضوره كإمام ومرب وموجه ومعلم ومبرمج لحاضر الإسلام ومستقبله ضرورة حتمية بحكم الواقع ومنطق الأحداث وحركة التاريخ، كها بحكم منطق المنهج الإسلامي في بعده الحضاري وآفاقه المستقبلية.

ومن هنا بدأت ردة الفعل!!!

ردة فعل ضد الإمام ومدرسة الإمام. . وفي الحقيقة ؛ ليست المفاهيم التشريعية هي التي أقلقت السلطات الحاكمة آنذاك ، وإنها الذي أقلقها وأخافها وزرع فيها الرعب ؛ موقفها من سلالة النبي الأطهار . والذين عانوا ما لم يعانه ورثة نبي أبداً ، إن في ظل الطغيان الأموي الذي تكتسحه ألف إشارة استفهام واستفهام ، أو في ظل ضغوط أبناء عمومتهم من بني العبّاس الذين استحبّوا الدنيا على الآخرة .

نعم، كان لا بدّ من ولادة الإمام الصادق كحضور إنساني. . علمي . . ديني متسام ، يحمل عبء تهيئة المناخ الصحي للإسلام الأصيل . . إسلام الحضارة والتقدم .

وهذا من شأنه تعميق التأزّم في الوجدان الإسلامي أكثر فأكثر. باعتبار السلطات الزمنية وبخاصة في العصر الأموي لم تقدم أفكاراً تستهدف في تحقيق إنسانية الإنسان، وإنها قدمت أفكاراً من شأنها مصادرة إنسانية الإنسان، وإنها قدمت أفكاراً من شأنها مصادرة إنسانية الإنسان. ومن هنا ولدت المهمة النضالية على لغة العصر، أو المهمة الجهادية وفقاً للمفهوم الإسلامي. وبذلك ولدت مهمة الإمام الصادق عليه السلام. فقد اكتشف أن الحكّام الزمنيين، وسعوا حدود العالم الواقعي واستعلوا عليه. . ضغطاً وقهراً واستعباداً للبلاد والعباد. . ليحققوا لانفسهم وأتباعهم معايشة كل مفردات قواميس الترف والمترفين. . والتي أدّت فيها بعد إلى سقوط العالم الإسلامي تحت سنابك خيول الغزو المشرقي عمثلاً بهولاكو وجنكيز خان كها يعرف ذلك السادة الحضور ويدركون أبعاده أكثر مناعرف وأدرك.

وإزاء ذلك، كان على ذلك الأفق الحضاري ممثلًا بالصادق، أن يتصدّى لذلك الطغيان كمحاولة لانقاذ العالم الإسلامي المهدد بالموت. وهكذا وجد نفسه محكوماً عليه باسم كل القوانين السياوية والأخلاقية والاجتهاعية، كما بحكم منطق إرادة الحياة وفلسفة التاريخ؛ وجد نفسه كوارث للمنهج المحمدي إن مهمته ليست الاعتراف بالمستحيل، بل تجاوز المستحيل وتحويله إلى ممكن..

وهذا يعني فيها يعني أن الإمام، انطلق من رؤية حضارية قوامها: إذا أردت أن تعرف نفسك، عليك أن تعرف الحياضر السرمدي أولاً، ولكي تعرف إيهانك وتحقق حضوره الحيوي، عليك أن تعرف الأمس القريب. المعيد.. أمس الرسل كلهم وأمس جده الأكبر والأعظم وأمس آبائه الأطهار.. لذا انطلق في بناء ورسم أفق الإسلام الحضاري من خلال تفسير الإيهان بالإيهان؛ والإنسان بالإنسان.. باعتبار الإنسان الحضاري لا يحدده جانبه الفطري أو الغريزي أو الروحي فحسب، وإنها ذلك كله، إضافة إلى حضوره في العالم.. أي تواجده على هذا الكوكب كفاعلية وإنتاج وتواصل مع الله والناس، تحقيقاً لمعنى وخصوصية الحلاقة في الأرض، والتي عبر عنها الذكر الحكيم بقوله تعالى للملائكة ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾.

لذا، كان يسعى الإمام أبداً إلى وحدة العمل . . وحدة العمل على مستوى التحقق للتشريع الإلهي ، ووحدة العملية الخلافة النابعة من عمق البعد السامي للإسلام الحضاري باعتباره الفعالية الإنسانية الأكثر كهالاً في العالم ، وهذا من شأنه تحقيق مفهوم الخلافة الإنسانية في الأرض عبر وتاثر الوحي والعلم والعقل والحب . .

وهذا ما وضعه الصادق موضع التنفيذ، وأدركه غاية الإدراك باعتباره حامل لواء الخلاص. فقد أدرك منذ البداية؛ مقرراً ومؤكداً في عمقه الوجداني الأصيل، ومحدّثاً نفسه كها يخيّل إليّ الآن: أن تكون إماماً ليس معناه إخلاصاً وتوجيهاً وإرشاداً للآخرين فحسب، وإنها الإمامة إضافة لما سبق، أن يكون الإمام حكماً على نفسه وعلى الناس. وبناء على هذا القبس النبوي الذي ورثه عن آبائه الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، بناء على ذلك شرع في وضع الخطوط العريضة للحاضر السرمدي. تطلعاً إلى الأفق الموعود. أفق مستقبل حضاري إسلامي يحقق الأمن والسلام لنفسه ولبني الإنسان كافة، ويخرجها من دوائر الظلمات التي رسمت أطرها محاور الترف والطغيان قديماً ومدينة العلم والتكنولوجيا حينها لبسها الغرور معلنة استقلالها عن الوحى، فدقّت الأسافين في جسدها وحفرت قبرها بيدها بشكل أو بآخر.

والمتأمّل في عصر الإمام وحياته ورؤيته العامة والمتمثلة بسلوكيته وحكمه ووصاياه وأقواله ونظرياته الفقهية والفلسفية وتأويلاته للنصوص القرآنية وكل أوبعض النظريات العلمية التي أشار إليها أو نوّه عنها لتلامذته. كل ذلك يفصح لنا أنه كان يجاهد أبداً لولادة مجتمع حضاري مسلم بالوحي والعلم. . مؤكداً وباستمرار، بأن الإمام لا تعني الإنباء بالغيب وإنها تعني وعداً بالخلاص، كما تعني صفاء وتعالياً وسمواً وتطهيراً للناس أجمعين.

وهذا ما حقّقه الإمام ورسم معالمه عبر تجربته الحياتية والروحية كلها. لذا، كوَّر الواقع. . قلّصه. . وضعه بين قوسين. . تجاوزاً لذلك الواقع المظلم عبر الوعي أولاً ، ووصولاً إلى تجاوز المستحيل وتحويله إلى إمكان ثانياً . .

والإمكان المطلوب هوتوليد مجتمع حضاري يحكمه الوحي الإلهي ويتعامل مع المعطى العلمي

ويسير على الهدي النبوي وآله الأطهار شبراً بشبر وذراعاً بذراع لذا، كان كل ما نطق به الصادق ومارسه عملًا وإرشاداً وتوجيهاً، ليس تقريراً وتأكيداً لمرحلة زمنية بعينها، بقدر ما كان تقريراً وتأكيداً لحقيقة سامية نذر نفسه للجهاد المستمر من أجلها، مضحياً في سبيلها بكل شيء شأن آبائه العظام الذين كانوا منارات الإسلام السامقة على كل الأصعد والمستويات. إمامة وعلماً وجهاداً و عبادة واستشهاداً. .

وانط الاقاً من هذا الوعي العبقري والحسّ الحضاري النابع من كونه الوارث الشرعي الوحيد للعلم النبوي، فقد كان الخط الناظم لمنهجه المعرفي، أن كل ما يزيد في معرفة الإنسان فهو علم. وأن لا شيء بعد التفقه في الدين وتطبيق أحكامه، أفضل من معرفة العلوم والآداب والإنسان والطبيعة وقوانينها الناظمة. لذا، كان من الطبيعي أن يؤكد على وحدة العلم والدين. ومن هنا جاء ذلك التطابق العام بين آرائه العلمية وأحدث النظريات العلمية المعاصرة. فنراه على سبيل المثال، يؤكد لنا بأن المكان تبعي لا ذاتي، بعكس الزمان الذي لا وجود له بذاته وإنها يكتسب وجوده من أحاسيسنا.

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أنه كان صاحب أكبر ثورة في الفلسفة اعتبر المسافة شكل تجربتنا الخارجية، والزمن شكل تجربتنا الداخلية. لكن الفيلسوف الألماني عمانويل كانت، وإن أدرك بعد التجربة الزمنية والمكانية، إلا أنه أخفق في توظيفها لصالح بنية المنظر الحضاري حين تسلط عليه هاجس البعد عن الوحى.

في حين، استطاع الفكر الإسلامي إدراك وتوظيف تجربتي الزمان والمكان؛ بها يساهم في بناء الإنسان والعلم والحضارة. فهولم يعتبرهما شكلين فارغين، وإنها هما القوتين العظيمتين اللتين تحكهان كل الأشياء وفقاً لقانون السببية أو السنة الإلهية التي لن نجد لها تحويلاً ولا تبديلاً لذا، نجدهما بالضرورة تنعكسان على حياتنا بشكل عام. ولعل عدم وعي المسافة الرمزية والمجددة وبالتالي عدم وعي مقولتي الزمان والمكان ساهما في تحنيط بعض أنهاط الفكر الإسلامي خلال أحقاب متطاولة، باعتبار المسافة أو المكان كواقع ورمز والزمان كواقع أساسه رمز، لا يكتشفها ويتواصل معها الإنسان مباشرة، وإنها لا بدّ له من معاناة تعبد له الطريق دخولاً إلى عوالم معرفية وسلوكاً نامياً نحو توجهات حضارية.

ولقد عاش الإمام الصادق تجربتي الزمان والمكان هاتين عبر حياته كلها. فقد عايش التجربة المكانية بكل أبعادها في مدينة جده الرسول وآبائه الكرام.. تلكم المدينة التي تمّت فيها الرسالة أي ولادة الإنسان والحضارة.. كها عايش التجربة الزمانية.. والمسافة الرمز.. عايش الأولى عبرذلك الزمن المسروق من حركة التاريخ.. الزمن المقهور والمطرود من ساحة الوعي الإنساني والحضاري.. زمن الضغط والقهر والمقتل والتشريد والتنكيل لآبائه ورافعي لواء كلمة الحق في وجه الطغيان. كها عايش تجربة المسافة الرمز بكل قوتها وعنفوانها مرات ومرات، حينها كان يستدعيه السفّاح أو أبو حعفر المنصور عن سوء طوية أورغبة في صدره التصفية الجسدية له، لكنه كان يخرج من المحنة بعناية إلهية ومدد نبوي وحكمة زرعها الله في صدره العظيم..

لقد عايش الإمام تلكم التجربتين الزمانية والمكانية سواء بسواء. فالمسافة المجردة ليس لها بنية مادية أو معنوية بقدر ماهي تزاوج مستمر بين العقل والقلب. بين الوحي والروح. وهذا يعني إجهاض وتزييف ونسف التفسير الإسطوري للعالم وبالتالي مصادرة التفسير المادي المحض أو الروحي المحض أو العقلي المحض. . الأمر الذي تطلب توليد تفسير حضاري يحقق إنسانية الإنسان عبر محور الوحي والعلم. وهذا ما سعى إليه الإمام جعفر الصادق عبر تجربته الحياتية سلوكاً وقولاً وتوجيهاً وإرشاداً. .

صحيح، أن الإمام لم يمنهج ذلك كله عبر كتاب مفصل، لأن طبيعة العصر لم تكن تسمح بذلك الموعي الحضاري، لكنها تستطيع الرؤية الحضارية المعاصرة، استشفاف ذلك وإدراكه بكل وضوح حين تقف طويلًا لدى هذه الشخصية الفدّة التي قدمت معطياتها العالمية في الجامعة أو المدرسة الجعفرية بمنهجية فريدة من نوعها ومتعالية على عصرها.

وهنا لا بدّ من القول بأن البعد الماورائي لشخصية الإمام، يشعرنا بأنه كان يعايش أبداً التذكر. . تذكر الأمس مكاناً وزماناً . . تذكر الرسول وآل بيت الرسول ومدينة الرسول . . وما إلى ذلك من أحداث جسام يندى لها جبين الإنسانية خجلًا ، وما ثم من مجازر وحشية أبكت الأرض والسياء . .

نعم، كان الإمام يعايش ضرباً من التذكر، والتذكر في جوهره ليس إعادة ما كان، بقدر ما هو ولادة للأمس المنصرم. . وهذه ما نستطيع استشرافه من الخط الناظم للإمام الصادق كرمز رسولي، فها جاء به ليس ماكان مسجلًا في الذاكرة التاريخية، بقدر ماكان ولادة حيوية خلاقة، ونبضاً إبداعياً متجدداً. . وأفقاً حضارياً موعوداً . . وبشكل، بإمكاني أن أقول بكل ثقة وتجرد وحسم: أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كان أعظم مصدر من مصادر تبليخ الوحي الإلهي والوعي المعرفي والبناء الاجتماعي والحضاري منذ القرن الثاني الهجري وحتى يومنا هذا . .

ومع إنني ضد كل حسم في رأي، وموقف ما لم يكن وحياً، إلا أنني أملك الجرأة على مثل هذا الحسم الآن، وذلك ناتج عن رؤيتي المتواضعة، بأن إيهان الإمام الصادق؛ بإمكانية تغيير وتاثر الواقع القبلي والطغياني والهرطقي والتحريفي، إلى واقع حيوي أصيل ذي مرتكزات حضارية قوامها ومنطلقها الوحي والعلم والعلم والحب والعودة إلى بناء المدرسة المحمدية والمدولة السامية التي بناها الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، أقول، إن مثل هذا الإيهان؛ ينطوي على بطولة خارقة. وقد تسنّى له هذا القدر من الإيهان والسلاح المعرفي والنضالي، لأنه كشف عن معنى ما هو حضاري، باعتباره وارثاً للعلم النبوي أولاً، وهاضاً لكل التيارات الفكرية المعاصرة له ثانياً، ومسلماً بإيهان رسولي قادر على زلزلة الجبال ثالثاً، ولأنه على طبط بالعناية الإلهية والمدد النبوي قبل ذلك كله.

فلقـد آمن بكـل وجـوده، بأن إعـادة بناء إسلام الحضارة والنقاء والصفاء مجدداً يتوقف أولاً وقبل كل شيء على تدفق ينابيع الحيـاة الـروحيـة في المجتمع الإسلامي، إضافة إلى تدفق ينابيع الوعي المعرفي،

Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

وتحويل الشعار إلى واقع والنظرية إلى تطبيق...

وهذا ما فعله من قبل حامل رسالة الإسلام والحضارة والسلام أبوه الأكبر محمد بن عبدالله عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام . . ومن أحق من ابنه الصادق بحمل الرسالة كما يجب أن تحمل!؟







# الإطام جشر الصادق <sup>(3)</sup> وكليية ه جانب بن طياق



# بسبا بندالرحم الرحيم

من المقررات الدراسية التي كانت ولم تزل تلقى على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في القطر العربي السوري مقرر تاريخ المدول العربية والإسلامية وتاريخ حضارتها، وفي الكتب المؤلفة للمقرر الأخير يخصص عادة فصل للكلام عن تقدم علم الكيمياء على يد خالد بن يزيد وجابر بن حيان، وعن المواد الكيميائية التي استطاع جابر أن يحصل عليها.

أما في كلية الطب والصيدلة، والتي كانت تدعى قبل عام (١٩٤٦م) بالمعهد الطبي العربي فقد كان المرحوم الأستاذ عبد الوهاب القنواتي، أستاذ الكيمياء المعدنية والحيوية، يخصص في كل عام دراسي محاضرة للكلام عن علم السيمياء، والمؤلفات

والطرق التي استخدمها جابر بن حيان للحصول على حجر الفلاسفة أو الأكسير، المستخدم في تحويل المعادن البخسة إلى ثمينة.

لقـد اطلعت خلال مرحلتي التعليم الشانـوي والجـامعي، وبصـورة موجـزة، على أعـمال ومؤلفات جابر، لكنني لم أطلع على سيرة حياته ولا على أسياء أساتذته، كما لم أتصفح أي كتاب من مؤلفاته.

وفي عام (١٩٧١م) كلفت بتدريس تاريخ الصيدلة في جامعة دمشق، علماً بأنني كنت ولم أزل أستاذاً للعقاقير. فاضطررت بحكم علمي الجديد أن أتعمق بدراسة العلاقة الكائنة بين العلوم الطبية والصيدلية والكيميائية، معتمداً على المراجع الأجنبية والعربية، فاطلعت على أفكار بعض العلماء في سيرة جابر وصلته بالإمام جعفر(ر).

وحينها أوفدت إلى فرنسا عام (١٩٨١م) متفرغاً للبحث العلمي انصرفت كلياً لدراسة تاريخ الطب والصيدلة في البلاد الإسلامية. وقد استفدت كثيراً من المراجع العلمية والمخطوطات الثمينة الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس، وكان مما عثرت عليه في تلك المكتبة ثلاثة مخطوطات نادرة أرقامها (٢٣٤٥ - ٢١٢١ - المكتبة الوطنية بباريس، وكان مما عثرت عليه في تلك المكتبة ثلاثة مخطوطات نادرة أرقامها (٢٣٤٥ - ٢٢١١ - المكتبة الوطنية بباريس، وكان مما عشرت عليه في تلك المكتبة ثلاثة مخطوطات كتاب الحديد - كتاب الإحراق، إلى جانب مؤلفات أخرى لخالد بن يزيد وغيره.

وفي مكتبة غونتر، المشهورة ببيع الكتب الأثرية في باريس حصلت على نسخة من الجزء الأول من كتاب العالم هوليارد Holmyard، والذي يحوي أحد عشر كتاباً من مؤلفات جابر الهامة، والتي قام العالم المذكور بتحقيقها ونشرها عام (١٩ ٢٨م) ـ وسأذكر بإيجاز بعض ما جاء في تلك المؤلفات، والتي تعطي فكرة جيدة عن جابر:

#### ١ ـ كتاب البيان:

قصد به جابر تفهيم الطالب بأسهل الطرق العلمية، وبطريقة تشبه أسلوب أخوان الصفا في رسائلهم، مبادىء علم السيمياء. وذكر فيه أنه لا يريد أن يخلط العلم بالفلسفة والفلسفة بالدين، لكنه لم يتكلم عن أي شيء يتعلق بالسيمياء عملياً.

#### ٢ .. كتاب الحجر:

ويقصد جابر بالحجر المادة الأساسية للصنعة، والتي يقع عليها التدبير وفيها يحصل التأثير، وهوما عرف أهل الصنعة بحجر الفلاسفة، وفيه يقول جابر «إعلم أن حجرنا قابل لكل صنعة يوصف بها، لذلك اتسع كلام الناس فيه» وفي هذا الكتاب ذكر جابر أساء المراجع التي استفاد منهاحينها صنف مؤلفاته، وفيه

ورد قول الإمام على (ر) الذي قاله في خطبة البيان، حينها سئل هل لعلم الكيمياء وجود؟ - فقال (لعمري إن له وجود، وقد كان، وهو كائن، وسيكون».

#### ٣ ـ كتاب النور:

يقول فيه جابر أن أول ما وضع من المؤلفات هوكتاب الرحمة. وفي كتاب النوربين جابر ضرورة تنقية المواد الأولية المستعملة للحصول على الذهب والفضة.

#### ٤ \_ كتاب الإيضاح:

وفيه يشرح جابر نظريته الأساسية وهي أنه جمع العناصر أساسها من اتحاد الزئبق بالكبريت.

## ه ـ كتاب أسطقس الأسّ الأول:

ألفه جابر على رأي الفلاسفة، وصنف فيه المواد إلى أجساد وأرواح، وقال إن كل واحد من الأركان الأربعة اسطقس، كما اعتبر حجر الفلاسفة هواسطقس الأس. (الاسطقس هو العنصر، والعناصر أربعة: الماء والهواء والتراب والنان.

#### ٦ \_ كتاب أسطقس الأسّ الثاني:

الفه جابر على رأي أهل الدين، الذين قالوا: إن الصنعة حق، وأنها لا تتم إلا بالصلاة والطهارة والطاعة لله، وهي تحصل بالوحي لنبي أولوصي يأتي من بعده. وأن موسى بن عمران كان أول من ظهر له هذا العلم، وكان يعمله من ثمار أدوية، وأن قارون سرقه منه، وقد أجمعت الأراء أن هذا العلم لا يتم إلا لمن اختلى بالفلوات، وصام وأشعل النار والبخور، وقدّم القرابين. وفي هذا الكتاب تكلم جابر عن بليناس الحكيم، وعما نقش في اللوح الزمردي الذي كان هرمس يجمله بيده.

#### ٧ ـ كتاب أسطقس الأسّ الثالث:

خصصه جابر للكلام عن رأي أهل الصناعة في الوصول إليه، وقال عن نفسه أنه من أهل الصناعة، أي على رأيهم. وبين في هذا الكتاب أن الله(ج) جعل الإنسان ـ العالم الأصغر، وهو بماثل بصفاته للعالم الأكبر الذي هو الفلك. كما ذكر أيضاً فضل سيده جعفر بن محمد (ر) ومعلمه حربي الحميري، وبين بصورة شبه غامضة طريقة الحصول على الحجر أو الأكسير بالتدابير والمواد الكيميائية.

#### ٨ \_ كتاب تفسير كتاب الأسطقس:

يقول جابر الأسطقس في لغة اليونانيين هو الأساس من البنيان. وهذا الكتاب أحد كتبه المائة وأحد عشر، وفيه تفسير لكثير من مصطلحات السيهائيين الغامضة.

#### ٩ ـ كتاب التجريد وكتاب المنفعة:

ألف جابر هذا الكتباب كما يقول بعد فراغه من تأليف كتبه المائة وأحد عشر كتاباً، وقال أيضاً أنه أطلق اسم المجردات على الكتاب الأخير من المجموعة المذكور. وفيه جردٌ لآراء من تقدّم من الفلاسفة، وذكرٌ لمطالبهم في هذه الصناعة.

#### ١٠ ـ كتاب الرحمة الصغير:

وفيه بين جابر العلاقة الحقيقة الموجودة بينه وبين أستاذه الإمام جعفر(ر) الذي فيه يقول له: «يا جابر فقلت لبيك ياسيدي، فقال هذه الكتب التي صنفتها جميعها، وذكرت فيها الصنعة، وفصلتها فصولاً، وذكرت فيها من المذاهب وآراء الناس، وذكرت الأبواب، وخصصت كل كتاب منها بعمل مخصوص، وفرقت التدابير فيها، فمنها ما هو على طريق مداواة الأمراض التي لا يفهمها إلا عالم وصل، ومنها ما هي على طريق النجوم من المناظرات والمقابلات، واستوعبت الصنعة في العلل في علم الفلك، وبعيد أن يخلص منها شيء إلا الواصل، والواصل غير محتاج إلى كتبك ومنها ما هو بطريق الحروف، التي تارة تثبت حقائقها وتارة تفسد. وهذا علم (أي علم الحرف) قد اندرس وباد أهله، وما بقي أحد بعد ليفهم له حقيقة. ومنها أيضاً ما هو موضوع على الخواص، ثم يُقصد ذلك بالقياس والتخمين، الذي لا يبعد أن تساوي فيه غيرك. ثم وضعت كتباً كثيرة في المعادن والعقاقير فتحير الطلاب وضيعوا الأموال، ودعتهم الحاجة إلى النصب على أرباب الأموال وغيرهم. وكل ذلك من قبلك وقبل ما وضعت في كتبك.

والآن يا جابـر استغفـر الله، وارشــدهم إلى عمــل قريب سهــل، تكفّر به ما تقدّم لك وأوضح، وما يأخذه إلا من قسم الله له فيه برزق».

ثم يقول جابر «يا سيدي أشر عليّ أيّ الباب أذكر؟ فقال ما رأيت لك باباً تاماً مفرداً إلا مرموزاً مدغوماً في جميع كتبك، مكتوماً فيها. فقلت قد ذكرته في (كتاب) السبعين، وأشرت إليه في كتاب النظم، وفي كتاب الملك، وفي كتاب صنعة الكون، وفي كتب كثيرة من المائة ونيف.

فقال: صحيح ما ذكرته من ذلك في أكثر كتبك، وهو في الجمل مذكور، غير أنه مُدغم مُخلط بغيره، لا يفهمه إلا الواصل. والواصل مستغن عن ذلك. ولكن بحياتي يا جابر أفرد فيه كتاباً بالغاً بلا رمز. واختصر كثرة الكلام. ولا تفسد الكلام بها تضيف إليه كعادتك. فإذا تمّ فاعرضه عليّ. فقلت السمع واطاعة. ثم ابتدأت ووضعت هذه الكتاب وسميته كتاب الرحمة الصغير».

إن هذه الفقرة من كلام جابر بن حيّان تدل على عدة أمور:

أولاً) كان الإمام جعفر الصادق(ر) مطلعاً على جميع أعمال ومؤ لفات جابر ويتابعه في عمله خطوة خطوة. ثانياً) كان الإمام معتقداً بنظرية السيهائيين، والتي تقول بإمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ثمينة. ثالثاً) لقد شعر الإمام بتأثير مؤلفات جابر في أبناء جيله، وأنها تركت صدى واسعاً جعلت كثيراً منهم يحاول تقليده. فكثر الكذب والخداع والغش وهو أمر لا يريده الإمام.

رابعاً) إن كلام جابر يدل على المحبة والثقة والتقدير لآراء استاذه، لذلك أسرع إلى تنفيذها دون إبطاء؛ ولكنه لم يستطع أن يتخلص تماماً من الغموض المحيط بأقواله، وذلك لكثرة استعماله لمصطلحات السيمائيي. ولكن الباحث المتمرس والعارف لتلك المصطلحات والمبادىء التي يسير عليها جابر يدرك بسهولة معنى أقواله.

#### ١١ ـ كتاب الملك:

يقول جابر في مقدمة هذا لكتاب: «الحمد لله الملك، مالك الدنيا والآخرة، الجواد الكريم. إعلم أيها القاريء لشيء من هذه الكتب أننا ضمناً في كتابنا هذا علل الطلسيات وكيف هي، وإن ذلك (عمل) الملك الأعظم، لذلك سميناه كتاب الملك».

وبين جابر في كتبابه هذا كيف يتم صنع الطلسمات، التي تنوب عن عمل العلويات، وذلك أنهم مثلوا الشيء الذي أرادوا استخدامه بصورة ما، ثم رصدوا أوقات تلك الأشياء التي تعطي فيها قواها، فنصبوا تلك الصور عليها، واستمدوا منها فصارت هذه الطلسمات والحيل كأولاد العلويات (الكواكب) فهي تراعيها وتحفظها على طول الأبد». ويقول أيضاً «مثال الطلسمات مثال الخواص تراها كثيراً، في الأشياء من الحيوان والنبات والحجر». ثم يقول: ويجب أن تفصل بين فعل الطلسم والخاصية، فإنها قد يشكلان، ولا يفصل بينها، وطرح بعض الأمثلة على يشكلان، ولا يفصل بينها إلا الماهر». وبين بعد ذلك طريقة التفريق بينها، وطرح بعض الأمثلة على ذلك. وفي هذا الكتباب تكلم جابر عما يسمى بعلم التوليد، وأتى على ذلك بأمثلة منها: يُؤخذ جذر القلقاس، ويعجن بالتمر عجناً محكاً، ويزرع في أي بلد كان، فتنتج منه شجرة الموز.

وبها أن هذا العلم يتنافى مع مبادىء الدين الإسلامي الحنيف، لذلك خشي جابر من غضب أستاذه فقال:

«وحق سيدي إن علم الطلسهات قد بطل منذ زمان أفلاطون».

لقد أنكر بعض المؤرخين والمستشرقين وجود أي علاقة بين الإمام جعفر الصادق(ر) وبين الكيميائي جابر بن حيان، حتى أن المؤرخ محمد بن اسحق النديم البغدادي، الذي صنّف كتاب الفهرست عام (٣٧٧هـ)، بالرغم من سعة إطلاعه وتشيّعه، يقول عن جابر المتوفى عام (١٨٠هـ) مايلي:

«لقد اختلف الناس في أمره، فقالت الشيعة إنه من كبارهم وأحد الأبواب. وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي الله عنه. وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم، وله في المنطق والفلسفة مصنّفات. وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره، وأن أمره كان مكتوماً».

ثم قال بعد ذلك وإن جماعة من أهل العلم وأكابر الورّاقين يقولون إن هذا الرجل لا أصل له ولا حقيقة، وبعضهم قال إنه ما صنّف، إن كان له حقيقة، إلا كتاب الرحمة. وإن هذه المصنفات صنفها الناس ونحلوه إياها».

لقد ذكر ابن النديم، في كتابه الفهرست، أسهاء كثير من مؤلفات جابر بن حيان، الذي جعلها على شكل مجموعات وهي:

آ-كتب جابر في الصنعة، عددها مائة واثنا عشركتاباً، منها كتابان أحدهما قدمه إلى منصور بن أحمد البرمكي، وعنوانه (تليّن الحجارة)، وأهدى الثاني إلى جعفر بن يحيى البرمكي وعنوانه (أغراض الصنعة).

ب - ولجابر سبعون كتاباً منها أربعون تكلم فيها عن مواضِع دينية وفلسفية واجتهاعية، وعشر رسائل في الحجر ومثلها في النبات.

ج ـ ولم عشر مقالات صحح فيها آراء لبعض الفلاسفة اليونان، أمثال فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس وأركاغانيس وديموقريطس.

د ـ وله عشرون كتاباً في مواضيع عامة وعشرة كتب في الطلسمات.

هـ ـ ويقول جابر أنه ألف ثلاثماثة كتاب في الفلسفة، وخمسمائة كتاب في الطب، وخمسمائة كتاب نقضاً على الفلاسفة.

و- ومن كتبه: كتاب المنطق على رأي أرسطوطاليس \_ كتاب الزيج اللطيف \_ كتاب شرح إقليدس \_ كتاب

لقد أنكر بعض المؤرخين والمستشرقين وجود أي علاقة بين الإمام جعفر الصادق(ر) وبين الكيميائي جابر بن حيان، حتى أن المؤرخ محمد بن اسحق النديم البغدادي، الذي صنّف كتاب الفهرست عام (٣٧٧هـ)، بالرغم من سعة إطلاعه وتشيّعه، يقول عن جابر المتوفى عام (١٨٠هـ) مايلي:

«لقد اختلف الناس في أمره، فقالت الشيعة إنه من كبارهم وأحد الأبواب. وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي الله عنه. وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم، وله في المنطق والفلسفة مصنفات. وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره، وأن أمره كان مكتوماً».

ئم قال بعد ذلك «إن جماعة من أهل العلم وأكابر الورّاقين يقولون إن هذا الرجل لا أصل له ولا حقيقة، وبعضهم قال إنه ما صنّف، إن كان له حقيقة، إلا كتاب الرحمة. وإن هذه المصنفات صنفها الناس ونحلوه إياها».

لقد ذكر ابن النديم، في كتابه الفهرست، أسماء كثير من مؤلفات جابر بن حيان، الذي جعلها على

#### شكل مجموعات وهي:

آ ـ كتب جابر في الصنعة، عددها ماثة واثنا عشر كتاباً، منها كتابان أحدهما قدمه إلى منصور بن أحمد البرمكي، وعنوانه (تليّين الحجارة)، وأهدى الثاني إلى جغفر بن يحيى البرمكي وعنوانه (أغراض الصنعة).

ب \_ ولجابر سبعون كتاباً منها أربعون تكلم فيها عن مواضِع دينية وفلسفية واجتهاعية، وعشر رسائل في الحجر ومثلها في النبات.

جــولـ عشر مقالات صحح فيها آراء لبعض الفلاسفة اليونان ، أمثال فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس وأركاغانيس وديموقريطس .

د ـ وله عشرون كتاباً في مواضيع عامة وعشرة كتب في الطلسهات.

هـ ـ ويقول جابر أنه ألف ثلاثمائة كتاب في الفلسفة، وخمسائة كتاب في الطب، وخمسمائة كتاب نقضاً على الفلاسفة.

و\_ومن كتبه: كتاب المنطق على رأي أرسطوطاليس \_كتاب الزيج اللطيف \_ كتاب شرح إقليدس \_كتاب شرح الماجسطي \_كتاب المرايا.

ز\_ ألف جابر أيضاً كتباً في الزهد والمواعظ والغراثم والنيرنجات وعلم الخواص. وينمدر الدكتور أهواني عدد مؤ لفاته بثلاثة آلاف بين كتاب ورسالة.

من المعلوم أن ابن النديم كان ورّاقاً، ويقال بأن كثيراً من المؤلفات التي وردت أساؤها في فهرسته كانت في حوزته، ومنها بدون شك بعض مؤلفات جابر، لذلك نجده يقول في الرد على من يقول بأن مؤلفات جابر كتبها بعضهم ونحلوه إياها: «وأنا أقول إن رجلاً فاضلاً يجلس ويتعب فيصنف كتاباً يحتوي على ألفي ورقة، يتعب قريحته وفكره بإخراجه، ويتعب يده وجسمه. بنسخه، ثم ينحله لغيره، إما موجوداً أو معدوماً، ضرب من الجهل. وإن ذلك لا يستمر على أحد، ولا يدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم. وأي فائدة في هذا وأي عائدة؟ \_ إن هذا الرجل له حقيقة، وأمره أظهر وأشهر، وتصنيفاته أعظم وأكثر. ولهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة أوردناها في مواضعها، وكتب في معان شتى من العلوم، قد ذكرتها في مواضعها من الكتاب. وقد قيل أن أصله من خراسان، والرازي يقول في كتبه المؤلفة في الصنعة «قال استاذنا أبو موسى جابر بن حيان».

قد يستغرب الإنسان لأول وهلة وجود علاقة صداقة وتلمذة بين شخصية الإمام جعفر الصادق(ر) وبين جابر بن حيان، لما بينها من الاختلاف في عدة صفات:

فالإمام جعفر، ويدعى أبوعبد الله بن محمد الباقر(ر)، كان أحد أركان الأسرة الهاشمية، لا بل كان

أبــرزهــا خلال فترة طويلة امتــدت بين العصــرين الأمــوي والعبــاسي، فقــد ولد في المدينة بين عام (٨٠ــــ ٨٣)هــ، وتوفي في المدينة عام (١٤٨)هــ، أي بعد مرور عشر سنوات على ابتداء حكم أبي جعفر المنصور، الخليفة العباسي.

أما جابر بن حيان فقد اختلف المؤرخون في تعيين تاريخ ومكان ولادته ونسبه. ولما تزل سيرة حياته غامضة لصنعة أصله وفقر أسرته. ويقول المدكتور أهواني في مقالة نشرها في مجلة المجلة، أنه ولد عام (١٢٠)هـ، وتوفي عام (١٩٠)هـ، وهـذا يعني أنه حينها توفي الإمام الصادق(ر) كان عمر جابر لا يتجاوز (١٨٠) عاماً.

ُ لقد ذكر ابن النديم أن أصل جابر من خراسان، بينها يصفه ابن خلكان بأنه طرسوسي، ولم يعين أي منهها تاريخ ولادته أو وفاته. أما في كشف الظنون فقد ورد أن وفاته كانت عام (١٨٠)هـ.

ويقول الدكتور إسهاعيل مظهر، في تاريخ الفكر العربي، إن خبر اتصال جابر بالبرامكة، وما ذكره الجلدكي في كتابه (نهاية الطلب) أنه بقي إلى زمن المأمون، لأن البرامكة ظلوا متمتعين بثقة الرشيد من عام (١٩٨هـ)، لذلك يمكن أن يكون هذا التاريخ تاريخ وفاة جابر.

ويعلّق المرحوم السيـد محسن الأمـين، في موسـوعتـه أعيان الشيعة، على التاريخ الأخير فيقول بها معناه: «إذا صح ذلك، أي بقاء جابر إلى زمن المأمون، فليس يعني بقاءه إلى زمن خلافته».

ومن أقوال الدكتور أهواني أن حيّان والد جابر كان من قبيلة الأزد (العربية). وأنه كان خلال الحكم الأموي يعمل عطاراً في الكوفة، كما كان عضواً في خلية تعمل لتقويض الحكم الأموي. ولما انكشف أمره فرّ إلى (طوس) بخراسان، حيث ولد له فيها جابر. وإن والي خراسان قتل حيّان لاتهامه بالتشيّع، فأصبح جابر يتياً غريباً، فقدّر الله له من أرسله إلى أهله الأزدين في الكوفة.

لقد ذكر جابر في أحد مؤلفاته أنه درس في صباه القرآن والرياضيات والعلوم على يد رجل عالم اسمه (حربي الحميري)، وكان ذلك غالباً عقب وصوله إلى الكوفة. ولكي يتمكن جابر من تعلم اللغة العربية الفصحى رحل إلى البادية، حيث خالط أهلها مدة من الزمن، ثم عاد بعدها إلى الكوفة ليزاول العمل في المكان الذي كان والده يقوم فيه ببيع الأعشاب والأدوية.

لقد أطلق على جابر بن حيان لقب الصوفي، والصوفية أسم لفئة من المسلمين المتقشفين، ظهرت في العالم الإسلامي كرد فعل على الترف والظلم والإضطهاد الذي ساد في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي. وكان المتصوفون يجتمعون في خلوات سرّية لينصرفوا إلى العبادة والتأمل. واعتنق بعضهم كثيراً من أفكار معتقدات أصحاب الافلاطونية الحديثة، والتي كان لها تأثير عميق في توجيه علم السيمياء في زمن جابر بن حيان، وقد تكلم عن ذلك جابر في كتابه اسطقس الأسّ الثاني كها مر.

لم يكن الإمام جعفر الصادق(ر) من المتصوفين، بل كان على العكس من ذلك، فقد روى الكليني بسنده عنه أنه قال: «إن الله عزوجل يحب الجهال والتجمل، ويبغض البؤس والتباؤس». كما روى عنه أيضاً أنه قال:

«إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه ، لأنه جميل يحب الجمال». وروى الكليني بسنده أن رجلًا قال للصادق عليه السلام «أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب (ر) كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وماأشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد، فقال له: «إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر (ذلك اللباس). ولولبس مثل ذلك اليوم لشهر به ، فخير لباس كل زمان لباس أهله».

لقد روي عن مالك بن أنس(ر) أنه قال: «ما رأت عيني أفضل من الإمام الصادق فضلًا وعلماً وورعاً. وكان لا يخلومن إحدى ثلاث خصال: إما صائماً وإما قائماً وإما ذاكراً. وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد».

كان عالماً ومحباً لنشر العلم فقد روى صالح بن الأسود، سمعت جعفر بن محمد(ر) يقول:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي». كان أكثر أثمة أهل البيت رواية للحديث ونطقاً بالحكم من الأقوال، ولم ينقل رواة الحديث عن أحد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كها نقل عنه.

ومن أقواله الحكيمة «وجدت علم الناس كلهم في أربع أمور: أولها: أنَّ تعرف ربك، والثاني: أن تعرف ما صنع بك، والثالث: أن تعرف ما أراد منك، والرابع: أن تعرف ما يخرجك عن دينك».

لقد عاش الإمام جعفر(ر) كما ذكرنا في أواخر زمن الأمويين وأوائل حكم العباسيين. وكان الحكام في تلك الفترة كثير وا البطش والتنكيل بأعدائهم ومنافسيهم والثائرين علي حكمهم. فالأمويون شعروا بقرب زوال دولتهم، فازدادوا بها تشبئاً. واغتر العباسيون بانتصارهم، وسعوا لتثبيت أقدامهم، فأعملوا السيف في رقاب أعدائهم.

لقد جمع الإمام جعفر في نسبه بين الأسرة الهاشمية وأسرة أبي بكر الصديق(ر)، ذلك لأن أباه كان الإمام محمد الباقر، وكانت أمه أم فروة، فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، كما كانت أمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا يدل على معنى قول الإمام جعفر أن أبا بكر قد ولدني مرّتين.

لقد أطلق عليه أسم الصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب يوماً. وقد تحلّى بالإضافة إلى علمه وورعه بدماثة الأخلاق وحس السياسة. ومن أقواله «قولوا للناس أحبّ ما يقال لكم» وقوله (إن الله عز وجل يبغض اللّعان السبّاب، الطعّان الفحاش، والسائل الملّحف. ويحب الحيّى الحليم، العفيف المتعفف، ولهذا

السبب هفت إليه قلوب أهل السنة والشيعة، فأكنُّوا له المحبة والإحترام.

كان الإمام جعفر(ر) أول من عُرضت عليه الخلافة بعد انصرام عهد الأمويين. فقد أرسل إليه أبو سلمة ، حفص بن سليان الهمذاني ، كتاباً بهذا الخصوص ، فأجابه لست بصاحبكم فإن صاحبكم بأرض الشراة . . » ويذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب أن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب(ر) قد ثار بالبصرة على أبي جعفر المنصور في أول رمضان عام ١٤٥هـ ، وكان يدعو لأخيه محمد النفس الذكية ، فقاتل جيش المنصور قتالاً شديداً ولكنه هزم وقتل هو وأخوه . وهذا يدل على بعد نظر الإمام جعفر وتقديره لعواقب الأمور .

لقد تأثر الإمام الصادق بدون شك لمصرع عدد كبير من أهل بيته وشيعته، فكان يشكوللمنصور سوء حال الشيعة في زمانه، فقال له المنصوريوماً «يا أبا عبد الله قد كان ينبغي لك أن تفرح بها أعطانا الله من القوة، وفتح لنا من العز، ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم».

مما لا شك فيه أن الخليفة المنصور كان يكن المحبة والإحترام للإمام جعفر، وأكبر دليل على ذلك أنه بعد حوادث البصرة بثلاث سنوات دخل إسهاعيل بن علي بن عبد الله بن عباس (ز) على المنصور يوماً فرآه وقد اخضلت لحيته بالدموع. فسأله عن سبب بكائه فأجابه: أما علمت ما نزل بأهلك؟ \_ فقال وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ \_ فقال: إن سيدهم وعالمهم وبقية الأخيار منهم توفي . . . » ويقصد بذلك الإمام جعفر الصادق رحمه الله .

## مؤلفات الإمام جعفر الصادق وتأثيره في نفوس طلابه:

كان عصر الإمام الصادق عصر تشدد الحاكمين، وزيادة وطأة جورهم على آل البيت ومن يلوذ بهم . ومن أجل ذلك كان الإمام مضطراً لأن يعمل بالخفية، وأن يجعل التقية سياسة خاصة له ولأبنائه وشيعته، فيقول «التقية ديني ودين آبائي» وذلك إبعاداً للشبهة والتهم عنهم، وحفظاً لحياتهم من تهديد السلطان لهم بالحبس أو الضرب أو الإهانة.

لهذا لم يكن للإمام الصادق مجلساً إلا الجامع يجتمع فيه مع تلاميذه ومريديه، وكان ينتهز بعض الفرص للتصريح بأفكاره وآرائه الدينية أو الطبية لطلابه، علماً أنه عود من روى عنه من الثقاة كما قيل يقارب أربعة آلاف رجل.

أما من روى عنـه علوماً تتعلق بأمورخفية ، كالسيمياء وسر الخليقة وعلم الحرف ، فقد شُك بأمره ، ونفى وجوده نفياً قاطعاً من بعض المؤرخين والمستشرقين .

لقد سعيت للحصول على مؤلفات الإمام جعفر، وخاصة ما يتعلق منها بالعلوم الطبيعية والطبية

والخفية، الصحيحة منها أو المنسوبة فوجدت في موسوعة أعيان الشيعة لائحة تضم ثلاثاً وعشرين مؤلفاً، بين كتاب ورسالة، بالإضافة إلى بضع وصايا، وعدد لا يحصى من الحكم والمواعظ. وقد لفت نظري من تلك المؤلفات مايلى:

١ \_ كتاب توحيد المفضّل. ٢ \_ كتاب الإهليلجة. ٣ \_ مجموعة الرسائل التي رواها عنه جابر بن حيان.

لقد تفضل السيد المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق باهدائي نسخة من كتاب توحيد المفضل، وهو الكتباب اللذي أملاه الإمام جعفر الصادق على تلميذه المفضل بن عمر الجعفي الكوفي، المتوفى في نهاية القرن الثاني للهجرة في زمن المأمون.

لقد استبعد بعض النقاد أن يكون هذا الكتاب صحيح الإسناد إلى الإمام جعفر(ر). وقال بعضهم، أمثال المؤرخ الحلبي الشيخ محمد راغب الطباخ، أنها من تأليف الجاحظ. وأخذ بقوله بعض الباحثين المحدثين، معتمدين على بعض الحجج. وقد فنّدها الأستاذ محمد الخليلي في كتابه (من أماني الإمام الصادق)، ونفى بالنتيجة أن يكون هذا الكتاب من تأليف الجاحظ وأثبت أنه من تأليف الإمام جعفر(ر).

يعتبر كتاب توحيد المفضل، أو دلائل التوحيد، نموذجاً لكتاب حديث في تبسيط العلوم. وقد أراد مؤلفه أن يثبت وحدانية الخالق عن طريق التأمل فيها خلق. وهو يتألف من مقدمة قصيرة وأربع مجالس. تكلم في المقدمة عن رجل يدعى عبد الكريم بن أبي العوجاء. وكان من الزنادقة الدهريين، الذين كانوا يشككون المسلمين بعقيدتهم، ويقولون أنه لا يوجد للكون صانع ولا بدء، وأن الأشياء تتكون من ذاتها. وقد جرت بينه وبين المفضل محاورة حاول فيها ابن أبي العوجاء أن يقنع المفضل برأيه، فثار الأخير وذهب إلى المسجد حيث التقى باستاذه الإمام جعفر. ولما أفضى إليه بها قال ابن أبي العوجاء أملى عليه هذا الكتاب خلال أربع جلسات.

في المجلس الأول تكلم الإمام عن أسباب الخلقة ومعانيها، وتهيئة العالم، وتأليف أجزائه، وخلق الإنسان، ومراحل نموه، ووصف أعضائه وحواسه وأجهزته، وعمل كل منها. ثم تكلم عن مميزات الإنسان عن بقية الحيوانات.

وفي المجلس الشاني قام بتصنيف الحيوانات إلى آكلات لحم، وطيور، وذوات أربع قواثم، وذكر صفات وطباع بعضها.

ثم تكلم عن النحل والعسل، والجراد وبلاثه، ووصف السمك وعلل كثرة نسله. واختتم الكلام بذكر عظمة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين.

وفي المجلس الشالث تكلم عن السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم، وأفعال تلك الكواكب،

وأهمية كل منها لحياة الإنسان. ثم تكلم عن الأرض وهيئتها، وفوائد الماء والهواء والنار، والصحو والمطر، ومنافع الجبال، وأنواع المعادن والنباتات. وخصّ بعض النباتات بشيء من التفصيل، وهي الرمان واليقطين والنخل. ويتجلّى في هذا المجلس اهتهام الإمام بأنواع المعادن والأحجار، ومعرفته لصفاتها وفوائدها. ولكنه ينفي في بحثه إمكانية صنع الذهب والفضة فقال «فإنهم لوظفروا بها حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم، حتى تكثر الفضة والذهب، ويسقطا عند الناس. . »

وفي المجلس الرابع تكلم الإمام عن الموت والفناء والآفات، وعن أسبابها وانتقاد الجهال لوجودها. ثم تكلم عن طعن بعض الفرق بوجود مدبّر لهذا الكون، وانتقد ماني الذي ادّعى علم الأسرار، كها انتقد (المعطّلة) وهم الذين أرادوا أن يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل ـ وناقش أصحاب الطبائع الذين يقولون أن الطبيعة لا تفعل شيئاً لغير معنى أوسبب.

لقد تكلم الإمام في هذا الكتاب عن مواضيع تشبه ما ورد في كتاب العلل أو سر الخليقة لبليناس الحكيم الرومي. كما أنه حينها تكلم عن أصحاب الطبائع ذكر أرسطاطاليس، علماً بأنه يوجد للعالم المذكور مؤلفه في طباع الحيوان، وهو كتاب ترجمه يوحنا بن البطريق في عهد المأمون. أما كتاب العلل فيدعي مؤلفه أنه استلمه من هرمس مثلث الحكمة، في داخل سرب موجود في بلدته طوانة Tyana، مع نص آخر مخطوط على صفيحة زمردية، ولذلك يدعوها باللوح الزمردي. وحسب ما يقول بليناس إن الكتاب المكتشف في السرب يعطى معلومات عن أسرار الخليقة، بينها يعلم (لوح الزمرد) صنعة الطبيعة.

لقد قام بتحقيق كتباب العلل الباحثة الألمانية أورسولا وايسر، تحت إشراف الأستاذ فؤ ادسزكين، ونشره معهد التراث العلمي العربي في حلب سنة ١٩٧٩م. وتقول فيه الباحثة أن بليناس عاش على الأغلب في القرن الأول للميلاد، وترجم كتبابه إلى السريانية والعربية قبل عصر الترجمة، لذلك ليس بمستغرب أن يطّلع الإمام الصادق على نسخة منه. وهو أمريمكن أن ينطبق على كتاب طباع الحيوان لأرسطوطاليس أيضاً.

#### كتاب الإهليلجة:

ويقال له أيضاً حديث الإهليلجة Myrobalan ، وهو برواية المفضل بن عمر الجعفي ، وقد ورد نصّه في الجزء الشاني من كتاب البحار. وملخصه أن المفضل كتب إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ر) يعلمه فيه أن أقواماً ظهروا من أهل هذه الملة يمجدون الربوبية ، ويجادلون على ذلك . ويسأله أن يردّ على قولهم ، ليحتج عليهم فيها ادّعوا به .

فأجابه الإمام بكتاب ذكر فيه أن طبيباً من بلاد الهند كان يجادله بنفس الموضوع. وبينها هو يوماً يدقّ إهليلجة، ليخلطها بدواء احتاج إليه، تعرّض لإنكار الربوبية، فأدلى إليه الإمام بعدد من البراهين العقلية

والدلائل الحسّية ما أفحمه، وجعله يقرّ بالربوبية والتوحيد.

وفي هذا الحديث ذكر الإمام أسهاء عدد من العقاقير الطبية ، وأسهاء الأماكن التي تنمو أوتجلب منها ، بالإضافة إلى ذكر بعض المعلومات الطبية والصيدلية ، مما يدل على ثقافته الجيدة بهذين العلمين .

### كتاب رسائل الإمام الصادق إلى جابر بن حيان الكوفى:

لم يرد ذكر هذه الرسائل في كتاب الفهرست. وقد جاء في موسوعة أعيان الشيعة أن اليافعي في كتابه مرآة الجنون يقول عن الإمام الصادق «وقد ألف تلميذه جابر بن حيان كتاباً يشتمل على ألف ورقة يتضمن رسائله، وهي خمسهائة رسائله. ويقول صاحب الموسوعة «لم يذكر أحد من أصحابنا، الذين ألفوا في رجال الشيعة وأصحاب الأثمة، كالطوسي والنجاشي، ومن عاصرهم أو تقدمهم أو تأخر عنهم، جابر بن حيان من تلاميذ الصادق ولا من أصحابه، ولا ذكروه في رجال الشيعة.

لقد أيّد العلامة محسن الأمين في كلامه هذا أقوال من ينفون وجود جابر بن حيان، ولكنه عند الكلام عن أقوال العلماء فيه (صفحة ٣٠ جلد٤) ذكر أسماء مجموعة من العلماء تكلموا عن أعمال جابر وأيدوا صحبته للإمام جعفر(ن)، ومنهم ابن النديم، والقفطي، وابن خلكان، كما أن الحارث بن أسد المحاسبي وسهل بن عبد الله التستري ذكرا جابر بن حيان، ووصفاه بأنه كان متقدماً في العلوم الطبيعية، بارعاً في صناعة الكيمياء، ولمه فيها تآليف ومصنفات كثيرة ومشهورة. وكان مع هذا مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة ومتقلداً لعلوم الباطن. كما أن محمد بن سعيد السرقسطي، المعروف بابن المشاط الاسطرلابي الأندلسي رأى لجابر بن حيان بمدينة مصر تآليف في عمل الاسطرلاب يتضمن ألف مسألة.

أما القول بأن جابر بن حيان كان من أعيان الشيعة، ومن أصحاب الإمام الصادق، فقد أيد ذلك السيد على بن طاووس الحسني الحلي، في كتابه (فرج الهموم بمعرفة علم النجوم)، وكذلك روى الحسين بن بسطام بن سابور وأخوه عبد الله، عن جابر بن حيان عن الإمام الصادق، أموراً كثيرة وردت في كتابها المعروف بطب الأثمة، والأمثلة على ذلك كثير، وكلها وردت في كتاب أعيان الشيعة كها ذكرت.

يقول المرحوم الدكتور يحيى الهاشمي في كتابه (الإمام الصادق ملهم الكيمياء) ما يلي:

«من الأمور التي تلفت النظر في تاريخ العلوم مشكلة الإمام جعفر الصادق وعلاقته الكبرى مع جابر بن حيان، أبو الكيمياء في العصر الوسيط، لقد تصدّى لهذا الموضوع عدد من المستشرقين والكيميائيين فلم يوفوه حقه، لأنهم عالجوا المشكلة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في رسائل جابر نفسها».

إن أول من لفت الأنظار إلى جابـربن حيـان من المستشـرقـين كان العـالم الفرنسي برتلو Berthelot إن أول من لفت الأنظار إلى جابـربن حيـان من المستشـرقـين كان العـالم الفرنسي برتلو ١٨٩٨م). ويعتقد العالم (١٨٩٧م)، في كتابه (الكيمياء في القرون الوسطى)، والذي نشره عام (١٨٩٨م).

هو لميارد أن برتلو لم يقدّر شخصية جابر حق قدرها، لأنه لم يتح له أن يدرسها الدراسة الكافية.

لقد اطلع برتلوعلى كثير من المخطوطات اللاتينية التي تضم مؤلفات جابر، كها حصل على مخطوط مدون باللغة العربية يضم مجموعة من مؤلفات جابر، موجود في مكتبة ليدن، أما المؤلفات فهي: كتاب الرحمة \_ كتاب الملك \_ كتاب الزئبق \_ كتاب الأرض \_ كتاب الموازين، وقد قام بترجمتها وطبعها ونشرها.

كان العالم برتلو يجهل اللغة العربية لذلك استعان بالأستاذ هودا Houdas الذي كان يتقن هذه اللغة ولكن يجهل علم الكيمياء، فجاءت ترجمته عملوءة بالأخطاء. لقد لاحظ برتلوا، من بعده العالم الألماني كراوس Craus، وفرة عدد المؤلفات اللاتينية الموجودة في المكتبات الأوربية والمنسوبة إلى جابر، فساورهما الشك في صحة نسبتها إليه. ويقول العالم هولميارد أن القسم الأكبر من هذه المؤلفات قد قام بتأليفها وجمعها بعض الإسماعيليين، خلال القرن العاشر للميلاد (الثالث للهجرة). ويبر زهولميارد هذا الرأي فيقول: من المتعذر القول بأن هذه الكتب هي من تأليف جابر في القرن الثامن، بل هي تأليف من جاء بعده في القرن العاشر.

سعى المستشرقون الباحثون عن مؤلفات جابر إلى معرفة المراجع والأفكار اليونانية التي استفاد منها جابر، فقام هولميارد بتصنيف مؤلفات جابر الهامة في أربع زمر وهي :

آ) مجموعة الماثة والاثنا عشر كتاباً. ب) مجموعة السبعين كتاباً. د) العشر كتب في المصححات. هـ) الكتب الأربعة في الميزان.

وقال: إن بعض كتب الفئة الأولى قد أهداها جابر إلى البرامكة، وهي بمجموعها مقتبسة من (لوح الزمرد) الذي ألفه هرمس. ويرى هولميارد أن جابر قد استقى علومه من الإمام جعفر الصادق، وأن مؤ لفاته في الكيمياء أصيلة.

لقد اهتم الراهب الإيطالي جيرار الكريموني بمؤلفات الزمرة الثانية، فقام بترجمتها إلى اللغة اللاتينية خلال القرن الثاني عشر. أما كتب الزمرة الثالثة فتضم الانجازات الكيميائية التي نسبها جابر إلى بعض الكيمائيين المزعومين أمثال فيناغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس. وفي كتب الزمرة الرابعة يوجد شرح لنظرية الميزان التي جاء بها جابر، والتي تعني حسب رأي هوليارد ضرورة الوصول إلى توازن الطبائع في الأعمال الكيميائية للحصول على الذهب.

إن أهم نظرية جاء بها جابر بنظر الكيميائيين هي أن المعادن تتشكل في باطن الأرض من اتحاد الكريت بالزئبق.

وللحصول على الذهب لا بد من تنقية كل من هذين العنصرين. ويقول جابر إن المعادن تتشكل في باطن الأرض من اتحاد وتزاوج الكبريت بالزئبق تحت تأثير الكواكب، فيتحولان إلى جسم صلب هو أصل

لجميع المعادن. وينشأ اختلاف معدن عن آخر من اختلاف نقاوة كل من الكبريت والزئبق، وللحصول على الذهب الصافي لابد من تنقية كل منها.

لقد كان للبرامكة ، بعد وفاة الإمام جعفر(ر) الفضل في وصول جابر إلى بلاط الرشيد. وقد قام جابر بتقديم كتاب الزهرة (اي النحاس) له ، وهو يعتبر من أجمل ما ألف جابر في علم الكيمياء . ولهذا الكتاب مع كتاب الحديد وبقية المعادن شرح مطول ، ينسب إلى سلمة بن أحمد المجريطي ، والمدون في مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم (٤١٢١) .

وفي هذا المخطوط شرح مفصل عن صفات وطريقة استحصال وتنقية المعادن السبع المعروفة وهي: الفضة \_ النهب المخطوط شرح مفصل عن صفات وطريقة استحصال وتنقية المعادن السبع المخديد \_ الخارصيني، لم يستطع الباحثون التأكد من الأسم الحقيقي للمعدن الأحير، والذي يعني الحديد الصيني. وربها كان التوتياء الذي نعرفه اليوم. ويقول بعض المؤلفين العرب أن هذا المعدن كان يستعمل في صنع المرايا التي تشفي الاضطرابات البصرية عند النظر فيها. كما يدخل في تركيب الأجراس ذات الأصوات المطربة.

من الأمور الهامة التي شغلت أذهان الكيهائيين، بها فيهم جابر بن حيان، صنع الأكسير. ويقول هوليارد كان الاسكندرانيون والحرانيون يستعملون فقط مواداً معدنية، أو يرجحونها على غيرها. ولكن جابراً أراد ان يطور الصنعة فأدخل مواداً من أصل حيواني أونباتي في صنع الأكسير. فمن المواد ذات الأصل الحيواني استعمل بالدرجة الأولى المني، ومنح العظام، والدم والبول والجلد. . . ومن النباتات استعمل خانق الذئب، الفلفل، الخردل، الكمثرى، الشقار Anemone .

لقد قام الباحث الفرنسي بييرلوري في عام (١٩٨٨م) بتحقيق مجموعة من مؤلفات جابر في الكيمياء، يبلغ عددها (١٤) كتاباً، وجمعها في كتاب أطلق عليه اسم تدبير الأكسير الأعظم. وقام المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العلمية بدمشق بطبعه ونشره على نفقته. ويقول السيد لوري في مقدمة هذا الكتاب ولقد جمعنا هنا عدداً من الرسائل التي تعالج موضوع التدبير الأعظم، أي الحصول على الأكسير اللذي من شأنه أن يحوّل المعادن الخسيسة إلى ذهب. . . وتكمن أهمية هذه الرسائل المقدمة هنا في أنها تعرض التدبير الأعظم في مجمله ولو بطريقة مقتضبة ولكنها واضحة . . . ولهذه النصوص أصول مختلفة : فالنصوص ذات الرقم من (١ إلى ١٠) تنتمي إلى مجموعة السبعين كتاباً، وهي تتألف من سبعين فصلاً كما يدل عليها اسمها . وهذه أسهاء هذه المجموعة ، كتاب اللاهوت ـ كتاب الباب ـ كتاب الثلاثين كلمة ـ يتاب المني ـ كتاب المعد ـ كتاب السبعة ـ كتاب المنعوت ـ كتاب العهد ـ كتاب السبعة ـ كتاب تدبير الأركان والأصول ـ كتاب المنفعة ـ كتاب هتك الأستار ـ كتاب الصافي .

#### كتاب السموم لجابر بن حيان:

لقد ظهرت براعة جابر بن حيان في علمي الكيمياء والطب واضحة في كتابه (السموم ودفع مضارها). فقد وصف أنواعاً من المواد الكيميائية، كالزاج والزنجار والاسفيداج، وبين طرق تنقيتها وتصنيع بعضها بالطرق الكيميائية. كما تكلم عن الزئبق بأنواعه: المقتول والمصعّد والحيّ. وقال بأن الزئبق الحي غير ضار البتة، إذا أخذ عن طريق الفم، إلا أن صبه في الأذن والأنف فتاك. والقول الأخير ينسب إلى أبى بكر الرازي، والأولى أن يعتبر من إنجازات جابر بن حيان.

ولقد وصف جابر بشكل جيد التأثير الفارماكوجي لكثير من السموم، وصنفها بحسب تأثيرها وهو عمل لم يقم بمثله الرازي وابن سينا. ويشير جابر في كتاب السموم إلى بعض مؤلفاته الطبية منها كتاب الطب الكبير وكتاب المزاج.

لقد سعيت في محاضرتي هذه أن أشرح الصلة بين الإمام الصادق(ر) وتلميذه جابر بن حيان. وأن أعطي فكرة واضحة عن المكانة العلمية لجابر عن طريق عرض أهم مؤ لفاته، والتي كانت تخضع لتوجيه ورقابة أستاذه.

لقد حاولت الحصول على بعض مؤلفات جابر المتعلقة بالدين والفلسفة، لكي أستطيع تبرير إطلاق اسم الصوفي عليه. فلجأت إلى كتاب (من تاريخ الإلحاد) للدكتور عبد الرحمن بدوي، حيث خصص المؤلف الملكور باباً للكلام عن جابر بن حيان. وقد بين فيه أن العالم روسكا أولى جابر عناية فائقة، فدرس مؤلفاته بإمعان حتى أصبح حجة بكل ما يتعلق بجابر، أخرج روسكا، بنتيجة أبحاثه، كتاباً قيهاً عنوانه (الكياثيون العرب) نشره في مدينة هيدلبرغ عام (١٩٧٤م). ثم أتبعه ببحث عن تأثير المذاهب المستورة في الفكر الإسلامي، واعتبر جابر بن حيان أعظم ممثل لهذا التيار الروحي. وقد نشر بحثه هذا في الجزء الثالث من النشرة السنوية لمعهد الأبحاث الخاصة بتاريخ العلوم في برلين عام (١٩٣٠م)، مقت عنوان (تهافت أسطورة) جابر.

ويقول الدكتور بدوي أن روسكا أثبت في بحثه هذا أن مجموعة كتب جابر كانت إسهاعيلية ، وأنها النموذج السابق لكتب أخوان الصفا. ولكي يدعم روسكا أقواله بالبرهان نشر فصولاً رئيسية من مؤلفات جابر، تحت عنوان (مختار رسائل جابر بن حيان) نشرت عام ١٩٣٥م. ويقول الدكتور بدوى.

ولقد ضمت هذه الرسائل نصوصاً تتعلق بالناحية الدينية من شأنها أن تبين لنا الصلة بين آرائه وآراء الغلاة من الشيعة، مما يرجح نسبة رسائل جابر إلى الأوساط الشيعية الإسماعيلية». -

تابع روسكا بعد ذلك أبحاثه في مؤلفات جابر فنشر بين عامي (١٩٤٧ ـ ١٩٤٣م) بحثين ضمن مطبوعات المعهد المصري، باللغة الفرنسية. أثبت في الأول منها، كما يقول الدكتور بدوى، أن مؤلفات

جابر في الكيمياء وضعها طائفة من علماء الشيعة، المشتغلين بالكيمياء، حوالي عام ٣٠٠هـ/٩١٢م. وأورد في بحثه هذا لائحة بأسهاء جميع مؤلفات جابر. «وفي الجزء الثاني عرض روسكا المسائل العلمية الرئيسية، المواردة في الكتب المنسوبة إلى جابر، وبين الأصول اليونانية أوالشرقية، والتي اعتمد عليها مؤلف هذه الكتب واستمد منها آراءه».

عما لا شك فيه أن العالم روسكا قد قام بدراسة مؤلفات جابر بصورة متعمقة، ولكن قوله الجازم بأن جميع هذه المؤلفات الكيميائية والدينية منحولة، وأن جابر لم يؤلف شيئاً عما نسب إليه، فهوقول فيه كثير من التطرف ويحتاج للمناقشة.

لقد قام المرحوم إسماعيل مظهر بتأليف كتاب عنوانه (تاريخ الفكر العربي) نشره عام (١٩٢٤م) وخصص فيه فصلًا للكلام عن جابر، وناقش فيه آراء روسكا، كما أن المرحوم الدكتور يحيى الهاشمي في كتابه (الإمام الصادق ملهم الكيمياء) قد أورد ما قاله الأستاذ إسماعيل وأضاف إليها بعض آرائه السديدة.

يقول الأستاذ بدوي أن العالم الألماني كراوس قد سعى إلى معرفة المصادر التي استقى منها جابر نظرياته في المعادن والأكسير، فعرض بصورة موجزة تطور علم الكيمياء عند اليونان، ثم بحث في صلة كيمياء جابر بأدوار ذلك التطور. واهتم بصورة خاصة بصلة جابر بكيمياء ذوسيموس وبليناس، وهما من علماء القرن الأول للميلاد غالباً، وانتهى ببحثه إلى أن هنالك اختلاف كبير جداً بين كيمياء جابر وكيمياء اليونان القديمة، ثم قال:

«إن كيمياء جابر تمتاز بالميل إلى الناحية التجريبية، واستبعاد الخوارق والاتجاه العلمي العقلي. كها أن جابر استعمل ملحاً لم يعرفه قدماء اليونان والشرقيون ويعني ملح النوشادر».

وبهذا الكلام الواضح يتبين لنا فضل جابر بن حيان في وضع الأسس الصحيحة لعلم الكيمياء الحديث، وأن أعهائه العلمية والفلسفية كانت تتم تحت إشراف أستاذه الإمام الصادق(ر) الذي عاش في عصر انفتح فيه الذهن العربي لتقبل العلوم الظاهرة والخفية، فاستفاد منها وأفاد والسلام عليكم.







# و معالم الفكر السياسي للإمام (ع) الجاحق (ع)



بساندار حماارحي

الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع) هو امتداد لحياة آبائه وأجداده الطاهرين حملة الرسالة الإسلامية ولسانها الناطق وصورتها المعبرة بكل معاني الدقّة والتعبير.

ومع هذا فقد بات لكل إمام سهات عمل ومظاهر تؤشر بعض وجوه التهايز والاختلاف تبعاً للظروف والاعتبارات الأخرى التي لا يمكن تجاهلها عند الدراسة والتقييم.

ومهما كانت تلك السمات والمظاهر فإنها لا تؤثر على وحدة الأهداف، ولا تمس بشكل من الأشكال الثوابت والقواعد الأساسية للسياسة الإسلامية.

ومن هنا فإنّـا نرى وبكــل وضــوح أن المنهـج السياسي للإمام الصادق(ع) رغم كل ما قيل عنه من تغييره في الاستراتيجية السياسية عمّا نهجه آباؤه(ع) والثوّار من أعهامه وإخوانه وأهل بيته. . .

وعمًا قيل من عزوفه في الظاهر عن التحرّك السياسي ، وعدم تصدّيه جهاراً للثورة والجهاد ومناهضة الدولتين اللتين عاصرهما الإمام الصادق(ع).

الأموية في أخطر مراحل صراعها السياسي وأشرس حالاتها وهي تلفظ أنفسها الأخيرة تحت ضربات جملة ثوار وثورات حسينية وحسنية وعبّاسية وغيرها. .

ويومها كانت الدولة الأموية لا تتورع عن ارتكاب أفظع الأعمال وأبشع الجرائم بحق معارضيها من الأفراد والجماعات وسجلها حافل بالخزي والجرائم، في مكّة والمدينة والعراق وما جرائم الحجّاج ونظائره عنّا ببعيد. .

ويكفينا نص واحد لمعرفة بعض الواقع المأساوي المرير لحالة الشيعة مع الأمويين، كما يحدّثنا بذلك ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث يقول الإمام الباقر(ع) متحدثاً عن بعض مظاهر الحكم الأموي الجائر على الشيعة.

فيقول والألم يعتصر قلبه: ثم جاء الحجّاج فقتلهم ـ يعني أهل البيت وشيعتهم ـ كل قتله وأخذهم بكل ظنّة وتهمة، حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال له شيعة علي (عليه السلام)(١)....

كما عايش الإمام الصادق(ع) الدولة العباسية منذ أيامها الأولى في ضعفها وبدايات كيانها وامتداداً إلى أيام طغيانها وعنفوان قرّتها، وحين تصدّى خط أهل البيت(ع) لمواجهتها وفضحها وتعرية الزيف الذي اعتمدته في إخفاء حقيقتها وتسترها وراء طلب الرضا من آل محمد صلى اله عليه وآله وسلم للخلافة أي المرضي المقبول من أهل البيت(ع) بها تستبطن العبارة من غموض وتمويه، ليمرروا خلال ذلك الشعار العام الغائم أهدافهم ومطامعهم الشريرة، والتي لو طرحوها صريحة لما استجابت الأمة لهم ولما خدع بهم البسطاء وعامّة الناس.

عاش الإمام الصادق(ع) في مثل هذه الأجواء بكل ما لها من ملابسات وظروف فكرية وسياسية وبكل ما نجم عنها من بلبلة فكرية بها في ذلك شيوع مدارس الزندقة والإلحاد وظهور الفرق والمذاهب المقائدية والفقهية.

من هنا ارتكبت بعض التصورات عن منهجية الإمام الصادق(ع) وأسيء فهم منهجه السياسي حتى من بعض المقرّبين إليه، حيث اتهم من بعضهم بالقعود عن الجهاد وترك العمل السياسي . .

واتّهم من آخرين بالحسد والنفاسة على الثوّار والناهضين وقراءة سريعة لظرف حياة الإمام الصادق(ع) بين ولادته وحياته تكشف الكثير من تلك الملابسات. .

فقد وُلِدَ الإمام الصادق(ع) في عهد عبد الملك بن مروان بن الحكم، ثم عايش الوليد بن عبد الملك، وسليان بن عبدالملك، وعمر بن عبدالعزيز، والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ومروان (الحمار) حتى سقوط الحكم الأموي سنة ١٣٧ هـ.

ثم آلت الخلافة إلى بني العبّاس فعاصر من خلفائهم أبا العبّاس السفّاح، وشطرا من خلافة أبي جعفر المنصور تقدّر بعشر سنوات تقريباً (٢). . . .

كما عاش الإمام الصادق(ع) أهم الشورات والأحداث السياسية التي عاشتها الدولتان خلال تلك الفترة بها في ذلك ثورات العلويين في الحجاز والعراق وبقايا الخوارج وأفكارهم السياسية والضباب الذي نشروه في الفكر الإسلامي، وحركات الانفصال في أطراف الدولتين وما صاحب كل ذلك من صراع دام على مختلف الأصعدة، وكلها عوامل تكرّس سوء الفهم وتربك الوضع على الإمام وعلى الخط الأصيل لأهل البيت (عليهم السلام). . .

فالصراع الفكري كان على أوجه كها هو معلوم في تلك الفترة نها وانتشر بشكل واضح وبدوافع عديدة وبرعاية ومباركة حكومات الجور والانحراف ولأهداف معروفة لسنا هنا بصدد بيانها. . وكذلك الصراع الفقهي بين المدارس الفقهية الإسلامية والذي هو الآخر نها في تلك الفترة ووجد الجو المناسب وتعاهده الحكام والحكومات آنذاك .

وكان ذلك من سهاته تلك المرحلة من المقطع الزمني، حيث امتد من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع، وإن من أهم مظاهر هذا الدور اتساع الشقة بين مدرستي الرأي والحديث اللتين ظهرتا في أواخر عهد الصحابة، حيث تميزت المدرستان بكل وضوح في عهد الإمام الصادق (ع) واتسعت الشقة بينهها إلى حدّ التخاصم والتكفير وتطرف كثير من أتباع المدرستين وخرجوا من جو الخلاف العلمي الموضوعي الى ساحة المهاترات والتمذهب والتكتل المذهبي وما تبع ذلك من أجواء العداء وتزييف الحقائق وتبادل الاتهامات بالكفر والرندة والمروق عن الدين وسوء استغلال متعمد لتلك الأفكار. وكان لمدرسة أهل البيت (ع) بصورة عامة وللإمام الصادق خاصة دور بارز وعظيم في حماية الفكر الإسلامي الأصيل وتثبيت أسسه ومعالمه وتزييف الانحراف والتجاوز وهو دور عظيم لا يمكن تجاهله، وكان الإمام هو المرجع الذي لجأ أسسه ومعالمه وتزييف الانحراف والتجاوز وهو دور عظيم لا يمكن تجاهله، وكان الإمام هو المرجع الذي لجأ ألبه الفقهاء والعلماء وسائر الأمة لصيانة الفكر الإسلامي من لوثات وبدع ومشاكل تلك المرحلة، ويومها ظهرت مذاهب متعددة منها ما بقي إلى اليوم، ومنها ما انقرض ولم يبق منه إلا الاسم، وكانت كثيرة مثل مذهب سفيان الثوري، والحسن البصري، والاوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم (٣). .

وكان موقف الإمام الصادق في حماية الفكر الإسلامي خلال تلك الفترة صريحاً وحازماً بوجه القائلين بها يخالف خط أهل البيت(ع)، وكان من المنكرين على القياس والناهين عن العمل به.

وكلّها عوامل تكرّس سوء الفهم، وتربك الوضع على الإمام وعلى الخط الأصيل لأهل البيت (ع). . . خاصّة ممن تصدّوا للثورة والعمل السياسي، ونهاهم الإمام الصادق (ع) عن ذلك التصدي، وحدّرهم عواقبه ومخاطره فانبرى بعضهم بجهل وسوء فهم لاتهام الإمام الصادق بالحسد وبالتقصير والقعود عن الجهاد والثورة . .

وتابعهم في سوء الفهم هذا كتّاب ومؤلفون بذروا بذور الشك وسقوها من خلفياتهم، فنمت بعض الشبه وترعرعت في أجواء تسمح حتماً بمثل ذلك، وساعد عليها حالات متعمدة، وأفكار دخيلة على

الإسلام وقيمه واحكامه. . تسربت من اليهود وإسرائيلياتهم ، ومن المستشرقين المشبوهين ، إلا أن الوعاة من الأمة وخاصة من تلامذة الإمام وشيعته لم تلتبس عليهم الأمور ، ولم يشكّوا طرفة عين في سلامة خط الإمام ومنهجه الرسائي ، ومدرسته السياسية الرائدة ، وأدركوا أنّهم أمام مدرسة سياسية تعتمد الوسائل العلمية الناجحة والمناسبة لتلك الظروف التي عاشها الإمام ، وأن خطته ومنهجه السياسي رغم اختلاف الوسائل التي اعتمدها الإمام للعمل السياسي في حينه .

فإنها امتداد متكامل لمدرسة أهل البيت (ع) السياسية بكافة صورها ووسائلها . . وأن من يتهم الإمام الصادق (ع) فيتصوره معطلًا للعمل السياسي هو مخطى عنى فهمه واتهامه بكل ما للخطأ من معنى ، ولا شك أنه كان لمجموع تلك الظروف والملابسات التي أشرنا لها في حياة الإمام ومناهجه تأثير بالغ الخطورة على سوء فهم الكثيرين ووقوعهم تحت خطأ التقييم ، بل وسلوك البعض في القعود عن الجهاد والعمل السياسي وتلم عهم بالصور المشوهة (للتقية) التي هي الأخرى وقعت تحت الظلامة من القريب والبعيد والعدو والعدو والعدد والعداد .

إلا أنّ الدراسات والتحقيقات العلمية والتاريخية لحياة الإمام المليئة بالعلم والعمل، وبقراءة واعية متأنيّة للنصوص والمارسات التي وصلتنا من سيرة الإمام ومناهج عمله تؤكد أنه (ع) كان بعيداً كل البعد عن تلك التهم والإشكالات وأنه مارس دوره ومهامه السياسية المناسبة بأجل صورها، وبأحرج الظروف فها.

وأي مظهر ودليل على العمل السياسي أوضح من أن يتصدّى مثل الإمام وفي تلك الظروف الحرجة فيضع الأسس والضوابط لما يجب أن يكون عليه الرؤ ساء والقادة ويجعل ذلك من همومه التي يهتم بها ليل نهار. . . ويحوّلها إلى مادة لدروسه ومحاضراته ووسائله؟ . .

نعم هذا هو الإمام الصادق، وهـذه نصوصـه صريحة بذلك، أليس هو القائل: (ليس للملوك أن يفرّطوا في ثلاثة: حفظ الثغور، وتفقد المظالم، واختيار الصالحين لأعمالهم..)

وفي هذا النص يقف المتأمل المنصف على حشد من الدروس والمؤ شرات التي تؤكد التصدي السياسي الكامل للإمام الصادق(ع).

حيث أن السرؤ ساء والقادة في الأعم الأغلب اعتادوا أن يروا فيمن يتصدى لتحديد مهامهم، ويطالبهم بأداء حقوق الأمة أن ذلك في قمة العمل السياسي المحظور، ويعرّض نفسه لأخطر المشاكل وأشدّ العقوبات...

وفي هذا النص يلج الإمام الصادق(ع) السياسة من أوسع أبوابها، فيرسل هذا النص رسالة مفتوحة لكل الحكّام والقادة، مذكراً لهم بأهم مهام الدولة والرئيس، وواضعاً يده على مواطن الداء مما تعانيه الأمة والمجتمع، فطالما فرّط حكّام وخلفاء الجور من الأمويين والعبّاسيين بهذه الأهداف جملة وتفصيلًا.

وحيث تعاني الدولة الإسلامية على أيديهم وولاتهم وأعوانهم من نقاط قاتلة، لخَصها الإمام (ع) بـ: حفظ الثغور التي باتت نهباً للأعداء، وللتمزق، والتقلص، والتمرد، والاقتطاع.

وكذلك: تفقد المظالم، حيث عمّت المظالم والمفاسد كل مرافق الدولة بفساد القضاة والاداريين من الحكّام وأعسوانهم وجلاوزتهم . . . راداً ذلك كله إلى سوء اختيار الرئيس للحكّام والقضاة والولاة والمنفّذين . . مؤكداً (ع) أن من صميم واجبات الحاكم العادل ومن أولويات حقوق الأمة عليه اختياره الصالحين لادارة شؤون الأمة والبلاد . .

وهذه المطالب شديدة على الحكّام وأعوانهم ، وأنّا للحاكم الظالم الفاسد الجاهل أن يؤدّي هذه المهام ويفي بهذه الالتزامات؟ . .

أليس هذا معناه وبكل صراحة إثارة للأمة وتحريك للمظلومين والمستضعفين بوجوب المطالبة وشرعيتها؟.

أليس في ذلك إيقاظ للنيام لملاحقة الحكّام ومطالبتهم بأداء حقوق الأمة عليهم؟ . . وأن من حق الأمة استخلاص هذه الحقوق وصيانة الشريعة بمختلف الوسائل بها في ذلك الثورة والجهاد وتنحية الحاكم الظالم المقصّر مهها كلّف الثمن . . .

ثم أين نحن من صرخة الإمام الصادق(ع) عبر آلاف التلامذة والرواة بنصه الذي يقطر بالغضب والإثار: (من نكد العيش السلطان الجائر)(1)

وهل أبقى الإمام الصادق بعد هذه النصوص حجّة لخانع قانع بالواقع الفاسد؟ .

وهل ترك للأمة فرصة دون أن تشور للتخلّص من نكد العيش وسوء الإدارة. . ؟ . وأين نحن من قوله(ع): (من عذر ظالمًا بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته. . ).

وقوله (ع): (العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم)(°). ومن أقواله المشهورة(ع) في محاصرته للظلم والظالمين قوله لأصحابه: (ما أحبّ أن أعقد لهم \_ أي للظلمة \_ عقدة، أو وكيت لهم وكاء، ولا مدة بقلم، إن الظلمة وأعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. .)(١).

ـ ثورة على الظلم والظالمين ودعوة للناس لتمزيق دولة الظلم والظالمين وللتمرّد عليهم . .

## الإمام الصادق والدولة العباسية

شهد الإمام الصادق(ع) مرحلة سقوط الدولة الأموية، وعايش أهم أحداثها، وروى الكثير عن آبائه وأجداده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم ما يؤكد أن الجولة ليست لآل البيت(ع).

وأن الأمة والأجواء السائدة في ساحة البلاد الإسلامية غير مهيأة لإعادة الحق إلى نصابه رغم تظاهر العبّاسيين ودعاتهم بأنهم يريدون الأمر والخلافة لأهلها الشرعيين وقد قامت الثورة ضد الأمويين تحت شعار الولاء لأهل البيت(ع) والانتصار لهم كما أسلفنا. .

إلَّا أن بني العبَّاس كانوا يخططون وبمكر ودهاء وسرية لتكون الخلافة لهم، وكان الإمام الصادق(ع) ملمًّا بسير الأحداث، وما يبذله العباسيون وأعوانهم من أبعاد الخلافة عن آل على، حتى إنَّ الإمام الصادق صرّح مرات عديدة وبطرق شتّى بأن الدورليس لأهل البيت، وإن بني العبّاس سيولون الأمر، وسيــواصلون الجــور والظلم على الأمـة عامّـة وعلى أهــل البيتخاصة، وأن أهل البيت وشيعتهم وهم يواجهون الموت والإبادة والملاحقة من الأمويين وأعوانهم بها لا يمكن وصفه لن يكونوا أحسن حالًا في دولة بني العبّاس.

ورغم كل القسوة والمرارة والظلم الأموي الفظيع، إلا أن النصوص تؤكد أنه دون ما أنزله بنو العبّاس بأهل البيت (ع): ولو أردنا أن نقايس بين أعمال الدولتين فلا نجد للأمويين حدثاً في الإساءة لأهل البيت (ع) إلا وللعباسيين مثله مضاعفاً، وزاد العباسيون أن اختصوا بأشياء من جرائمهم مع العلويين لم يكن للأمويين مثلهم، كجعلهم العلويين بالأبنية والاسطوانات حتى جعل المنصور أساس بعداد عليها، وقطع الرشيد شجرة عند قبر الحسين(ع) كان يستظل بها زائروه، وهدم المتوكل قبره وما حوله من الأبنية والبيوت، وحرث أرض كربلاء وزرعها ليخفي القبر وتنطمس آثاره، حتى قيل في ذلك شعراً كثيراً ومنه:

في قتله فتتبعوه رميها(٧)

تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتت بنوا أبيه بمشله فغدا لعمرك قبره مهدوما أســفــوا على أن لا يكــونــوا شاركــوا وقال شاعر آخر:

تالله ما فعلت علوج أمية معشارما فعلت بنوالعبّاس(^) ويقول أبوبكر الخوارزمي في وصف لجرائم العباسيين تجاه العلويين في فقرة من فقرات ظلمهم الكثيرة المتطاولة، وهي ما فعله الدوانيقي بأهل البيت(ع) يقول فيها:

إلى أن مات وقد امتلئت سجونه بأهل بيت الرسالة ومعدن الطيب والطهارة ، قد تتبع غاثبهم ، وتلقط حاضرهم، حتى قتل. . ـ ثم عدد جملة حوادث دامية ارتكبها العبّاسيون في حق أهل البيت (ع) وشيعتهم \_ ثم قال: والجملة أن هارون مات وقد حصد شجرة النبوّة، واقتلع غرس الإمامة. .(٩) .

وهناك نهاذج وعيّنات من اعترافات العبّاسيين أنفسهم بجرائمهم أو على لسان ولاتهم.

فهذا المنصور في فورة من فورات حقده الأسود على أهل البيت وقد عزم يوماً على قتل الإمام الصادق(ع). يقول: (... قتلت من ذرية فاطمة ألفاً أو يزيدون، وتركت سيّدهم ومولاهم وإمامهم جعفر بن محمد...)(١٠٠).

وهو الذي يقول مشافهة للإمام الصادق: (لأقتلنك، ولأقتلنّ أهلك حتى لا أبقي على الأرض منك قامة سيف ولأضربنّ المدينة حتى لا أترك فيها جداراً قائماً. .)(١١).

وفي حديث آخر طويل يرويه الربيع الدوانيقي حين استدعى الإمام الصادق(ع) مرة ليقتله سمعته يقول: والله لا تركت لهم نخلًا إلّا عقرته، ولا مالًا إلّا نهبته، ولا ذرية إلّا سبيتها. .(١٢).

ويقول الطبري وغيره: إن المنصور هذا ترك خزانة رؤ وس ميراثاً لولده المهدي كلّها من العلويين، وقد علق بكل رأس ورقة كتب فيها ما يستدل به على صاحبه، ومن بينها رؤ وس شيوخ وشبّان وأطفال....)(١٣).

والمنصور هذا هو الذي كان يضع العلويين في الاسطوانات ويسمرهم في الحيطان ـ كما نصّ عليه المعقوبي وغيره ـ ويتركهم يموتون في المطبق جوعاً، وتقتلهم الرواثح الكريهة، حتى لم يكن لهم مكان يخرجون إليه لإزالة الضرورة، وكان يموت أحدهم فيترك معهم حتى يبلى من غير دفن، ثم يهدم المطبق على من تبقّى منهم حياً وهم في أغلالهم . (١٤) .

وأمّا الـرشيـد فقد أقسم على استئصالهم وكل من يتشيع لهم واشتهر عنه قوله: حتام اصبر على آل بني أبي طالب والله لأقتلنّهم ولأقتلنّ شيعتهم، ولأفعلنّ ولأفعلنّ. . (١٥٠).

وكان شديد الوطأة على العلويين يتتبع خطواتهم ويقتلهم . . . . (١٦).

هذه قطرات قليلة من بحر ظلم العبّاسيين وعسفهم بالأمة الإسلامية عامّة وبآل علي خاصة ، ملئت بها الكتب وتسودت بها الصحائف . . . .

ومع كل هذا وسواه فقد بقي أهل البيت وشيعتهم، وخاصّة أثمة الهدى من أبناء على وفاطمة يهارسون أدوارهم السياسية بكل صدق وأمانة، ولا يترددون عن الموقف الرسالي وكلمة الحق الصادقة الصريحة ليقولها مها كلّفهم الثمن.

فهذا الإمام الصادق(ع) ووسط تلك الظروف والمحن يكتب إليه المنصور مرة: لم لا تغشانا كها تغشانا الناس؟ فيجيبه الإمام الصادق(ع): ليس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له. ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا تراها نقمة فنعزيك. فها نصنع عندك؟..

فكتب إليه: تصحبنا لتنصحنا.

فيجيبه الإمام: من أراد الدنيا لا ينصحك. ومن أراد الآخرة لا يصحبك. . . (٧٧).

لحظات تأمل ودراسة لفقرات هذا الحوار الصريح الجاد، تبرز الدور السياسي الهام للإمام

الصادق(ع) في تشخيص وتعرية العبّاسيين وبعدهم عن الحق والهدى والدين.

وهل هناك أصرح في المواجهة السياسية من أن يواجه الإمام خصمه الحاكم المتجبر الموغل في الدماء إلى قمة رأسه بمثل هذه المواجهة (ليس لنا ما نخافك من أجله) يعني نحن معك في مواجهة واستعداد للتضحية والشهادة.

(ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له) مصارحة دونها قرع السيوف، بأنك أيها الخليفة أبعد ما تكون عن الله والآخرة والإيمان وحين يلح المنصور متظاهراً بالحاجة للموعظة والنصيحة وصحبة الأبرار، وهي الحيلة التي اصطاد الظلمة فيها كثيراً من العلماء والأدباء، وحولوهم إلى أدوات تستر ووعاظ سلاطين.

وهنا لا يتردد الإمام الصادق عن صفع المنصور صفعة يبقى ذكرها مدوياً ترددها الأجيال: (من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك) طلاقاً وافتراقاً بين الخطين هيهات هيهات فإن من أراد الدنيا ونعيمها والسلامة فيها والوجاهة عند أهلها لا يستطيع المجاهرة بالنصح وإعلان كلمة الحق، خاصة فيمن يصحب الحكّام والرؤ ساء وأولياء النعم الذين لا يطيقون إلا سماع التملق والمالثة والسكوت على الباطل والظلم الذي تصبح به نواد الظلمة ومجالسهم وأقوالهم وأفعالهم.

كيف والضمير يخاطب الظالم بلغة المواجهة والصراحة دون أي لف أو دوران (من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك).

حوار يحمل كل معاني التحدّي والمواجهة والاستعداد للنتائج. . ويجرّد الخليفة والحكم من رداء تردّى به، ويحكم عليه بالابعاد عن حظيرة الله والآخرة، دون أي تردد أو التواء أو مداهنة .

وليس هذا هو الموقف الوحيد للإمام الصادق(ع) في مواجهة خلفاء الجور، فهناك الكثير من المواقف والمشاهد والنصوص تؤكد أن الإمام (سلام الله عليه) كان حازماً صريحاً في المواجهة ورفض الباطل من ذلك ما يرويه جلّ المؤرخين أن الإمام أُخضِر ذات يوم عند المنصور، ونادراً ما يدعى الإمام إلاّ للتقريع والتهديد بالقتل والسجن والابعاد..

وخلال جلوس الإمام عند المنصور، وقع الذباب على وجه المنصورختى ضجر فقال المنصور: يا أبا عبدالله لم خلق الله الذباب؟ بلهجة المستنكر المتكبّر. .

فينبري له الإمام على الفور وبكل صراحة وتحد: (ليذل به الجبّارين) فوجم المنصور لقوله(١١).

مشهد راثع من مشاهد التحدّي والمواجهة وتسمية الأشياء بأسمائها، وهو ما تفتقد، مجالس الحكّام القادة والرؤ ساء.

ويأتي موقف الإمام الصادق ومواقف أئمة الهدى وقادة الإصلاح صفعة ودرساً قبال مواقف علماء

السوء وأخلاء الباطل ممن لا يتورعون لإرضاء الحكّام وتوفير البهجة لهم في أن يفتر وا على الله وعلى رسوله وينتحلوا الأحاديث لإرضاء الحكّام ومماشات شهواتهم وأفكارهم . .

وبعد كل هذه النصوص والمواقف والتضحيات لا يمكن تصور الصراع وفهمه بين أهل البيت (ع) والأمويين والعبّاسيين، لولم يكن لأهل البيت وللإمام الصادق بالذات دور ـ سياسي هام وجاد، وأنهم وأتباعهم جادّون في الحقل السياسي وتنوير الأمة وإعدادها للإطاحة بالظلم والظالمين.

بالإضافة إلى أن إيهان الأمة باهل البيت(ع) وأهليتهم للإمامة والقيادة ، ذلك الإيهان الذي ظلّ يصارع عاتيات الزمن والكوارث والمحن وعبر كل الحواجز ودخل على بيوت خلفاء الجور واتخذ من صدور بعض أعوانهم ووزرائهم وأبنائهم موطناً ، وليس ببعيد عنّا قصة الخليفة الأموي معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان والذي نمى في أخبث جووبيئة وفي عشّ الحقد وبؤرة الانحراف ومنطلق العداء لعلي وآله حتى بات السب والشتم والتقتيل والملاحقة هي السياسة الرسمية المعلنة للأمويين ضد علي وشيعته . .

وليس هو الوحيد في سجل يقظة الضمير، فله أمثال ونظائر من الأمويين والعبّاسيين ومن تابعهم وخلفهم إلى هذا اليوم، وقد اتخذ الإمام الصادق(ع) طرقاً عديدة لتنمية وتعاهد إيان الأمة بإسلامها العظيم وبالقيادة المعصومة، وبنى ذلك الإيان بناء رسالياً، لإعداد الأمة عامة ومدرسة أهل البيت خاصة لحمل أعباء الرسالة.

بها في ذلك تربية الكوادر من العلهاء والمفكّرين والأدباء وتسليحهم فكرياً وسياسياً وجهادياً، وبالتالي فهـ وإعـداد مدروس للشورة ضد الكفر والظلم والجهل والانحراف . . . حتى باتت مدرسة الإمام الصادق(ع) من أوسع المدارس وأكثرها عطاء .

وإن الحافظ بن عقدة الزيدي جمع في كتاب رجاله أربعة آلاف رجل من التقاة الذين رووا عن جعفر بن محمد فضلًا عن غيرهم، وذكر مصنفاتهم . .(١١).

كما اشتهر بين العلماء ما رواه النجاشي في رجاله بسنده عن الحسن بن على الوشا في حديث له أن قال: أدركت في هذا المسجد (يعني مسجد الكوفة) تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد (عليه السلام) وساقوا في ذلك الحديث المشهور:

(حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، وحديث على حديث الله ، وحديث رسول الله ، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ (٢٠٠).

وحتى قال فيه المحب والمبغض واشتهر: أن جعفراً الصادق حدّث عنه من الأثمة والأعلام مالك بن أنس، وشعبة بن الحجّاج، وسفيان الثوري، وابن جريح، وعبدالله بن عمر، وروح بن القاسم، وسفيان بن عينية، وسليان بن بلال، واسهاعيل بن جعفر، وحاتم بن إسهاعيل، وعبدالعزيزبن المختار، ووهب بن

خالد، وإبراهيم بن طحّان، وآخرون ـ وأضاف أبونعيم في الحلية ـ فقال: وأخرج عنه مسلم في صحيحه محتجاً بحديثه، وقال غيره: وروى عنه مالك والشافعي والحسن بن صالح، وأبوأيوب السجستاني وعمر بن دينار، وأحمد بن حنبل. .

وقيال مالك بن أنس: ما رأت عين، ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلًا وعلماً وعبادة وورعاً. .

وقال اليعقوبي: وكان أفضل الناس وأعلمهم بدين الله، وكان أهل العلم الذين سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا أخبرنا العالم(٢١).

وحتى شاع أمر مدرسة الإمام الصادق وجهده وتخطيطه لإعداد الأمة وبناء كيانها الفكري والسياسي لحد نسبة كافة المؤمنين بخط أهل البيت(ع) وإمامتهم للإمام الصادق جعفر بن محمد من يومه ولحد هذا اليوم وغير مستنكر بأن يقال: هذا جعفري، نسبة للإمام جعفر(ع) وعد رأساً للإمامية ومذهباً لهم.

وقد فرض الإمام الصادق(ع) مدرسته العلمية ومدرسة آبائه وأجداده ودوره ومكانته على كافة الأجواء في عصره وإلى اليوم . .

وأعطى (سلام الله عليه) لمدرسته ومنهجه العلمي بعداً عاماً شاملاً في كافة المجالات والعلوم . . . حتى شاع عنه وانتسب إليه كثير من العلماء في غير الفقه والحديث والتفسير حيث يقول محمد فريد وجدي في حديث طويل جاء فيه: كان من سادات أهل البيت النبوي ، لقب بالصادق لصدقه في كلامه ، كان من أف اضل الناس ، وله مقالات في صناعة الكيمياء والزجر ، والفأل ، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق ، وهي خمسائية رسالة (۲۲).

وحتى الملاحدة والكفّار على شدة عدائهم للإسلام وحملته، وقد واتتهم الظروف للتحرّك في تلك الفترة وشجعهم حكّام الجور وولاتهم ونالوا الحظوة والمكانة في مجالس الحكّام والوظائف ومعروفة هي الفسباب لبر وزتلك التيارات ومن أهمها مواجهة الثورات والثوّار الإسلاميين وخلط الأوراق على الناس. فقد كان هؤلاء الملاحدة يعترفون للإمام جعفر بالعلم والسمو والأمانة، أمثال ابن المقفّع، وابن أبي العوجاء والمديصاني وغيرهم، وعلى أهمية المنهج الفكري والعلمي للإمام الصادق(ع)، فهذا ابن المقفّع يقول: ترون هذا الخلق ـ وأوما بيده إلى موضع الطواف بالبيت ـ ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية، إلاّ ذلك الشيخ الجالس، يعني الصادق(ع) والحديث طويل والحوار علمي وفكري وأخلاقي وأورده ـ التقاة من العلماء والمؤرخين -(٣٢).

ولا يمكن تصور أن مكانة الإمام الصادق(ع) وشهرته ناشئة من تبحره العلمي فقط، ولا دور له في الميادين الأخرى، فذلك مما لا يزعج الحكم وولاة الأمور ولا يشير حفيظتهم ولا يصلح مبر راً لاندفاع

العبّاسيين في ملاحقة الإمام وإيذائه إلى حدّ التحرّق وقظم الأنامل عليه وتوعده بالقتل وعظائم الأموركما هو معروف عن المنصور والرشيد وولاتها.

ومن هنا يتضح أن الإمام كان يهارس أدواراً فكرية وسياسية هامّة تقوض نظام الظلم والظلمة، وتعدّ الأمة لدورها الطبيعي في ارجاع الحق إلى نصابه.

وإلا فيا معنى أن يقول الرشيد: لسان هشام أوقع في نفوس الناس من ألف سيف (٢٤) وهويعني هشام بن الحكم. ذلك التلميذ الشجاع والبطل المصاول، وهو واحد من آلاف التلامذة والمريدين الذين ربّاهم الإمام الصادق وأعدهم لتقويم زيغ الأمة وبناء القاعدة الإسلامية الرصينة التي تتكفل بمحو الزيغ والانحراف.

نعم كل هذا وغيره من المواقف والأحداث التي مارسها الإمام الصادق لا يمكن أن تفسّر بغير الدور الفكري والسياسي الهام للإمام ومدرسته، ومدى تأثيرها في المجتمع عما دفع العبّاسيين في اللجاجة بملاحقة الإمام ونقله من المدينة إلى الكوفة ظنّاً منهم بأنّهم يستطيعون وضعه بموضع القرب والمراقبة والإرهاب ليحجموا دور الإمام ويشلّوا فاعليته وتأثيره في الأمة، ومن خلال جو الإرهاب والمراقبة سينصرف الناس عنه، وتنتهي فرص نفاذه في المجتمع إلّا أن الظلمة وأعوانهم أدركوا ثانية خطأ تفكيرهم، وقدرة الإمام على إفشال مخططهم، وقدرته على أداء دوره مهما كانت ظروف الحصار والملاحقة والمراقبة.

فأبعدوه ثانية إلى المدينة ولاحقوه بالأذى والمراقبة وهو (سلام الله عليه) بين المرحلتين رغم كل القساوة والمحن والملاحقة التي استمرت من العبّاسيين إلى آخريوم من حياته (سلام الله عليه)، يؤذي دوره الرسائي في إعداد الأمة وتقويض الباطل واستطاع أن يتغلّب على كل تلك الظروف بالحكمة والصبر والمثابرة، وأن ينتصر على أعداثه إلى يوم الدين، فيخلّد هذا الخلود، ويسمو هذا التسامي، ويترك هذه الثروة الهائلة، من العلم والعمل والتأسيس. ولا غرابة أن يقال أن بقاء التشيع وانتشاره كان مديناً لمنهجية الإمام الصادق ودوره الكبر المكمّل لأدوار آبائه وأجداده (صلوات الله وسلامه عليهم).

وإن حماية الفكر الإسلامي والأمة الإسلامية من لوثات الجاهلية التي برزت خلال سيرة الإسلام وخاصة في نهاية القرن الهجري الأول واستمرت إلى القرن الثاني، وما برز خلالها من مذاهب وفلسفات طبّل لها أعداء الإسلام محاولة منهم لنسف العقيدة الإسلامية وتدمير البنية الفكرية للإنسان المسلم..

نعم كل هذه الاستفزازات والمشاكل واجهها الإمام الصادق(ع) ومن الأمانة أن يعترف المسلمون بها قدّم الإمام الصادق(ع) في ميدان حماية الفكر الإسلامي وتحصين الأمة من تلك اللوثات والأفكار الفاسدة المشبوهة، وعبر بالإسلام كل تلك الحنادق والحفر حتى وصل به إلى شاطىء السلامة، عبر آلاف العلماء والمفكّرين الإسلاميين.

وعبر الفهم الواعي الرصين لأعقد القضايا الفكرية التي أثيرت لبلبلة الفكر الإسلامي، وتعثّر فيها الكثيرون...

كالتقية

والبداء

والجبر والتفويض.

والأمربين الأمرين. . .

وغيرها من أمهات القواعد الفكرية والأساسية في عقيدة الإسلام والتوحيد. .

فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء.

والسلام عليه في يوم مولده الشريف..

والسلام على كل الثوّار وأباة الظلم وبيارق العلم والعرفان وحملة الهدى والنور للبشرية، من الأنبياء والصدّيقين والأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



#### الحواشى

- (١) ـ شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ج ٣ ـ ص ١٥.
- (٢) \_ الإمام جعفر الصادق \_ سلسلة أهل البيت \_ البلاغ ص ٢٠ .
  - (٣) تاريخ حصر الاجتهاد للشيخ آغابزرك الطهراني ص ٧٤.
    - (٤) ـ أصول الكافي للكليني ج ٢ ـ ص ٣٣٤.
    - (٥) أصول الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٣٤.
  - (٦) الإمام الصادق للشيخ أسد حيدر ج ٧ ص ٤٧ و ٤٧.
    - (٧) الإمام الصادق للشيخ المظفر ص ٣٤.
      - (٨) شرح ميمية أبي فراس ص ١١٩.
- (٩) رسائل أبوبكر الخوارزمي في رسالته لشيعة نيسابور ص ٧٨ طبعة ١٣١٢ هـ.
  - (١٠) الحياة السياسية للإمام الرضا، للسيد جعفر مرتضى ص ٨٧.

onverted by Liff Combine - (no stam, s are a Lied by re\_istered version)

- (١١) ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٥٧ والبحارج ٤٧ ص ١٧٨ .
  - (۱۲) \_ بحار الأنوارج ٤٧ ص ٢٠٨.
- (١٣) ـ تاريخ الطبري ج ١٠ ص ٤٤٦ والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ٥٠.
  - (14) \_ الحياة السياسية للإمام الرضا للسيد جعفر مرتضى ص ٨٨.
    - (١٥) ـ الأغاني للأصفهاني ج ٥ ـ ص ٢٢٥.
- (١٦) \_ العقد الفريد ج ٢ \_ ص ١٨٠ ، ومحمد أبوزهرة بن الإمام الصادق ص ١٣٩.
  - (١٧) \_ كشف الغمة في أحوال الصادق عن تكرة ابن حمدون ج ٢ ص ٢٠٨ وغيره.
    - (١٨) \_ الإمام الصادق للشيخ أسد حيدرج ٢ ص ٣٠٢.
    - (١٩) ـ السيد محسن الأمين / أعيان الشيعة ج ١ ص ٦٦١ الطبعة الحديثة.
- (٧٠) \_ ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٣٧٢ طبعة عام ١٣٧٥ هـ.
  - (٢١) ـ تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ١١٩ طبعة عام ١٩٦٤م.
- (٢٧) ـ دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، ج ٣ ص ١٠٩ ـ الطبعة الثالثة.
  - (٢٣) \_ كتاب الكافي ج ١ \_ ص ٧٤.
  - (٢٤) الإمام الصادق للشيخ أسد حيدرج ٢ ص ٢٠ وغيره من المصادر.







الاستاذ أنور الجندس

## الأسال السال هاليا أهدي هذه القصيدة في ذكرى مولدك <del>፞</del><del>፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠</del>፠<del>፠</del>፠፠፠፠፠፠፠



خَيِيْتُ قبركَ، فانتشيتُ هَناء وشربتُ حبَّكَ أدمُعا وبُكاء وسألتُ طيفَكُ أن يرق لشاعر غناك ملحمة الوجود غناء هو شاعرً أضناهُ لؤمُ زمانِه هذا النزمانُ يحاربُ الشرفاء أسراكَ تكشفُ عني الخياء؟ أسراكَ تكشفُ عني الخياء؟ مهللًا أبا النزهراء، قلبي ضائعً فاسقِ العطاش، وروض الجهلاء أنا مُشقلُ بهموم دهري تاشه أتقحمُ الآلامَ والأرزاء وأغضُ بالنشجنِ العميقِ كآبةً وأصارعُ الأوجاعَ والأدواء وأهيم خلفَ الأمنياتِ شَهيّة وكأنني أنقصَدُ العنْقاء أفلا تُملُّ يد الرجاء لمُدنف يشكو إليك الغربة السوداء؟

عفت النفاق ترفعاً وإياء لا أقسرتُ الأوضيار والفحشاء أمِن العدالة أن أموت شقاء؟ سيفاً، وغيري، يزحمُ الجوزاء؟ ما دام يلعبق بالفيم النبعياء كُرماً لعبينك، توبةً بيضاء إنى عشقتُك شاعراً متألماً أيهلام قلبٌ يعشقُ الزهراء؟ أحسبتُ من أجليكَ كلُّ ثنية سمراء حساً أشعلُ الصحراء ودعبوتُ ربئ أن أموت مكفّناً بشرى البقيع أجاورُ العظهاء استاف عطر الأنبياء منضرا وأشم تلك القبة الخضراء وأذيب روحي في النسيم محبةً وأعانق الأنوار والأضواء كالسيف جُنَّ بطولةً ومضاء قدّستُ في صلواتي البطحاء أرأيت قومى يشتهون الماء؟ أرض المحبة أدمعا ودماء حتى غدوا للغاصبين إماء وتسنسا أحسلامهم أشسلاء أنعيد بالدم أرضنا السمراء؟ بالعاديات تفجرت إيذاء مقهورة. . تبكي ضني وعناء عنتاً، فكيف نصائع الجبناء؟ أوتمنئ الجسد المريض شقياء؟

ماذا جنسيتُ وأنستَ تعملمُ أنسني وبقيتُ وحمدي في الحياة مطهراً قلْ لي، وأنستُ أبوالمكارم كلها أمِنَ العدالية أن أبيتَ على الطوى دبست كرامته وليس بنادم مهللًا أبسا السزهسراء إنى تائسبٌ حبٌّ تغلغـل في الشغـاف عواصفــاً يا سيد البطحاء، إن مغرم أرأيت قومسي كيشف تاه دليلهم؟ جفّت ديارُ المذنبين واصبحت وتحكن الخربان حول ربوعهم ضاعت كرامتُ هم، وبُسدٌدَ شملهم قل لي، وأنست حبسيسب كل ميستسم يا سيد البطسحا، وقلبي مرهقً أمسيتُ في دنيايَ شاعر أمةٍ واستأسد الجبناه في جنساتها أتــردُّ للمــحــروم بعض هنــيـهـــةٍ؟



ولقد دعوتُك والحياة متاعب أتراك تسمع للمحب دعاء؟ هدهِــدْ جراح اللَّلْهَميْــن لعلَّهــم يتلمــقــون العطــر والأنــداء وامنين بعفوكَ عن ذنوبي جمّة إني أخيافٌ ذنوبيَ الحمراء مهلًا أبا النزهراء إني تأثب وأكادُ أشرقُ بالدُّموع حياء أنا شاعر لا يعرف البغضاء أفنيتُ عمريَ هائماً بمحمد ومن المحبة ما يكون دواء ومن المحبة ما يكون فناء ومن المحبة ما يكون فناء

أنت النبي وحسب عيني أنها أمنت رضاك فهللت إياء لك من فؤادي ألف ألسف تحيّبة فاقبسل فديستسك هذه العصماء،







برنامج اليوم الثاني من مؤتمر الإمام جعفر الصادق(ع) الدولي الجمعة ١٩٩١/ ربيع الأول/ ١٤١٢ هـ ـ ٧٧/ ٩/ ١٩٩١ م

## 

الجلسة المسائية \_ الساعة الخامسة

١ \_ تلاوة القرآن الكريم.

٢ \_ الأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي (العراق)

٣ ـ الدكتور حسن عباس نصر الله (لبنان).

٤ ـ د. عارف تامر (سورية).

ه ـ د. وهبة الزحيلي (سورية).

٦ ـ د. عبد الكريم الأشتر (سورية).

٧ - السيد حسن الأمين (لبنان).

٨ - الأستاذ عبد الفتاح قلعه جي (سورية).

٩ ـ د. محمود العكام (سورية).



#### الأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي



## الاستان الما الله السهال الآلياك



## بسائدارهم الرحيم

الإمام الصادق(ع) في الشعر العربي:

إن مدح أهل البيت(ع) على ألسنة الشعراء لا يزيد من شأنهم فقد مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم.

ولكن مادحيهم تقربوا بهم إلى الله تعالى من خلال مدحهم وإظهاراً لحبهم الواجب ودفعاً لظلم الظالمين لهم

لهذا نسجل هذه القصائد حفاظاً عليها وتهيئتها مبرمجة لكي تدرس دراسة كافية في المستقبل ومن خلالها نعرف دور الأدب الإسلامي في حياة الأمة.

ولكننا نبين قبل ذلك موقف الإمام الصادق(ع) من الشعر

# وتشجيعه على قرضه وتكريمه الشعراء وتعريفهم بوظيفتهم ودورهم في حياة الأمة.

### توجيه الإمام الصادق(ع) للشعر والشعراء:

لم تقتصر حياة الإمام المعصوم على توجيه فئة من الأمة دون أخرى.

بل إننا نجد الإمام الموجه العام في كل مفردات الحياة في أمة الإسلام وإلى يوم القيامة.

ثم إن الإمام الصادق لم يكن منفرداً بهذه الميزة دون قادة الأمة الربانيين.

فهناك وانطلاقاً مع الرسالة في حياة الرسول الأعظم(ص) فقد وجه على يده الكلمة والشعراء فإنك تراه ينتدب لمن يردُ على المشركين ويؤكد ارتباط روح القدس بناصره وناصر الإسلام.

وهكذا استمر الحال في حياة الرسول والأثمة من أهل بيته(ع).

فإنك لا تجد إماماً يخلو عصره من شعراء استطاع من قريب أو بعيد توجيههم في المسار الصحيح من خلال التوجيهات الخاصة للشعراء أو عموم طرحه للإسلام وإذا أردنا أن نعرف مواقف الإمام الصادق(ع) وتوجيهاته للشعر والشعراء.

فإننا نتطرق إلى هذه المواقف ونالاحظ من خلالها أن الإمام يسلك العديد من الطرق في هذه التوجيهات فإنك تراه يسلك:

### ١ ـ انتدابه الشعراء لإقامة المجالس الحسينية:

وإثارة العواطف والبكاء على مصاب الحسين وتوجيه كافة أبناء الأمة إلى هذه القضية المهمة في مسار الأمة التصحيحي .

وهذه نهاذج من مواقفه وأقواله في هذا التوجيه فقد قال(ع):

«١»: من قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى غفر الله له ووجبت له الجنة

«٢»: من أنشد في الحسين بيتاً من الشعر فبكى وأبكى عشره فله ولهم الجنة»

هذا من حيث الترغيب والحث على نظم الشعر في القضية الحسينية ومعرفة ما لصاحب هذا النظم من إكرامه عند الله تعالى وثواب المستعين إليه هذا من جانب وجانب آخر إقامة نفس المأتم وانتداب الشاعر بمحضر منه عليه السلام فقد قال زيد الشهام: كنا جلوساً عند أبي عبدالله الصادق(ع) فدخل عليه

جعفر بن عثمان فقربه وأدناه ثم قال: يا جعفر قال لبيك جعلني الله فداك، قال بلغني أنك تقول الشعر في الحسين(ع) وتجيد، قال: له نعم جعلني الله فداك قال: قل. فأنشده فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال يا جعفر لقد شهدت ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين(ع) ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله تعالى لك ياجعفر في ساعته الجنة، وغفر لك.

وقال: يا جعفر ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي، قال: ما من أحد قال في الحسين(ع) شعراً فبكى وأبكى إلا أوجب الله له الجنة، وغفر له .

#### وموقف آخر:

دخل أبوهارون المكفوف على الصادق فقال: يا أبا هارون أنشدني في الحسين شعراً فأنشدته فقال: أنشدن كها تنشدون يعني (بالرقة) قال: فأنشدته.

| مه الـزكـيـة | وقسل لأعظ | ن | الحسب  | جدث   | على | رر |    |
|--------------|-----------|---|--------|-------|-----|----|----|
| الأعسوجسيسة  | بالجسيساد | 4 | ـد رضـ | ً بعـ | عيش | لذ | ما |

قال: فبكى ثم قال: زدني فأنشـده القصيـدة الأخـرى قال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر فلما فرغت قال: يا أبا هارون من أنشد في الحسين فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنة .

ودخل السيد الحميري عليه فقال له أنشدني في الحسين شعراً فأنشده:

ن وقبل لأعظمه المزكسية أمرر على جدث الحسسية يا أعظم لا زلت من ساكسية رويسة وطنفناء به وقف المطية فأطسل يقسيره مر رت فإذا والمطهرة النقية للمط المطيهر وابسك <del>- 4</del> يومسأ لواحدها المنسيسة أتست معجلية كبكساء

قال: فسالت دموعه على خديه وأشار إليه بالإمساك .

## ٢ \_ يحث على تعلم الشعر الرسالي:

وخاصة للأطفال لإنشائهم على المبادىء الحقة فقد قال: «علموا أولادكم شعر العبدي، فإنه على دين الله» . وقال مرغباً في شعر المظلوم أبوطالب وتأكيد أهمية شعره من خلال حب أمير المؤمنين(ع) له

فكأنها يقول يا شيعة احفظ وا ما يحفظ أمامكم وارفعوا ظلم الظالمين عن أبيه حيث قال «كان أمير المؤمنين على على (ع) يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون وقال تعلموه وعلموا أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه على كثير» .

وكانها أراد الإمام تصدرة المظلومين من الشعراء الرساليين من خلال حفظ قصائدهم والحفاظ على خط الشعر الرسالي من خلال ذلك.

## ٣ \_ ترغيبه في عطاء الله وربط ذلك في نصرتهم والذود عن حضرتهم:

فقد قال: وما قال فينا قائل بيتاً من الشعرحتى يؤيد بروح القدس» وقال: «من قال فينا بيتاً من الشعر بنى الله له بيتاً في الجنة» وبهذا يرغب الشعراء في سلوك الطريق المستقيم والابتعاد عن الظلم والطاغوت والارتباط بالرسالة وقادتها وثواب الشعر فيهم عليهم السلام.

#### ٤ \_ إنشاد ا لشعر بمحضر منه (ع):

إن مدح الملوك في بلاطهم وإكرامهم للشعراء يعتبر من أهم أساليب الدعاية للشعر والشعراء وأهم وسيلة يسلكها الملوك في التخلص من هجاء الشعراء وعدائهم واستغلاهم في الدعاية لهم، لهذا نجد الشعراء على أبواب الملوك منتظرين جواثزهم وعلى ذلك استعمل الإمام هذا الأسلوب والترغيب فيه والاستفادة منه لإبعاد الشعراء عن أبواب الملوك الظلمة وتبشيرهم بالجنة والثواب الدائم والدعاية للحق وأهله فإنك تسمعه يقول: «من ينشدنا شعر أبي هريرة»

وأيضاً ترى أنه تلقى بمحضره قصيدة السيد الحميري:

## لأمّ عمرو باللّوى مربع لهامسة أعلامها بلقع

وهي التي حازت على نجاح باهر فقد شرحها وعلق عليها وخمسها الشعراء على مختلف العصور. ويهذا تجد الإمام بطلبه الإنشاد واستهاعه إلى المنشد فكانها يحث على حفظ الشعر الرسالي وإقامة الأندية الأدبية له مما يُحفز الشعراء ويعرف أهمية الشعر الرسالي في الأمة.

#### ه \_ تعريف الشاعر لوظيفته:

كما وضحنا سابقاً بأن الإمام الموجه لكل أفراد الأمة والمبين لوظائفهم وبهذا نجده يُعرف الشاعر الكميت أهمية هذه الوظيفة ووقت أدائها:

فقد استأذن عليه الكميت في أيام التشريق ينشده قصيدته فكبر على الإمام أن يتذاكروا الشعر في الأيام العظام.

ولما قال له الكميت أنها فيكم أنس أبوعبد الله (ع) «لأن نصرتهم نصره الله وذكرهم ذكره» ثم دعا أهله فقرب ثم أنشده الكميت فكثر البكاء ولما أتى على قوله:

## يصيب به الــرامــون عن قوس غيرهـم فيا آخــراً أســدى له الــفــي أولُ

رفع الصادق يديه وقال اللهم اغفر له ما قدم وأخر وما أسر وأعلن وأعطه حتى يرضى(١١).

فإنك تراه عندما يقول له الكميت إنها فيكم يأنس لذلك وكأنها يقول له إن ذكرنا عباده في كل الأحوال وهذه هي الوظيفة الطبيعية للإنسان والشاعر خاصة.

وهنا نختم هذا الفصل بعد أن عرفنا أن الإمام استعمل كل الوسائل والأساليب وسلك كل الطرق في توجيه الأمة ومنهم الشعراء خاصة في هذا الفصل وأنه عرفنا وظيفة الشاعر وميز الشعر والشعراء وعرف بمصيرهم يوم الآخرة وربط بين الشعر وأهم قضية في حياة الأمة ألا وهي ثورة الإمام الحسين عليه السلام.

## مدائح في حياة الإمام عليه السلام

عن كتاب سوق العروس عن الدامغاني أنه استقبله عبد الله بن المبارك وهو عالم زاهد وعارف محدث كان من تابعي التابعين توفي بهيت (مدينة على الفرات) سنة ١٨١ هـ.

نقلًا عن مناقب آل أبي طالب ٤ /٧٧٧ وأعيان الشيعة ١ /٧٦٦

أنت يا جعفر فوق ال مدح والمدح عناه
إنّا الأشراف أرض ولهم أنت سهاه
جاز حدّ المدح من قد ولدته الأنبيساه
وقال:
الله أظهر دينه وأعزه بمحمد
والله أكرم بالخلا فة جعفر بن محمد

عذب المسوّارد بحـرُه يروي الخــلاثــق من سجــالــه بحسر أطلً على النسحو الأرث مبراث له يا حجة الله الجليل وابسن السوصسى المسصطسفسي أنست ابسن بنست محمد فضياء نورك نوره فيك الخيلاص عن السردى أثنى ولست ببالغ وقال أيضاً:

تجعفرت باسم الله والله أكسبرٍ فقسلت: هب إنّى تهوّدت برهــة فإنّ إلى السرحسان من ذاك تائسبُ فلسـت بغــال ما حيــيــت وراجــع ولا قائسل حيّ برضسوى محمسد ولمكتبه ممن مضمى لسبيله مع الطيبسين الطساهسريسن الأولى لهم وقال أيضاً: عن أعلام الورى للطبرسي ٢٨٠ أيا راكساً نحو المدينة جسرة عذافرة يطوى بها كلّ سيسب

أمدح أبا عبد الال مه فتى البرية في احتمالِهِ سبط السنبى محمد حبل تفرع من حباليه تغشي السعيدون النساظرات إذا سُمَونُ إلى جلاله ر يمــدُهــنُ ندى نوالــهِ سقت العباد يمينه وسقى البيلاد ندى شالميه والسناسُ طُرًا في عيسالــه وعين وزعيم آلبه وشبيه أحمد في كماليه حذواً خُلقت على مشالـــهِ وظلال روحك من ظلاله وبسك الهداية من ضلاله عشسر الفسريسدة من خصسالسه

وأيسقسنست أن الله يعسفسو ويسغسفسرُ ودنست بديسن غير ما كنست دائستاً به ونهساني سيَّسد السنساس جعسفسرُ وإلا فديسني ديسن من ينستسمسرُ وإنّ قد أسلمت والله أكبر إلى ما عليسه كنست أخفي وأضمسرُ وإن عاب جهسال مقسالي وأكسشروا على أفسضسل الحسالات يقىفى ويخسبرُ من المصطفى فرع زكى وعنصـرُ

فقل لولى الله وابسن المهددب أتسوب إلى السرحسن ثمَّ تأوّبسي أحارب فيه جاهداً كل معرب معاندة منى لنسل المطيب وما كان فيا قاله بالمكذَّب ستيرأ كفعل الخبائيف المترقب تغيب بين المسفيح المنصب مضيئا بنور العدل إشراق كوكب على سؤدد منه وأمسر مسبب فيقتلهم قتلا كحران مغضب صرفنا إلىه قوله لم نكللب یعیش به من عدلیه کل مجدب أمرت فحتم غير ما متعصب على النساس طِرًا من مطيع وملنب تطلق نفسسي نحدوه بتطرب فصلى عليه الله من منخيّب فيسملأ عدلاً كل شرق ومنغسرب ولسست وإن عوتبت فيه بمعتب

إذا ما هداك الله عاينت جعفراً ألا يا أمين الله وابس أمسيسه إلىك من الأمسر السذى كنت مطنبساً وما كان قولى في ابن خولة مبطنسا ولسكسن رويسنساعن وصسى نبسبسنسا بأن وليّ الله يُفقد لا يرى فتسقسه أمسوال السفسقسيد كأنسها فيمكث حينا ثم يشرق شخصه يسير بنصر الله من بيت ربه يسير إلى أعداثه بلوائمه فلها روى أنَّ ابن خولــة غائـــب وقسلنسا هو المهسدي والقسائسم السذي فإن قلت: لا، فالقسول قولمك والسذي وأشهد ربى أنّ قولك حجّة بأن ولي الأمر والسقائم الذي له غيبة لا بدُّ من أن يغيبها فيمكث حينا ثم يظهر حينه بذاك أديس الله سراً وجهسرة

وعن كتاب تحت راية الحق للشيخ دخيل ص٩١٥ دخل أشجع السلمي (وهومن أصحابه واحد الرواة عنه واحد كبار الشعراء) على الإمام الصادق(ع) فوجده عليلًا فقال :

البسك الله منه عافيةً في نوسك المعترى وفي أرقك تُخرج من جسمك السقام كما أخسرج ذلّ الفعال من عنقك وقال أبو هريرة الأبار في قضية كتاب أبو مسلم الخراساني الذي بعث به إلى الإمام الصادق(ع) نقلًا عن كتاب الإمام الصادق والواقع المعاش ص١٥٦

> ولما دعا الداعون مولاي لم يكن ولما دعوه بالكتاب أجابهم وماكان مولائمي كمشري ضلالمة ولكنه لله في الأرض حجة

ليُسشني إلىهم عزمه بصواب بحرق كتاب دون رد جواب ولا ملسماً منها الردى بصواب دليل إلى خير وحسن مآب

### رثاء الإمام (ع) عند وفاته

رثاه أبوهريرة العجلي لما حملت جنازته ورفع سريره وقد أُخرج إلى البقيع ليدفن عليه السلام (وهو من شعراء أهل البيت(ع) المجاهدين كان شاعراً ناكساً لقي الإمام الباقر والصادق(ع) وتوفي بعد سنة ١٥٠هـ) نقلاً عن كتاب وفاة جعفر الصادق(ع) للشيخ حسين الدرازي البحراني ص٣٨

على كاهسل من حامسليسه وعساتسة ثبير ثوى من رأس عليساء شاهسة تراباً وأولى كان فوق المسرافسة بآبائك الأطبهار حلفة صادق فقال تعالى الله رب المشارق فلولاك فيسها لم تكن في الحسائس سابق فلولاك فيسها لم تكن في الحسائسة بمن حل تلك السبوائسة إلى يوم حشري عند ربي وخالقي مقاماتكم لا سيا ابن الدوانق ومن قال فيسه خالسقسي خير صادق وصامت أضحى به غير ناطسة وأهسجس صفو السعيش غير مرافسة

أقسول وقد راحسوا به يحملونه أتسدرون من ذي تحملون على الشرى غداة حنا الحانسون فوق ضريحه فيا صادق ابسن السصادقين إلىيه فحق بكم ذو العرش أقسم في السورى نجوم هي السنا عشر قد كن سبقا ولا عجباً لو أنسزلوك إلى الشرى وساخت بأهمليها ولم تك ساعة الله لعن الله السليسن تبسوأوا الله المديسن تبسوأوا أتقتل يا شر السبرية جعفراً أتقتل يا شر السبرية جعفراً وتترك هذا السديسن من غير والسيا سألبس أشواب النضنا مدة البقا سألبس أشواب النضنا مدة البقا

وكيف تلذ العين غمضاً وقد جرى على خير خلق الله شمس المسارق فيا نكبة ما مشلها قط نكبة لقد عطلت تلك السما بعد طارق

صلاة إلىه العرش مشل سلامه وتسليمه ماذر نور المشارق







## رازًا الأماث تعوم الأسائل في وي



## بسساندار حمرارحيم

إنسانية الفقه الصادقي تنبعث من كل كلمة أطلقها، تطلَّ من قلب التشريعات التي أصدرها، تبرز في كل تعليل لشرائع الأحكام الإلهية، تشرق من كل التصرفات وقد حرستها العصمة. هذه الإنسانية تحكيها فصول المجموعة الفقهية التي استنبطها الإمام الصادق(ع) من القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والعلم المعصوم، وتتبدّى في مستويات عدّة.

#### ١ \_ مستوى التكامل الفقهى:

التكامل من أجل الإنسان، آلاف المواد قرَّرها الإمام جعفر شاملة المناحي الحياتية في العبادات والمعاملات، مُنمَّة عن دستور متسم بزخور التضاعلات التي تزرع في الإنسان إنسانيته، بعدما هجَّرها

الحكام، بل قتلوها داخل الفرد، بنزع حريته، وتخدير إسلامه.

#### ٢ ـ المستوى الإنساني:

هو إتجاه مثالي يحنو على الإنسان، ويرفق به، ويصونه في نفسه وأشيائه، انطلاقاً من قول الرسول: «أتيتكم بالشريعة السهلة السمحاء» وحرصاً على التناسب مع العقل، وعدم التهاون في أحكام الله.

#### ٣ ـ المستوى العلمى:

بذر الإمام الصادق، بذور العلوم الكيميائية والطبيعية، والطبية والفلكية، فنمت البذور وأثمرت غرساتها نهضة العلوم الذهبيَّة في العصر العباسي.

#### ٤ ـ المستوى السياسي:

قرَّر نظام الحكم، وفصّل أخلاق الفقيه والسلطان، وشرح العلاقة بينها قال: «الفقهاء أمناء الرسول، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم»(١).

ركّز على عنصر العدالة لأنها مصدر السعادة، إن مبدأ العدالة أثار لدداً بين التيارات الإسلامية: الجسرية والقدرية ، الأشاعرة والمعتزلة . وقديهاً قال سقراط: العدل ميزان الله ، وثبات الأشياء بالعدل، وينبوع فرح العالم الحاكم الجائر»(١).

ومع أن الإمام الصادق كان صاحب الولايتين: الزمنية والروحية، تغاضى عن الأولى، وعصم نفسه من توليد الفتنة، وإراقة الدماء. فالنبي أو الإمام المعصوم، لا تلغي نبوّته أو إمامته معارضات الناس وإعراضهم عن تعاليمه، أو عدم الإعتراف بأحقيته. عتا قوم نوح وأخذهم الطوفان، وبقي نوح نبياً.,

#### الإتجاه الإنساني

الإنسانية نزعة عالمية تلغي الحدود الدولية والعرقية والطائفية. ويصبح الناس إخوة في قارات الكون توحدهم إنسانية، لا تحدوها سهاء ولا أرض، أهدافها الدعوة إلى صوفية تعشق السهاء، وإلى محبّة تعشق الخير، وإلى سعادة الدنيا تعشق الإنسان في حركة صاعدة إلى مثالية التصرفات البشرية، وتتعانق المفاهيم بين الروحانيات والواقع المحسوس الروحانيات العبادية تمنح المرء شفافية، وتصقل النفس وتهذب الضمير، في دروب الإنسانية، ويعيش واقعه فكرة الرحمة بالضعيف، ومواساة العاجز والفقير، وسلخ فيوغل المرء في دروب الإنسانية، ويعيش واقعه فكرة الرحمة بالضعيف، ومواساة العاجز والفقير، وسلخ الظلم عن المظلوم، والتعاطف مع الإنسان لمجرد إنسانيته فيغيب الشقاء من المجتمعات، فلا يكون هناك بائس ولا بؤس. ولا حاقد ولا حقد، ولا قتل ولا دماء. . . ويسود التواصل، والتراحم والتسامح، وتشرق الأرض من ضحكات الأطفال، وابتسامات الرجال، وفرح النساء . . . وتصل الإنسانية إلى حد الغيرة

على البشر، فيتمنى كلُّ فرد لأبناء الأرض سعادة الدارين: نعيم الدنيا، ونعيم الآخرة. فيدعوهم بقناعاته إلى معتقده ليزحزحهم عن الشقاء.

قال أحد دعاة الإنسانية: «سبحان الله! أمنَ المعقول أن أبغض أخي لأنه رفض أن ينجومن النار على يدي؟ أما كفاه قصاصاً ما سيلاقيه من عذاب الآخرة لرفضه اعتناق عقيدتي»(٣).

هذه المعاني الإنسانية قررها الإمام الصادق في مبادئه قولاً ومارسها عملاً على مدى أربع وثلاثين سنة، مدَّة إمامته (١١٤ - ١٤٨هـ). ونبَّه أتباعه إلى التعاطي معها بصدق حتى لا تتشوه المباديء، ردّد على مسامعهم عبارة تعانديَّة: زاجرة، راحمة ترسم بثنائيتها تحرك الفرد في النمط المثالي «كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً» من قبيل ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾، ودعاهم إلى الحسن والأحسن، وحذرهم من القبيح، وعيظ أحد أتباعه وقد علم أنه يقترف الإثم «إن الحسن من كل أحدٍ حسنٌ وإنه منك أحسن، لكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيحٌ، وإنه منك أقبح» (أن)، وهذا يذكرنا بقول سقراط:

«المحسن الجوهر هو العدل لأنه علّة كل حسن، والجور هو القبح لأنه، علّة كل قبح»(٥)، فالإمام الصادق(ع) لم يتعد حدود الأحكام الإلهية، ولم يعطلها في منحاه الإنساني، بل انطلق من مفاهيم القرآن ليسكب الإنسانية جروفاً في عباراته: «لا إكراه في المدين» أدرك الإمام الصادق الأبعاد العطائية للآية الكريمة في البناء النساعي للإسلام، وقرأ سيرة الأنبياء، وعلومهم عنده. فهو سليل النبوّات، حفيد محمد على الله عله وآله رسلم، ومحمد تقلّب في الأصلاب الطاهرة، «وتقلّبك في الساجدين»(١). جدَّه السجّاد، وأبوه باقر العلوم لمح الصادق ومضات الإنسانية تشع من مسيرة إبراهيم، خليل الرحمن، الذي شدد مرة في تطبيق الشريعة، بعدما كُسِف له، وشاهد العصاة المسترين يقترفون الذنوب، فطلب لهم الموت. فناداه الرحمن: يا إبراهيم العباد عبادي دعهم يعيشون. وجاءه العتاب مرة ثانية عندما رفض استضافة مجوسي لإشراكه، يا إبراهيم لقد استضفته ثمانين عاماً، أما تستضيفه ليلة واحدة.. فكان إبراهيم بعد ذلك حلياً وإها منيباً فإن إبراهيم لحليم أوّاه منيب ٤٠٧). يجادل ربَّه في قوم لوط. تلك الإنسانية لا تتعدى حدود الله إنها تطلب الرحمة للناس عن طريق التوبة، عن طريق الصوفية المحدثة بلسان العزّة (ياابن آدم كن من النوسل الخاشع يطلب الرحمة للناس عن طريق التوبة، عن طريق الصوفية المحدثة بلسان العزّة (ياابن آدم كن من المئت، وافعل ما شئت فتعال إليً فبابي مفتوح لك) وهل المدعاء إلاّ معنى من التوسل الخاشع يطلب الرحمة، لا تبديل أحكام الله.

استغل سلاطين الإسلام تشريعات إقامة الحدود للإيقاع بأعدائهم، فوجهوا التهم إلى المناوئين لسياساتهم وأقداموا عليهم حدود القتل ظلماً وجوراً. فراعت هذه التصرفات الإمام الصادق، وكان ممن تعرضوا للتهم والدسائس، فأعلن تشريعاً يصون الإنسان في مواقف الإفتراء، قال الصادق «إن الإسلام قيد الفتك» (٨). وعندما كان باستطاعته أن يصون دم الفرد، كان يصونه مقابل التوبة استلهاماً لما فعله جدّه الإمام على (ع)، أتاه مذنب وطلب التطهير بإقامة الحد، أجابه الإمام يا سبحان الله، أين باب التوبة، «لا

طهارة أفضل من التوبة (١٠). وإذا أقام الولاة الحدود راعى الاتجاهات الإنسانية في مراقبة التنفيذ، مرَّ الإمام الصادق بالمدينة في يوم بارد، وإذا برجل يضربُ بالسياط. فقال: «سبحان الله في مشل هذا الوقت يضرب! . . . فقيل له وهل للضرب وقت؟ قال: نعم ، إذا كان في الحرضرب في برد النهار، وإذا كان في البرد، ضرب في حرّ النهار» (١٠) . «ولا يقام الحد على المريض. كها لا يزاد في الحد جُلْدة واحدة» . . «لكل نشيء حد ولمن تجاوز الحدّ حدّ (١١) ورصد النيّة والندامة في العقوبات قال: «إذا جاء السارق من قبل نفسه تأثباً إلى الله عزّ وجلّ تُردُ سرقته إلى صاحبها، ولا قطع عليه (١١) فاتهمه الناس بتعطيل الحدود، فأجاب معللًا اجتهاده «إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا، وإن شاء قطع (١٣)، لأن الاعتراف ندم وتوبة، وثواب الثوبة الغفران والعفو.

### التشريع للحريمة

أقرً الإسلام الحرية في أبعادها الحياتية: عقيدة وسياسة واجتهاعاً... وحارب العبودية وأشكال الرق، وجعل العتق في أولوية الكفارات. رأى الإمام الصادق أن الإنسان نفس تعشق الحرية، ولا تقنع بهادية الجسد، وحاجاته الغريزية. وأذهله فعل الحكام الذين قتلوا في الفرد المسلم حريته، أماتوها بالكبت والقهر بعدما بدّلوا شريعة الله، وأوقفوا حركة المجتمع الحر، قابل الإمام الصادق هذه التشريعات بالجرأة في التصرف. أعاد إلى النفوس طمأنينة الإسلام وهزّ ضمير المنصور العباسي أكثر من مرَّة، قابل سيف المنصور بابتسامة، ووعيده بكلهات واعظة. فأحيا في نفوس المسلمين مائت حريتهم، وأوغل في هذا المفهوم متحدثاً عن نوع آخر من الحرية الإنسانية، تكمن في مشيئة الفرد ومكسبه وكيفية انتسابه إلى المجتمع. نهى عن إضافة النفس للغير لما فيها من عبودية آنية، والتحرر ضد الإضافة قال الصادق مخاطباً الشباب: «يا معشر الأحداث، اتقوا الله، ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم يصيروا أذناباً، ولا تتخذوا الرجال ولا تبح من دون الله.. »(١٤). هذه الفكرة غدت اتجاهاً فلسفياً في القرن العشرين يعتبر الإضافة تبعية وعبودية، تتجسم في عبودية الطبقات والمذاهب السياسية التقاليد. . . ونهى الصادق عن إجارة النفس، لأن الاجارة فيها تحديد للرزق. قال: «لا يؤاجر الإنسان نفسه، ولكن يسترزق الله عزّ وجل، ويتجر، فإذا أجر نفسه فيها تحديد للرزق. قال: «لا يؤاجر الإنسان نفسه، ولكن يسترزق الله عزّ وجل، ويتجر، فإذا أجر نفسه فقد حظر»(١٠).

الإصلاح بين الناس: «فرِّق تسد» شعارٌ خرَّب المجتمعات، اعتمده الحكام للتمكن من القهر والتسلط، وغدت هذه المقولة رمزاً للدول الكبرى تستخدمها للسيطرة على الشعوب، تثير بينهم الشغب والخلافات والفتن، هذه الرذيلة ليست ثوب الفضيلة في متجر السياسة، لكن تشريع الإمام الصادق رذلها وخطط لمحاربتها وعمل على وأد الفتن في مهدها، أمر أن يقتطع مبلغ من مال المسلمين للإصلاح بين المتخاصمين اشتياقاً وإشاعة للمودة والصفاء، وحرصاً على تنفيذ مضمون الحكم كان يضع أموالاً بتصرف

القيمين على شؤون الناس، ويأمرهم بصرفها في الإصلاح بين أفراد الرعية عندما تقع النزاعات، جاء في المناقب (١٦): «قال ابن حنيفة: مرَّ بنا المفضل وأنا وأختي نتشاجر في ميراث. فوقف علينا ثم قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه وأصلح بيننا بأربع اثة درهم، دفعها إلينا من عنده، حتى يستوثق كل واحد منا، ولما أردنا أن نشكره قال: إنها ليست من مالي، فالإمام الصادق أودعني مالاً وأمرني إذا تشاجر رجلان في شيء أن أصلح بينها وافتديها من ماله».

أليست هذه التصرفات ترقى إلى أرفع درجات الإنسانية الموغلة في الحضارة البشرية؟.

### الإنسانية والحسروب

ألّفت الحروب كارثة الحياة على مرّ التاريخ، فهي تسعى إلي إفناء الجنس البشري، لذلك كان المدين عند الله الإسلام، ومعناه السّلام، ضد الحرب. تجنبها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرتين، وأكره عليها في بدر، والحندق وأحد. بعدما قصده المشركون إلى مدينته، جافى الإمام الصادق الحرب، وأبى ولوج متاهاتها، شهد الصراع بين الأمويين والعباسيين. تحركت المعارضة في خراسان، ولما أنس أبو سلمة انحلال القوة في رجاله أعلن الثورة ضد الأمويين، وبعث كتاباً إلى الإمام الصادق يبايعه خليفة للمسلمين. وصل الكتاب ليلاً قرأه ثم وضعه على المصباح فحرقه. ظن الرسول أن الإمام أحرق الكتاب تغطية وستراً وصيانة للأمر، وطلب الجواب! قال الصادق: الجواب ما قد رأيت «فنظم ابن الأبار هذه المحادثة شعراً مشيراً إلى المعانى الإنسانية للتصرف الحكيم (١٠٠).

ولما دعوه بالكتاب أجابهُم بحرق الكتاب دون ردَّ جواب وما كان مولاي كمشري ضلالة ولا ملبساً منها الردى بشواب ولكنه لله في الأرض حُجَّةُ دليلً إلى خيرٍ وحُسْنِ مآبِ

جبَّ الإمام الصادق الفتنة على قدر استطاعته، لأن الخلافة الزمنية آنيةً والخلافة الروحية، الإمامة أبدية، ولا تسقط ولي خلافة المسلمين أم لم يتولاها، وتبقى الإمامة المعصومة تحرس الدين، وتصون الإنسان، عنصر الدين.

#### التشريعات الإجتاعية

في الحقـول الإِجتماعية صدرت عنه تشريعات اجتهاداتها متفرَّدة، ترسخ التعامل بين الأفراد، بروح الضمير الإسلامي، أعرض نهاذج للأمانة والدين والقرض والربا.

فالأمانة تتبعها (الوديعة)، لا تبيح خيانتها الفوارق المذهبية والدينية. قال الصادق: «ترَدُّ إلى البر

والفاجر ١٨٠) ملغياً إباحة مال الفاجر في تشريعات كثيرين من الفقهاء.

أما الدين فقال عنه «من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق»(١١). في هذه المشابهة تأنيب رادع للمدين يطاله معنوياً ومادياً، صفة الاحتيال والسرقة، وإقامة الحد المادي، أي العقاب الجسدي.

كها حثّ على القـرض الحسن، لما فيـه من قضـاء حاجات الإنسان، وإشاعة المعروف في المجتمع، فالقرض بمنزلة الصدَّقة قال «لثن أُقرضُ قرضاً أحبُّ إليّ من أن اتصدَّق بمثله»(٢٠).

تشريع بني أيضاً على المشابهة، إذ قرن القرض بالصدقة، وهمَّ بتفضيل القرض. إذ يحفظ المال لصاحبه، ويصون كرامة المقترض.

من خصائص الفقه الصادقي تعليل الشرائع باتجاه إنساني يضمن تماسك المجتمعات. لما سئل لماذا حرَّم الله الربا؟ أجاب: «لئلا يتانع الناس المعروف» (٢١). ومن خصائصها المميزة (التشريعات) ارتباطها بالأحكام الإلهية، فالإمام الصادق قال «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله، عزّ وجل، فهو كافر» (٢٢). وقال في أحكام الشرط: «من اشترط شرطاً نخالفاً لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز على ألذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيها وافق كتاب الله» (٣٣). هذه الخصائص منحت الفقه الصادقي سمة الإطلاق والخلود وغدا منهلاً يرده الفقهاء يستنبطون منه قواعد شرعية، مثال قاعدة «من أتلف مال غيره فهوله ضامن»، مستنبطة من قول الإمام الصادق: «كل مغصوب مردود» (٢٥٠).

كان الإمام الصادق(ع) يعالج الظواهر الاقتصادية بإنسانية مثالية وممارسات متفردة، ولا عجب فهو إمام معصوم سلك طريق الأنبياء.

أقصّ حكاية الإمام الصادق مع الإحتكار: «جاء في كتاب الوسائل: في إحدى السنين انقطع الطعام عن المدينة المنورة، وكان الناس يشتر ون طعامهم يوماً بيوم، فقال الإمام الصادق(ع) لبعض خدمه: كم عندنا من الطعام؟ قال: ما يكفينا أشهراً، قال: أخرحه، وبعه. فقال الخادم: ليس في المدينة طعام، قال الإمام: بعه. فلما باعه قال له «اشتر مع الناس يوماً بيوم» وذكرت المصادر أيضاً «أن أهل المدينة أصابهم قحط، حتى أن الرجل الموسركان يخلط، الحنطة بالشعير، ويأكله، وكان عند الإمام الصادق(ع) طعام جيد، فقال لخادمه: «اشتر لنا شعيراً، فاخلط بهذا الطعام، وبع القمح، فإنا نكره أن نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً»، هذه المواساة للناس هي دأب الإمام الصادق وأخلاقه نهلها من جدّه على: «أأقنع من في مكاره الدَّهر؟ أو أكون أسوةً لهم في جشوبة العيش»(٢١).

في حين دأب خلفاء المسلمين أي «الملوك والسلاطين» على انتقاء الأفضل، واغتصاب ما في أيدي الناس في حالي الرخاء والشدَّة. فكانت الأموال (السنيَّة) وهي أخصب الأراضي، وأجود المقتنيات يصادرها

الملوك يضم ونها لأملاكهم أو يهبونها لنسائهم وأولادهم. لقد خصّوا أنفسهم بالطيبات وتركوا الرعية تعاني الحرمان. سلام الله عليك أيها الصادق تمتلك الحنطة فتبدل بعضها بالشعير لتأكل كها يأكل الناس. .

#### المنهجية الفقهية

حدّد الإمام الصادق(ع) استنباط الأحكام الشرعية. من أدلتها الأصلية: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسيرة الأثمة المعصومين، والعلم المعصوم. القرآن الكريم: ضمَّ كتاب الله توجيهات الأحكام بمجملها وبقي التفصيل للنبي، فبين الأصول ومعظم الفروع، وظلّت قضايا جزئية لم تتوافر الدواعي والبواعث لبيانها لعدم الحاجة إليها، ولأن حكمة التدرج في التبليغ اقتضت أيضاً قسم من الأحكام، ونشأة جملةٍ منها يبينها الأوصياء والعلماء. قال الإمام الصادق: «علمنا من كتاب الله تعالى، إذ يقول: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ (٢٧)، وقال في موقع آخر: «كلُّ ما يحتاج إليه نعلمه، أما سمعت قول الله تعالى ﴿وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (٢٨).

#### السنة النبوية:

نهل الإمام الصادق من السنة النبوية باستمرارية حتى أصبح وارثاً لعلم الأنبياء، وباح بهذا المخزون الثقافي قائلًا «علمنا من علم الأنبياء»(٢١).

### سيرة الأئمة:

قبس من سيرة آبائه المعصومين وخصوصاً الإمام على (ع) جمع آراءهم الفقهية في فتاواه التي أغنت الفقه الإسلامي .

## العلم المعصوم:

شرح الصادق علم العصمة بقوله «علمنا نكت في القلوب، ونقر في الأسماع»(٣٠) أي تفكر وإلهام . والعلم المعصوم يرفض العلم بالقياس المطلق المبني على المقدّمات المتناقضة، روى الأصبهاني في حلية الأولياء: قال الصادق لأبي حنيفة: «يا نعمان حدثني أبي عن جدِّي أن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم قال: [أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس. قال: الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: ﴿أنا خيرُ منه خلقتني من نار وخلقته من طين فه فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه أتبعه بالقياس»(٣١).

هذه الينابيع الصافية ظلّت عند الإمام الصادق تتدفق في تياراتها الإلهية خالصة من شوائب المدلسين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وظلّت أحكامه تتوهج لأن المقدرات الإنسانية غير المقدرات الإلهية .

## إنسانية الإتجاه العلمي:

أدرك الإمام الصادق أن العلم أنجع وسيلة كي يكتشف الإنسان ذاته، وما يحيط به من الموجودات لمعرفتها والسيطرة عليها والإفادة منها، وأدرك الحكمة من وجودها، ودَّ الوقوف على حقيقة الإنسان بها هو إنسان، أي على حقيقته الجوهرية التي تختلف بتباين عن حقيقته العرضية، لجأ إلى العلم يستنطق كنوزه المخبؤة، فتمثل العمل الوظيفة في إثبات الخالق، وتطوير المعرفة لترقية الحضارة، وأنسنة الأشياء. عاش الإمام الصادق حقبة كثرت فيها أحاديث المتفلسفة من مانويَّة ومزدكية ودهريَّة عملت هذه الفئات على إشاعة الإلحاد، وإنكار الذات العليّة، انبرى الإمام الصادق يدحض آراءهم ويفند حججهم مستخدما الأساليب العلمية التي استخدموها على غير حقيقتها من أشهر رسائله ما عرف «بتوحيد المفضل) وهي إملاءات أملاها الصادق على تلميذه المفضل بن عمر الجعفي رداً على عبد الكريم بن أبي العوجاء وأصحابه، أظهر الإمام الصادق في مباحثه علوماً متطورة تنبيء عن معرفة متعمقة للعلوم الطبيعية: وأصحابه، أظهر الإمام الصادق في مباحثه علوماً متطورة تنبيء عن معرفة متعمقة للعلوم الطبيعية: كمال الخيالق، وفي معرفتها تتكشف أسرارها، فيفيد منها الإنسان، ويتخطى كثيراً من المشتقات والآلام كمال الخيات النفسية والجسدية.

بدأ بالإنسان مرافقاً مراحل تطوره ووظائف أعضائه، والعناوين مكثفة وموحية منها: «خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم. . (٣٢) (ولادة الجنين وغذاؤه) (حال المولود لو ولد فيهما عاقلاً وتعليل ذلك)(٣٣) (الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار)(٣٠). (الجنين وأسفاره) (الفؤ اد ومدرعته) (قوى النفس وموقعها من الإنسان)(٣٠). وأبان وظائف الأعضاء مشيراً إلى نعمة الحواس الخمس، وذكر دور النور والهواء في إدراك الألوان والأصوات، ولا يكون ذلك إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير، وعلل فائدة وجود الشعر والأظافر بتخفيف آلام الجسد قال الإمنام الصادق: «إعلم أن آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه، وبخروج الأظافر من أناملها»(٣٠).

في حديثه عن النبات كشف نظرية متطورة أدركها العلم في القرن التاسع عشر، لنقرأ قوله: «يا مفضّل لألقين عليك من حكمة الباري جلّ وعلا وتقدَّس اسمه في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام وكل ذي روح من الأنعام والنبات . »(٢٧). لقد نسب الروح للنبات كها تنسب للأنعام . فللنبات حسَّ وحركة اكتشفها العالم الفسيولوجي الفرنسي (بيثا) المتوفى سنة ١٨٠٧م . وظهرت في القرن العشرين دراسات تكشف حركات النبات وانفعالاتها بالحرّ والبرد والظلمة والنور، وممارسة الضحك والبكاء، هذه

النظريات تدل على عظمة الخالق، وتؤكد العمق المعرفي لدى الإمام الصادق في منهجة العلوم لتخدم الإنسان.

#### خلاصية

إن التشريع - التصرف للإمام الصادق موقر بمسحة الإنسانية ، يلفّها الوهج ، إنه تصرّف معصوم ، يستلهم طريق الرسل ، الذين كانوا يتحملون الأذى ، ويجزون السيئة بالحسنة ، ويقابلون الأحقاد بالمحبّة ، طمعاً في بناء مجتمع إنساني حنون . هذه الإستر اتيجية الإنسانية لفقه الإمام الصادق كتبت الخلود لتشريعاته ، وألبستها نظرة الحياة وسط اضطهاد مرير ، ومحاصرة مشدّدة من قبل السلاطين . لأن الفقه الجعفري لا يُقرِّ الحكام الظالمين في إيديولوجيته ، ويلغي السلطان المتهاون بأمور الشريعة الجاهل باحكامها ، العابث بمقدرات الأمة وكرامتها . ويقيم سلطاناً فقيهاً عالماً بالحلال الحرام ، لذلك تعرَّض فقه الإمام الصادق إلى الإلغاء بطرق بربريّة ، تعرَّت من الحضارة . أولها قتل القادة من حملة هذا الفكر الفقهي بلامام الصادق إلى الإلغاء بطرق بربريّة ، تعرَّت من الحضارة . أولها قتل القادة من حملة هذا الفكر الفقهي مملّة هذا الفقه ، عمّن عرفوا بشهداء المذهب الجعفري الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني (١٣٣٣ - ١٣٣٨م) والشهيد الثاني زين الدين الجبعي (١٩١٩ - ٥٩ هـ) والشهيد الثالث محمد باقر الصدر . . ١٣٨٤م) والشهيد النار وحده أحرق أكثر من ثلاث عشرة ألف مخطوطة صادرها من جبل عامل وأحرقها في أفران التاريخ ، إن الجزار وحده أحرق أكثر من ثلاث عشرة ألف مخطوطة صادرها من جبل عامل وأحرقها في أفران

ثم فرضوا الحظر على مسافرة الكتب الفقهية ومنعوها من التجوال بحرية في البلاد الإسلامية.

رغم هذه الإضطهادات ألّف اللون الإنساني الذي صبغها درعاً واقياً سقاها (ماء الخضر) وحماها من الفناء. حتى أن بعض التشريعات في الطلاق والإرث والمعاملات سيطرت على فتاوى سائر المذاهب.



#### الحواشى

٣ ـ وليم كاشفليس! بلاغة العرب: ٢٥٣.

٤ ـ مناقب آل أبي طالب: ٢٣٦/٤.

٥ - فخري: ماجد، دراسات في الفكر العربي: ٥٠

١ - الأصبهاني، ابونعيم أحمد: حلية الأولياء

وطبقات الأصفياء: ١٩٤/٣.

Diogenes, laertins 1,32 \_ Y

| ٢١ _ حلية الأولياء: ٣/١٩٤.   |
|------------------------------|
|                              |
| ٢٧ ـ فقه الإمام الصادق: ٦٥/٦ |
| ۲۳ ـ نفسه: ۱۳۲/۳ .           |
| ۲٤ ـ نفسه : ۳۰ م .           |
| ۲۵ ـ وسائل: ۲۷ / ۳۰۹ .       |
| ٢٦ ــ نهج البلاغة : ٨١/٣.    |
| ۲۷ ـ. المناقب: ۲۰۰/۶ .       |
| ۲۸ ـ نفسه: ۲۲۷ .             |
| ۲۹ _ نفسه: ۲۷۷ .             |
| ۳۰ ـ نفسه: ۲۳۹/٤ .           |
| ٣١ _ حلية الأولياء: ١٩٧/٣ .  |
| ٣٢ ــ توحيد المفضل: ١٢.      |
| ۳۳ ـ نفسه: ۱۰ .              |
| ٣٤ _ نفسه: ٢٧ .              |
| ۳۰ ـ نفسه: ۳۸ .              |
| ۳۷ ـ نفسه: ۳۷ .              |
|                              |

٣٧ ـ نفسه: ٢ .

٦ ـ الشعراء: ٢١٩/٢٦. ٧ .. هود ۱۱/٥٧. ٨ ـ المناقب: ٢٣٩/٤. ٩ . مغنية ، محمد جواد فقه الإمام جعفر الصادق: . ۲۷٣/٦ ۱۰ \_ نفسه، ۲۷۱/۲. ١١ ـ نفسه: ٢/٢٥٦. ۱۲ \_ نفسه: ۲۷۳/٦ . ۱۳ ـ نفسه: ۲۲۲/٦. ١٤ ـ نوادر الراوندي : ٢/ ١٩١ . ١٥ \_ فقه الإمام جعفر: ٢٥٨/٤، الحرالعاملي: وسائل الشيعة ١٢/١٧٦. ١٦ ـ المناقب: ٢٧٣/٤. ١٧ ــ المناقب: ٤ / ٢٢٩ . ١٨ .. فقه الإمام الصادق: ٤/٥٠٤. ١٩ ـ وسائل الشيعة: ٦٦/١٣. ٢٠ \_ فقه الإمام الصادق: ٨/٤، وسائل : . 44/14





# الأنار تعربا الجربية (3) أناال



## بسبائدار حمرارحيم

توجه الإنسان في عصرنا الحاضر، إلى ميدان العمل مصمًا على اجتياز المراحل العسيرة للوصول إلى رحاب المعرفة التي تجرّده من الأوهام المضلّلة والأفكار الرديئة، وتنقله إلى الواقعية المجردة والحقيقة الناصعة.

فها أحرانا أن ننضم إلى ركب هذا الإنسان المتطور السائر بخُطى سريعة نحو الحياة الأفضل للتغلب على استبداد الأقدار، واستعباد الأفكار، وإبعاد الخرافات، والرجوع إلى أصدق الروايات لنأخذ منها السدروس والعبر متجنبين الانزلاق في المهاوي السحيقة التي طالما أهلكت الحرث والنسل. فنحن في عالم تغلي مراجله بالحقد والكراهية، والانقسام والتعصب، وعلينا أن نقلع عن كل ما يُبعدنا عن المحبة والصدق والتعاون والسلام.

هذه الكلمات الموجزة استوحيتها من تعاليم الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) الذي نجتمع هنا لإحياء ذكراه والانتقال إلى عصره المتقلب المتجهم لنشاهد الأحداث والوقائع، ونشهد ببراءة على العباسيين كيف سرقوا الخلافة من أبناء عمومتهم، ثم قبضوا على ناصيتها بالقوة، وقتلوا كل من تصدّى للخلافة حتى ولوكان من أحفاد الرسول الكريم. أمّا الإمام الصادق(ع) - فساعده حسه وشعوره وعقله الراجح في تلك الفترة الحاسمة على اجتياز أقسى مرحلة تاريخية تخلّلها مقتل أبناء عمومته وانقسام المجموعة الشيعية الكبرى إلى فريقين مما كان له أسوأ الأثر في نفسه. وأعتقد: أن هذا الانقسام مكّن للعباسيين ومنحهم فرصة أطول للحكم والتحكم.

يعتبرُ الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) صاحب مدرسة فكرية كبرى كان لها وجود عالمي وفضل كبير على الإسلام. فهذا الإمام طلب الحكمة وسعى لاكتناه الحياة ومثل أسرارها وغاص على عميق معانيها وفجر الينابيع الثرة بطاقة العقل وصفاء النفس، وأخذ بيد الإنسان وقاده إلى مناهل المعرفة بكل ما فيها من عمق وشمول.

ولد الإمام جعفر بن محمد «الصادق» في المدينة بمنزل جده على \_ زين العابدين(ع) ومات ودفن في البقيع في ضريح حمّه الحسن بن علي(ع) عن عمر قدّر بثمانية وستين عاماً.

والده هو محمد بن علي (باقر العلوم) (ع). وأمّه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. تربّى في كنف جده زين العابدين ما بين عشرة إلى \_ أربعة عشر عاماً \_، وفي كنف والده محمد الباقر نحو من ثلاثين عاماً درس خلالها عليه، وتطبع بصفاة الفضل ومحبة العلم، وتعلّم من جده أن يطعم حتى لا يبقى لعياله طعاماً، وأن يكسو حتى لا تبقى لهم كسوة.

إن إحصاء فضله وسعة علمه وآفاق فكره وعبقريته ضرب من المستحيل، كما أنّ الإحاطة بتاريخ حياته من الصعوبة بمكان، ويكفي أن نعلم أنه تميّز بالحنكة السياسية والصبر على المكاره والمداراة، فلم يعرّض نفسه للخطر، ورفض الخلافة عندما عرضت عليه، ونصح ابن عمه «النفس الزكية» وأخوته من أبناء الحسن بالابتعاد عن المعارضة المسلحة ضد العبّاسيين كما أعلن براثته من «أبي الخطّاب» المتهم بالغلو والإلحاد إرضاء للرأي العام.

لا بد لي وأنا في رحاب الإمام الصادق (ع) من الوقوف قليلاً لإلقاء نظرة عابرة على علم الكيمياء ودور تلميذه جابر بن حيَّان الذي أخذ عنه هذا العلم وسعى إلى تطويره وإخراجه من الجمود والسحر والشعوذة والتدجيل والخرافات إلى علم يقوم على البحث والاختبار، ويقود إلى خير الإنسانية وسعادتها. يقول ابن النديم في الفهرست: رداً على بعض المصادر المغرضة التي شكّكت في وجوده واعتبرته أسطورة وهمية. قال:

الرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشعر وتصنيفاته أعظم وكثر، ولهذا الرجل عدداً من الكتب في مذهب

الشيعة. ويؤكد سارطون، وهو لميارد، وكوربان إنَّ جابراً كان حقيقة وليس أسطورة. وتؤكد المصادر:

أنه عاش في النصف الأول من القرن الثامن للميلاد، وهناك إجماعٌ وتأكيدٌ على اتصاله «بالبرامكة» الذين كانوا يحافظون على «التقية» في علاقاتهم بالإمام الصادق(ع)، وقد يكون هذا الاتصال سبباً في نكبتهم الكبرى المعروفة: أمّا نسبه فيتصل بقبيلة «الأزد» ومسقط رأسه في طوس من أعمال خراسان يؤيد ذلك الشهرستاني والأب لويس شيخو اليسوعي، كما أنّ هنالك إجماعاً على وفاته في طوس سنة ١٩٦ه هـ. ولكن من المؤسف أن القدامي لم يفصحوا عن مكان قبره غير أن الصحف الإيرانية تناقلت سنة ١٩٧١م خبراً مفاده: أنه أثناء إجراء أعمال تسطيح طريق جديد خلف الجبل المحاذي للحدود العراقية عثر العمال على بناء قديم دلّت الكتابات المنحوتة على صخرة أنه مدفن جابر بن حيّان، وإذا صحّ خبر وجود قبر جابر في تلك المنطقة «الرسنان» الواقعة شرقي الحدود العراقية. فيمكن القول: أنه بعد هروبه من بغداد لجأ إلى أقرب جبال من بغداد واقعة في إيران وذلك بعد أن ترك الكوفة ومختبره الكيماوي ومنزله، وجميغ ما يملك وتوجّه إلى الشرق مجتازاً دجلة والفرات.

ويقول ابن النديم أيضاً:

كان جابر بن حيَّان رياضياً وفيلسوفاً وكيميائياً وعالماً بالفلك وطبيباً له مؤلفات في المنطق والفلسفة وعلم الباطن وغالى بعضهم فنسب إليه اختراع الجبر إن هذه الثقافة الموسوعية يصفها جابر قائلاً:

إنه تلقّاها من سيده الإمام جعفر ويردها جميعها إلى ملهمه الذي يطلق عليه اسم «معدن الحكمة» ويزيد على قوله:

إنه لم يبقى أمامي إلا جمعها وترتيبها، وكل هذا يعزِّز الأقوال الشيعية أن جابر كانت له رتبة كبيرة في دعوة الإمام الصادق(ع) وهي «الباب» وتأتي هذه المرتبة بعد الإمام مباشرة.

قلنا: أنَّ لجابر مؤلفات عديدة في مختلف العلوم، وقد تكون رسالته في التربية وبيان العلاقة بين المعلم والمتعلم أهم ما كتبه، وتعتبر من روائع الأثار التربوية ففيها فصَّل جابر واجبات وحقوق كل من المدرّس والتلميذ، ويلتقي فيها مع أحدث الأساليب للدول الحضارية المتقدمة صاحبة الأولية في الثقافة والعلوم والآداب.

ومن الواضح: انَّ جابراً لم يكن الوحيد الذي تتلمذ على الإمام الصادق(ع) فهناك العديد من العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب انتسبوا إلى مدرسته ودرسوا عليه الفقه والحديث وعلم الكلام والمنطق والفلسفة واللغة والآداب، وهؤ لاء تركوا بعدهم المراجع العديدة بين أيدي الناس ينهلون منها ويأخذون عنها والفضل كل الفضل لهذا المعلم الحكيم الذي كرَّس حياته لخدمة الإسلام دون تمييز بين فراقه وطوائفه ومذاهبه.

في خاتمة المطاف. لا بدُّ لي من عودة إلى كيمياء جابر وأقواله عن المعادن وطبيعتها وأجناسها وأصلها

وكيفية صهرها وإذابتها وتحليلها وتحويلها، وقد أيّد ابن سينا ما ذكره جابر، ولكنه ذهب إلى العمق في تأويلها، وأفصح عن وجهها وجوهرها في كتابه الشفاء قائلًا:

إن المعادن كالنفوس فمنه الغث والثمين والنافع والضار والنفيس والخسيس ويأتي «الأكسير» معها، وقد بالغوا بالحديث عنه ووصفوه: أنه يحوّل المعادن كلياً وينقلها من الخسيس إلى النفيس، ويروي لنا جابر: أنّه استعمله في الطب وشفى به أمراضاً مستعصية مزمنة. وأعتقد: أنه رمز إلى العلم الذي يمنح إلى المخالفين والضالين فيحولهم إلى فقهاء وعارفين، وهنا يقول ابن سينا في كتابه الشفاء:

إنه من المستحيل تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة بواسطة الأكسير، ولكن بالإمكان بواسطته ادخال التحسينات على بعض المعادن وإعطائها البريق واللمعان لكي تصبح في مستوى المعادن الأصيلة. وابن سينا هنا يؤيد أقوال الشيعة ويتفق مع جابر في تشبيه الأكسير بالعلوم الإمامية الصادرة إلى المستجيب فإنها تصقل نفسه وتغير واقعه وتجعله كالجوهرة النقية الصافية المتطلعة أبداً إلى الحب والخير والجال، ولعل التأويل والرمز والمثل والممثول تدخل في موضوع الأكسير. ويزيد ابن سينا على قوله: إن النفس التي أصابها الفساد لا يغيرها الأكسير كلياً ولا العلوم الإمامية، وقد يفيدها في الظاهر ويجعلها في حالة من القبول، ويتفق هذا مع قول أحد شعراء الشيعة:

«حبة الأكسير لو صُبِّت على سيئات الخلق صارت حسنات».

أتوقف بعد هذا الحديث القصير لاجي الإمام الصادق (ع) في ذكراه وعظمته وخلوده، ولا أعفي نفسي من تحية أوجهها إلى أصحاب فكرة إقامة هذا المؤتمر.

والسلام عليكم



#### المصادر:

- ١ ـ الفهرست ابن النديم ٩١٧.
  - ٢ \_ الشفاء \_ ابن سينا .
  - ٣ \_ السبعين \_ كراوس ٤٦٣ .
- ٤ ـ اخراج ما في القوة إلى الفعل ٤٥ كراوس.

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

٥ ـ جابر بن حيان ـ زكي نجيب ١٩٥.

٦ ـ تاريخ الفلسفة الإسلامية كوربان ٢٠٦.

٧ \_ العلوم عند العرب \_ قدري طوقان ٩٩ .

٨ ـ حضارة العرب ـ لوبون ٧٤.

٩ \_ جعفر الصادق ملهم الكيمياء \_ الهاشمي .

١٠ ـ المنجد ـ لويس شيخو.

١١ ـ قضة الحضارة ـ ديورانت.

١٢ ـ مجلة التراث العربي ـ قنواتي .







الدكتور عارف تامر

# رق المال الحاوق المرابعي والأحراق



لا تنامي على دروب الهوان يا مهناة الندى وطيف الأماني د سامي على دروب اهدوان يا مهنداه السندى وطبيعا الامناي لا تنامي أخاف يرعبك الحملم ويدوحي إلىك بالهذيان فتخيبين في كهدوف المدياجي وتستامين في حمى السسيان لا تراعي من الدودوف طويلا في ظلال وردية الألوان وارقبي النور ساطعاً ينشرُ الوعي وثيداً في نشوةٍ وحنان والصباح الصباح يرنب واشتياقاً والهزار الهزار في الأفنان يبعث الحب والعواطف والشوق ولحناً مضمخاً بالتهاني إنه العيد يا مهاة فصلي واستعيدي ذكرى إمام الزمان جعفر الصادق المتوج بالغار منداد التُقى عظيم السان ذكره آيـةً تدرُّ عبراً وتباري ملاحم الأزمان

يا إمام الهدى وصوتاً يدوّي في ضميري وفي رُبى وجداني أنت كنزُ العلوم والدينَ والشرع وبحرُ يموج بالعرفان أنت علّمت جابراً كيمياء العلم حتى سما على الأقران يا إمام الهدى حياتك دنيا من جهادٍ وحكمةٍ وبيان يا إمامي في كل عسر ويسسر ودليلي إلى حياض الجنان صادق أنت في حديثك لا تخطىء في آية ولا برهان خضت بحر الحياةِ تبغي سلاماً وتعاني من الأسى ما تعاني وحملت الآلام غضاً فتياً بثباتٍ وحكمة واتزان وبنيت العلوم صرحاً مُنيفاً فوق صخرٍ فكنت نعم الباني مؤثراً خدمة الحقيقة والإسلام والمكرمات والإحسان

أيها الحفلُ والحديث شجون لست أقوى على امتلاك عناني فولائي لآل أحمد فرض واعترافي بحبهم قد كفاني أنا من شيعة الإمام علي لا غلوا يحدُ من إيهاني من سناه نهلت كل معين في ربوع عريضة الأركان ما عسايَ أقول والشعر أضحى لا يؤدي إلى الحجى والمعاني ما عساي أقول في الصادق الوعد وموحي العلوم للإنسان ما عساي أقول في باقر العلم ومجلي التفسير للقرآن ما عساي أقول في العابد السجّاد زين الشباب والفتيان ما عساي أقول في العابد السجّاد زين الشباب والفتيان والشهيد الحسين ما زال حيّاً خالداً في القاوب والأذهان

أيها الصادق الكريم سلاماً طاب كالشهد في فمي ولساني أنت في التقلب يا إمام فعنذراً إن رسبى مركبي وحار حصاني إن تعشرت كنت أنت شفي عي في حياتي وكنت شطُّ الأماني قسمًا بالإله أنت شعاري وثنائسي وأنت فوق بياني لست أقلوى على مديحك فالحب براتي وهلة ركسن كياني غير أني أعبيد قول المعري والمعري منارةً من جمانٍ يا ابن مستعرض الصفوف ببدرٍ ومسيد الجسموع من غطفانِ

أحدُ الخمسة الذين هم الأغراض في كل منطق ومعاني والمسخوص التي خلق ن فياء قبل خلق المريخ والمسزان قبل أن تخلق المسموات أو تؤمر أفلاكها بالدوران







# الأرا العالية الأرا العالية



# بسسا منداز حمرازحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

قليل من الناس هم القدوة الحسنة في العلم والعمل، والفكر والورع، والخلق والتدين، فإذا انضم إلى ذلك كون القدوة سليل بيت النبوة، وحفيد شرف الرسالة والاصطفاء، وكان من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من كبار التابعين لهم، كان هو القدوة الفذ، والمعلم البارز، والجبل الأشم الذي يقتفى أثره، ويتبع منهجه، ويستضيء الجيل بسيرته.

والإمام أبوعبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط (٨٠ ـ ١٤٨ ـ = 197 ـ ٢٩٥ م. = 7٩٩ ـ وصفناه، هو المذي نجد فيه المثل الأعلى لاتباع شرع الله ودينه، ونراه ذلك القدوة الذي وصفناه، والذي حتَّ لنا أن نستنير بسيرته العطرة التي اقتفى فيها سيرة وسنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفرط في شيء من جوانبها الفكرية والعلمية والأدبية والدينية.

لذا لُقُب بالصادق لصدق اتباعه، وكونه لم يعرف عنه الكذب قط، وكان من أجلاء التابعين، وسادس الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية، وكان جريئاً في الحق، صدَّاعاً به، مستقيماً على أمر الله، زاهداً تقياً، ناسكاً متعبداً، أنوفاً لا يرضى بغير شرع الله منهجاً وعملًا واقتفاء واتباعاً.

ويحلولي أن أبرز معالم شخصية الإمام جعفر الصادق في تدينه وتقواه، وعلمه وفقهه؛ لأننا في عصر أحوج إلى هذا الجانب المتميز؛ إذ قد نجد علماء كثيرين، ولكنهم لم يبلغوا شأواً عالياً في منزلة الأبرار المحسنين، والأتقياء المخلصين، ومعدن الخلق المتين.

هذا بالإضافة إلى عُبَّتي الخاصة لآل بيت النبوة، وسلالة الرسالة، التزاماً مع توجيه القرآن المجيد لجميع المؤمنين والمسلمين في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً، إن الله غفور شكور ﴾ (الشورى: ٢٣). قال ابن عباس رضي الله عنها: معنى الآية: إلا أن تودوني، فتراعوني في قرابتي وتحفظ وني فيهم. وقال بهذا المعنى في الآية: علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، واستشهد بالآية حين سيق إلى الشام أسيراً، وهو تأويل ابن جبير، وعمروبن شعيب (١). وذكر الثعلبي والزنخشري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: [من مات على حبِّ آل محمد، مات شهيدا، ومن مات على بغضهم لم يشم رائحة الجنة].

# سمو الخلق وشدة التدين في شخصية الإمام الصادق:

لا غرابة في أن نجد تميّزاً واضحاً، وسمة بارزة في شخصية الإمام الصادق(ع) لأنه من عترة النبي الطاهرة، ومن دوحة الرسالة، وشجرة النبوة، فشأن النسب الرفيع، والمعدن الأصيل، والمنبت الكريم أن تصدر عنه أخلاق عالية، ويتصف بتربية فائقة، تعد أشرف ما يتحلى به المرء، وأعلى ما يفخر به الإنسان؛ لأن اقتران الأخلاق السامية مع تهذيب التربية وأصالة المحتد يصقل النفس المؤمنة، ويخلد أثرها، ويفرض على الناس احترامها، وينشر عنها بين الملأ والمجتمعات السمعة الطيبة العالية، ويغرس في القلوب محبة أصحابها.

فأخلاقه وسيرته وشمائله وسجاياه قبس من نور النبوة، وتدينه وورعه، وتقواه وزهده، وعبادته وتنسكه التنزام بالكتاب والسنة، وتأدب بأدب القرآن، وتخلق بأخلاق المؤمنين الصالحين الذين رضي الله

عنهم وأرضاهم في الدنيا والآخرة، وفي طليعتهم إمام الهدى علي بن أبي طالب(ع).

كان الإمام الصادق(ع) مضرب الأمثال في إخلاصه لدينه، واتباع شرع ربه، وقيامه بعبادة خالقه، لم يكن في هذا المنهج إلا مبتغياً رضوان الله، لا يطمع في شرف دنيوي، ولا يريد عزاً ومنصباً فانياً وخالياً من تألق الروح المؤمنة الصافية، وصفاء النفس المسلمة، وغيرة الرجل الشديد المتمسك بحرمات الله، الملتزم حدود الله تعالى.

وكان الصادق إمام مدرسة فريدة جامعة لأخلاق الإسلام وآداب القرآن، مما جعله يعتز بهذا الانتهاء والارتباط، ويجد نفسه أسعد الناس، وأعظم من الخلفاء والحكام والولاة، أحبه الناس جميعاً لنقاء سريرته، وهدوء طبعه، ووقاره وحلمه، ورقة أدبه، وشدة تمسكه بدينه، وإخلاصه لربه، وقوة اعتزازه بإرث النبوة، وعمله بالكتاب والسنة.

لم يقصر في واجب النصح للمسلمين، ولم يتلكأ يوما في مواجهة الحقائق، وإعلان كلمة الحق عند الخلفاء، وكان أكبر وأعمق من الأحداث والمصائب التي حلّت بأسرته وسلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تهزّه النكبات، ولم تلن له قناة، وظل أبياً عزيزاً كرياً، يجد في مآسي آل البيت خير دليل على صدق اتباعهم، وأصالة نفوسهم، وصحة منهجهم.

ووجد في الانصراف للعبادة، وملازمة العلم ونشره، وتبليغ دعوة الله، سلوى المكروب، وأنيس المهموم، وتفريح حزن المحزون. قال الإمام مالك رحمه الله: كنت عند جعفربن محمد، وكان كثير التبسم، فإذا ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وآله رسلم اخضر واصفر، ولقد اختلفت إليه زماناً، فها كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما صائباً، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم إلا على طهارة، ولا يتكلم فيها لا يعنيه، وكان من العباد الزُهاد الذين يخشون الله، وما رأيته إلا يُخرج الوسادة من تحته، ويجعلها تحتي، وجعل يعدد فضائله، وما رآه من فضائل غيره من أشياخه في خبر طويل (٢).

ولازم الصادق جانب الورع والاحتياط واتقاء الشبهات، وتجنب مواضع التهمة، والبعد عن الفتنة ومزالق الهوى والشيطان، لما رأى سوء الأحوال في عصره، واقتحام الشبهات. ولم يكن ورعه عن فقر وحاجة، وإنها كان بحمد الله غنياً، بدليل تجمله في الثياب، وحسن لباسه ومظهره، وتحدثه عن نعم الله عليه، مع البعد عن البطر والأثر، والعجب والغرور، وطلبه الحلال من غير إسراف ولا خيلاء، تمسكاً بحقيقة التدين، دون تشويه ولا سوء فهم ؛ لأنه كها ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله رسلم أنه قال: [إن الله جميل يجب الجهال] (٣) وقال أيضاً: [إن الله يجب أن تُرى نعمته على عبده] (٤).

وكان لقوة تدينه، وشدة إخلاصه لربه أثر واضح في تكوين شخصيته، فلم يكن يخشى في الحق لومة لائم، ولم يغرَّه الثناء، ولم يخشى الهجاء واللوم والتقريع، وكان قوالاً بالحق، جريثاً في الكلام، أعلن براءته ممن حرَّفوا الإسلام، ولم يجامل الخليفة المنصور في أمر، وظل منكراً لما رآه من انحراف، حتى احتل مكانة عالية في نفس هذا الخليفة، وكان يخشاه ويراقبه، ويتأثر بصدقه في القول، وإخلاصه في العمل.

ولا يجد الباحث المنقب أثراً في حياة الإمام الصادق، مخالفاً لمعاني الإسلام وهديه، فعمل للآخرة، ولم ينس واجبه في الدنيا، وأعد نفسه لما بعد الموت وخاف لقاء الله، وحذَّر من يوم الآخرة كها حذَّر القرآن الكريم، فقال: «يا ويلهم، ما أشقاهم، وأطول عناهم، وأشد بلاهم، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم»(٥). وقال أيضاً: «إن هؤلاء الحمقاء الجهلاء المذين حادوا عن مدرجة الأكياس العقلاء، ولم يلتفتوا إلى عاقبة الآخرة، ولم يحسبوا لملاقاة الموت أي حساب، كانوا كمن هو آمن من الموت، ولم يخشى الحرمان من المكافاة، ولم يخف العقاب يوم القيامة، غالمين عن أن المسوت لم يأتهم الحتيساراً، ولم يطرقهم باستشذان». قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاء أَجِلْهِم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الأعراف: ٣٤)(١).

فرَّغ الإمام الصادق نفسه إلى الإصلاح الاجتهاعي، والتوجيه الروحي، والبناء الأخلاقي، والدعوة إلى الله بكل ما أوتي من قوة؛ لأنه وجد أن هذا السبيل أخلد وأبقى، وأجدى وأنفع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: [لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من خُر النعم] أو [مما طلعت عليه الشمس] (٧). وحث على الأخوة والمحبة والود بين الناس، فقال: «اتقوا الله وكونوا إخوة متحابين في الله، متواصلين متراحين، تزاوروا وتلاقوا» (٨).

وأصبح واثقاً من نفسه، بصيراً بالحق، مقدراً أن ماهـوعليـه هو الصواب، قال: «إن لكلامنا حقيقة، وإن عليه لنوراً، فها لا حقيقة له ولا نور فذلك قول الشيطان..»(٩).

وتميز الإمام الصادق بالإخلاص والطاعة والتقوى التي أضحت مثلاً بارزاً فيه، وفي أمثاله من التابعين وآل البيت، أدى إلى إعجاب العلماء والعوام فيه وتقديرهم له، قال عنه الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل»: «وهو ذو علم غزير في الدين والأدب، وحكمة كاملة في الدنيا، وزهد بالغ في الدين، وورع تام في الشهوات» وقال فيه الإمام مالك: «مارأت عين ولا سمعت أذن أفضل من جعفر بن محمد، علماً وعبادة وورعاً» وقال عنه الشعراني في لواقح الأنوار: «وكان سلام الله عليه إذا احتاج إلى شيء قال: يا رباه، أنا أحتاج إلى كذا، فها استتم دعاءه إلا وذلك الشيء بجنبه موضوع»، وقال سبط بن الجوزي في الخواص: «قد اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة» (١٠).

كل هذا يرشدنا إلى أن الإمام الصادق بلغ درجة الولاية، وأنه من المقربين، والشهداء الصالحين، ومن أئمة الهدى والرشاد، قال عمرو بن أبي المقدام: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين»(١١).

ولقد بشر أبوه الباقر بإمامته، قال سدير الصير في: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن من سعادة

الـرجــل أن يكــون له الــولــد، يعرف فيه شبه خَلْقه وخُلُقه وشهائله، وإني لأعرف من ابني هذا شبه خلقي وخُلقي وشهائلي، يعني أبا عبد الله(ع)(١٢).

وقال أيضاً: «ثلاثة تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل»(١٣).

وحذًر الإمام رضوان الله عليه من البلاء العام الذي يعم البر والفاجر، والصالح والطالح، والتقي والعاصي، لينذر الناس عاقبة سلوكهم، ويجنبهم سوء سلوكهم، ومغبة عصيانهم، فقال: «وقد يتعلق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس، فتعم البر والفاجر، أو يُبتلى بها البر، ويسلم الفاجر منها، فقالوا: كيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحجة فيه؟ فيقال لهم: إن هذه الآفات، وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعاً، فإن الله عز وجل جعل ذلك صلاحاً للصنفين كليهها، أما الصالحون فإن الذي يصيبهم من هذا يزدهم نعم ربهم عندهم في سالف أيامهم، فيحدوهم ذلك على الشكر والصبر.

وأما الطالحون فإن مشل هذا إذا نالهم كسر شرتهم، وردعهم عن المعاصي والفواحش، وكذلك يجعل لمن سلم منهم من الصنفين صلاحاً في ذلك. أما الأبرار فإنهم ليغتبطون بها هم عليه من البر والإصلاح، ويزدادون فيه رغبة وبصيرة. وأما الفجار فإنهم يعرفون رأفة ربهم، وتطوله عليهم بالسلامة من غير استحقاق، فيحضهم ذلك على الرأفة بالناس، والصفح عمن أساء إليهم»(١٤).

وقد أكسبه إخلاصه لربه وتقواه وورعه في دينه نفاذ البصيرة وقوة الإدراك، ونور الحكمة، فكان ذلك مع ذكائه ويقظته الفكرية سبباً في إدراك معاني الشريعة ومراميها وغاياتها بقلبه النيّر، وعقله المتفتح(١٥).

# أصول الاجتهاد أو الفقه عند الإمام الصادق:

الإمام جعفر الصادق أحد أعلام الاجتهاد السباقين، وربها كان نبوغه وتفوقه الاجتهادي بسبب عيشه في المدينة المنورة من المولد إلى الوفاة، وتأثره بفقهاء المدينة السبعة ومنهم جده لأمه فاطمة: القاسم بن محمد بن أبي بكر، والتزامه سيرة آل البيت في التقوى والعلم، وتمثل الشريعة المطهرة عقيدة وعبادة، وعلماً، وخبرة، ودراية بالنصوص وإدراك معاني الشريعة وروحها العامة.

برع الإمام الصادق في الاجتهاد، فكان بحق مرجع الفقه الإمامي كله ، وإليه ينسب المذهب الإمامي أو الجعفري ، ويرى الإمامية أن أول من تكلم في أصول الفقه : الإمامان الصادق وأبوه الباقر، وقالوا: إن أول من ضبط أصول الاستنباط: الإمام الباقر، وأملاها على تلاميذه ، وجاء من بعده ابنه الإمام الصادق، فأملى ضوابط الاستنباط، غير مختلف مع أبيه ؛ لأن المعين واحد. ولقد أبدع الصادق في اجتهاده وتقريره أن باب الاجتهاد مفتوح لمن كان أهلًا له ، وأن التقليد مذموم (١٦).

وأحسن الشيعة الإمامية أتباعه حين أبقوا باب الاجتهاد مفتوحاً مع تسلسل أدوار التاريخ وتعاقب

الأجيال، وأن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، وأن الأخبار لم تستوف كل شيء، وأن الاجتهاد فيها بموازنتها بالكتاب والسنة من الأخبار. قال الصادق(ع): إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يُعرف. وإن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام. وما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعرف الحلال والحرام، ويدعو الناس إلى سبيل الله. إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل(١٧).

وهـذا يتفق مع مبـدأ خلود الشـريعـة، وصـلاحهـا لكل زمان ومكان، وينسجم مع تمام الإخلاص لشريعة الله، ويدل على مرونة الشريعة، وأن الله تعالى لم يهمل عقول الأمة، وإنها ترك لها مجال الاجتهاد، لتوائم ما عليه الشريعة مع ما تقتضيه المصلحة الزمنية المتجددة أو المتطورة.

والمنهاج الأصولي للإمام الصادق يتفق مع منهاج الإمام الشافعي، والأصول المقررة عند الإمامية أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. وإذا كان الإمام الشافعي أول من دون جميع أصول الفقه تقريباً، ورتبها وفصلها، فلا يدل على أنه هو الذي وضع هذا العلم، ولا يعني أن قواعد هذا العلم لم تكن معروفة عند من سبقه من أئمة الاجتهاد، ولا يغض هذا من شأن الإمامين: أبي حنيفة ومالك، ولا من مقام الإمامين: الباقر والصادق رضي الله عنها.

أشر عن الإمام الصادق كلام إجمالي في الاستنباط، فتراه يقرران الكتاب أصل هذا الدين، وأنه مقدم على السنة، وأن السنة لا يؤخذ بها إذا خالفته. قال: «إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لوكان هذا أنزل في القرآن؟ إلا وقد أنزل الله فيه» (١٨). وقال أيضاً: «إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه، وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل لكل شيء حدّاً، وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل في كتابه، وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الكل شيء حدّاً، وإقامة الأدلة على كل شيء، فلم يفرط على من تعدّى ذلك الحد حداً » (١٩). هذا في بيان شمول القرآن وإقامة الأدلة على كل شيء، فلم يفرط الله في شيء من كتابه إلا أبانه وأوضحه، كما قال سبحانه: ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ (الأنعام: ٣٨).

وقال مبيناً وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: «إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فها وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»، «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم ـ أي فاقبلوه ـ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به»(٢٠).

وحدد الصادق(ع) موقع اجتهداده بهارواه من الحديث، جاء في الكافي عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله(ع) قال: «خطب النبي صلى الله عليه وآله رسلم بمنى فقال: [أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله، فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله، فلم أقله](٢١).

هذه النقول تدلنا على أصول ثلاثة: أن القرآن أصل الأحكام الشرعية، والحديث يرجع إليه، واستنباط الأحكام من القرآن يحتاج إلى عالم مدقق عميق النظر، والقرآن مقدَّم على السنة(٢٢).

## أدلة مصادر الاستنباط عند الصادق(ع):

المصادر عنده أربعة كما بينا: القرآن والسنة والإجماع والعقل. أما القرآن والسنة: فلا خلاف بين المسلمين قاطبة في حجيتهما ووجوب اتباع ما جاء فيهما؛ لأن الله تعالى أوجب ذلك علينا كما بين في القرآن الكريم بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (النساء: ٥٩).

ويرى الإمامية أن فهم القرآن بالرأي لا يجوز إلا لمن تشبع بعلم الأوصياء؛ لأن علم القرآن كله عند الأوصياء، وإن باب الفهم بالنص متسع عندهم، والنص لا يقتصر على الحديث النبوي، بل يشمل أقوال الأثمة (٢٣). روى العياشي في تفسيره عن الصادق رضي الله عنه أنه قال: «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السهاء».

والذي يراه المحققون الأثبات من الإمامية كغيرهم من أئمة الإسلام أن القرآن الكريم لا تبديل ولا نقص فيه، ولا تغيير ولا تحريف، وأنه ثابت بالتواتر تواتراً لا شك فيه، وما ينسب إلى الإمام الصادق من مرويات خلاف هذا باطل ومكذوب عليه رضي الله عنه. جاء في كتاب التبيان للطوسي: «أما الكلام في زيادته ونقصانه - أي القرآن - فها يليق به ؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأما النقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهوالذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع: طريقها الآحاد التي لا تُوجد علماً، فالأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل مها. »(٢٤).

لكن يوجد ألفاظ مجملة وأحكام غير مفصلة في القرآن، وهذا صحيح، يتفق فيه جميع المسلمين، إلا أن الإمامية يرون أن المبين ليس هو النبي فقط، بل إن الأئمة يبينون أيضاً بها أودعوا من علم، كها يرون أن بعض الآيات ليس فيها إجمال خلافاً لأهل السنة، مثل آية: ﴿حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. ﴾ (المائدة: ٣) لا إجمال فيها ولا تحتاج إلى بيان، وقال غيرهم: قد تحتاج إلى بيان إذ ما المراد بالدم أهو المسفوح أم الجامد؟ وما طريقة التذكية؟. ومثل آية السرقة: ﴿والسارق والسارق والسارقة العديما.. ﴾ (المائدة: ٣٨) لا إجمال فيها، وقال بقية الفقهاء: فيها إجمال حول بيان نصاب السرقة ومعناها، ومدى شمولها، فهل تشمل النباش والطرار (النشال) أم لا؟.

### وأما السنة النبوية:

يقتصر قبول رواياتها على أئمة آل البيت، ذكر الطوسي في عدة الأصول: أن خبر الواحد إنها يكون حجمة في العمل إذا كان راويه من الطائفة المحقة، وهم الاثنا عشرية، فلا يقبل خبر الواحد إلا إذا كان الراوي عنه إمامياً، وهذا محصور في أئمتهم وهم على وفاطمة والحسن والحسين وبقية

الأثمة، فلا تقبل الرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن رضي الله عنه، لأنهم ليسوا أثمة عندهم. ورأى بعض فقهاء الشيعة قبول خبر غير الإمامي إذا وثقه إمامي، وكان في السند بعض الإمامية، فلا يقبل الحديث إذا كان السند كله غير إمامي(٢٠) (٥١)

ولا يشترط جمهور الإمامية التعدد لقبول خبر المواحد، بل يأخذون بخبر الواحد المفرد، وذكر الطوسي أن بعضهم يشترط التعدد؛ لأن الإمام على رضي الله عنه كان لا يقبل حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا رواه اثنان فأكثر.

ويشتر طون اتصال السند بالمعصوم فقط، سواءاً أوصله المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يوصله، أما الحديث المرسل فيقبل عندهم إذا أرسله الثقة، ولم يعارض الحديث المتصل السند، لكنه أضعف من المتصل المسند وهذا يشبه قول الإمام الشافعي رضى الله عنه.

وينقسم الحديث الصحيح عند الإمامية بالنظر إلى عدالة الراوي إلى أربعة أقسام: صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف. والحديث الصحيح كها جاء في معالم الدين للشيخ حسن زيد الدين: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات(٢٦). والخلاصة: أن خبر الثقة الواحد يؤخذ به في الأحكام عند الإمامية كغيرهم(٢٧).

ويرى الإمام الصادق أن الحديث ينسخ كها ينسخ القرآن، ويرد خبر الآحاد إذا عارض أمراً مجمعاً عليه، وقال: إن المشهور من الأحاديث يرد غير المشهور؛ لأن الشاذ لا يلتفت إليه ولا يؤخذ به. والمتأخر من الأحبار والأحاديث ينسخ المتقدم إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما بوجه من الوجوه، ولم يمكن ترجيح أحدهما بأحد وجوه الترجيح؛ لأن المتأخر يعد ناسخاً للمتقدم.

ويقول الإمامية: إنهم أول من دَوَّن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإمام علي كرم الله وجهه أول من دون الحديث في كتاب عظيم، وهذا يدل على أن الحديث دُوِّن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نظرة تخالف ما عليه جماهير المسلمين وهوأن السنّة لم تدون إلا في عهد عمر بن عبد العزيز في أواخر المئة الأولى من الهجرة، وفي آخر العصر الأموي.

أما الأحاديث المروية في الكافي وعددها ١٦٠٩٩ حديثاً فأكثرها ينتهي عند الأثمة المعصومين، ولا يتصل سندها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر ما يروى في الكافي واقف عند الإمام الصادق رضي الله عنه،

<sup>(</sup>١\$) المدار في الحجية هوخبر الثقة من دون فرق بين أن يكون أساس الوثاقة شهادة الإمامي أوغيره.

<sup>(</sup>٢\*) لا يكفي إرسال الثقة له، إلا إذا ثبت بشهادة الثقة أو بغير ذلك أنه لا يروي إلا عن الثقة ليكون ذلك حجة على وثاقة المجهول الذي أرسل الثقة عنه.

وقليل منها يصل إلى أبيه الباقر، والأقل من ذلك يتصل بأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، والنادر ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما الأحاديث المروية في كتاب «من لا يحضره الفقيه» لأبي جعفر محمد بن موسى القمي الملقب بالصدوق وعددها ٤٤، ٩ حديثاً، فأكثرها مرسل غير مسند، بدليل قول المؤلف نفسه «وضعت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه»(٢٨).

ولشيخ الطائفة في عصره الطوسي كتابان مشهوران في أحاديث الأحكام هما التهذيب وفيه كما ذكر السيد حسن الصدر ١٣٠٠٠ حديث (٢٩)، والاستبصار وفيه نحو ٥٠٠٠ حديث.

# وأما الإجماع:

فه وحجة عند الإمام الصادق والشيعة ، كالإجماع على الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، مثل أعداد الصلوات المفروضة وأركانها وهيئاتها ، ومناسك الحج ، وأركان الصوم ، وأنواع الزكاة ومقاديرها ، إلا أن حجية الإجماع عند الإمامية بسبب موافقة الإمام المعصوم ، وقوله هو الحجة في الحقيقة ؛ لأنهم عرفوا الإجماع بأنه اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم . والزمان - كما يذكر الطوسي مقرراً مذهب الإمامية - لا يخلو من إمام أبداً .

يتبين مما ذكر أن الإمام عند الإمامية هو الحجة والأصل، فهو القطب في فهم القرآن، وهو الأصل في نقل سنة النبي صلى الله على وآله وسلم، وكلامه في ذاته سنة، والإجماع حجة لأنه السبيل لكشف آراء الإمام؛ لأن الأرض لا تخلو قط من إمام، ولا تتفق الأمة على ضلالة، وكاشف الضلالة هو الإمام (٣٠).

والإجماع عند الإمامية يمكن وقوعه، وقد وقع بالفعل، قال صاحب القوانين المحكمة: «ثم إن أصحابنا متفقون على حجية الإجماع ووقوعه».

ولا بدعند الإمامية وغيرهم من سند أودليل للإجماع ، فإن المجتهدين لا يمكن أن يقرروا حكماً شرعياً إلا إذا كان معتمداً على دليل من الكتاب أو السنة ، والإجماع في ذاته حجة من غير نظر إلى أصله . والعقل كها ذكر صاحب القوانين المحكمة يمكن أن يكون سنداً للإجماع إذا بني على الحسن والقبح الذاتيين أو على تخريج أو استنباط واضح المأخذ يتفق عليه جماهير علمائهم في الأمصار.

# أما العقل باعتباره مصدراً:

فه و دليل في مذهب الإمام الصادق رضي الله عنه ، حيث لا دليل من الكتاب والسنة ولا إجماع يعتمد عليه ، ويقف المجتهد عنده ، لأن الإجماع يكون كاشفاً عن رأي الإمام في نظر الإمامية ومنهاجهم ،

والمبادىء العقلية، مثل قبح العقاب بلا بيان، وتقديم الأهم على المهم، وإيجاب مقدمة الواجب، واختيار أهون الشرِّين، والضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والأصل براءة كل إنسان حتى تثبت إدانته والعلم بالتكليف.

ولا بد عندهم للحكم التكليفي أن يكون مسبوقاً بشرع من الله تعالى ، خلافاً لما يراه المعتزلة ، والعقل في ذاته غير آمر ولا ناه ، ولكنه كاشف لأمر الله ونهيه ، وكاشف عن رأي الإمام في الأمر ، وهم كالزيدية يرون ـ كما صرح صاحب القوانين المحكمة ـ أن العقل يدرك الأمر بالحسن ، والنهي عن القبيح ، كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ونحو ذلك .

ودور العقل في المذهب الجعفري يأتي بالنظر لما في الأشياء من مصلحة، وما يخالطها من مضرة، فإن رجحت المصلحة حكم بأنه مطلوب، وإن رجحت المضرة منع، وليس من المعقول أن يطلب العقل الشيء الضار، ويدفع النافع. وهذا قريب مما كان يسود أهل المدينة وهو أن الرأي يعتمد على المصلحة المجانسة لما دعا إليه الشارع. أما الرأي في العراق فكان جل اعتماده على القياس (٣٠).

ويمكننا القول بأن الإمام الصادق رضي الله عنه قد التزم في شأن العقل مصدراً للتشريع منهاج المدينة الذي يبني الرأي على المصلحة التي هي من جنس المصالح التي أمر بها الشارع الإسلامي، وبذلك يلتقى المذهب الجعفري مع مذهب مالك رضى الله عنه.

قال صاحب القوانين المحكمة: «إن العقل والشرع متطابقان، فكل ما حكم به الشرع فقد حكم به العقل، وبالعكس إن كل ما حكم به الشرع لو اطلع العقل على الوجه الذي دعا الشارع إلى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشيء، لوافق عليه، وذلك لأن الحكيم العدل الذي لا يفعل القبيح لا يصدر عنه القبيح.. مثلًا الصلاة والزكاة وتعيين التحريم للخمر والخنزير إنها كان ذلك لجهة ما فيها من حسن أو قبح ذاتي، أو بحسب زمان ومكان أو شخص.. وتلك الجهة علة تامة لاختيار الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم، فلو فرض اطلاع عقولنا على تلك العلة، لحكمنا فيه مثل ما حكم لسان الشرع.. وبالجملة العقل تابع لما أفاده الشارع».

#### وأما الاستصحاب:

وهو استمرار بقاء حكم أو وصف يقيني ثبت في الماضي، في الحاضر، وإذا عرض شك في بقائه لا يلتفت إليه، فيأخذ به الإمامية، متفقين في تحديد معناه مع غيرهم من الجمهور، مثل الحكم ببقاء الطهارة إذا ثبتت، وحصل شك في وقوع ما ينقضها، فإنه يبقى حكمها، ولوحصل شك في نقضها. ويحكم ببقاء حياة الغائب أو المفقود الذي لا تعرف حياته أوموته، فإن حال الحياة وصف يستمر قائماً حتى يوجد دليل على ذلك.

قال أستاذنا الشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله: إنه يلاحظ أن الفقه الذي لا يعتمد على القياس أو ينفيه، يكثر من الاستصحاب، وإنه كلما قل الاعتباد على الأدلة المستنبطة من غير النصوص، كثر الأخذ بالاستصحاب، فالظاهرية الذين ضيقوا الاستدلال، وقصروه على النصوص، ونفوا تعليل الأحكام، أكثروا من الاستصحاب، والشافعي مع إقراره القياس قد نفى الاستحسان والمصالح المرسلة، ولذلك كثر عنده الأخذ بالاستصحاب. والإمامية الاثنا عشرية قد أغلقوا باب القياس، وأخذوا بالمصلحة على أساس أن التحسين العقلي والتقبيح العقلي مبنيان على دفع الضرر وجلب المصلحة، ولذلك كثر عندهم الاستصحاب، وقد وردت الأخبار عن الأئمة عندهم تفيد وجوب الأخذ بالاستصحاب كأصل شرعى (٣٢).

ولا يأخذ الإمامية بالقياس المستنبط العلة، ويعد القياس المنصوص فيه على العلة حجة عندهم وهو القياس الجلي. واستدلوا على نفي القياس بأدلة نفاة القياس، وهي في الحقيقة محمولة على القياس الفاسد الاعتبار، أو المصادم للنص. مثل حديث: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا»(٣٣). قال الإمام الصادق أبوعبد الله (ع): «إن أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحق إلا بعداً، وإن دين الله لا يصاب بالمقائيس»(٣٤).

وأما الاستحسان بالمعنى الذي أخذ به أبوحنيفة ومالك وأحمد والزيدية ، فيرفضونه ، وهو كها قال الكرخي : «أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في مسألة بمشل ما حكم به في نظائرها ، لوجه أقوى اقتضى ذلك» أي فهو العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى قياس أشد تأثيراً منه ، وإن كان أخفى ، أو إلى نص أو إجماع أو ضرورة .

وبها أن الإمامية رفضوا القياس كها تقدم، فها قام عليه مرفوض أيضاً. ولكنهم يأخذون بالنص والإجماع والضرورة.

وكذلك المصالح المرسلة التي لا يشهد لها دليل بالإلغاء ولا بالإثبات، كها ذكر المالكية، يرفض الإمامية الأخذ بها، جاء في القوانين المحكمة في القسم الثالث من أقسام المصالح: «وإما مرسلة يعني لم يعتبرها الشارع وما ألغاها، وكانت راجحة وخالية من المفسدة، وهذا هو الذي ذهب إلى حجيته بعض العامة، ونفاها أصحابنا وأكثر العامة، وهو الحق، لعدم الدليل على حجيته، ولأنا نرى أن الشارع ألغى بعضها، واعتبر بعضها، فإلحاق المرسلة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح». هذا ما يصرحون به، ولكن عند تمحيص المذهب الإمامي الاثني عشري نجدهم كها بينا يعتبر ون المصلحة؛ لأنهم يدخلونها في الدليل العقلي؛ لأن شروط الأخذ بالمصالح عند المالكية (وهي ألا تصادم نصاً في موضوعها، وأن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، وأن يكون في الأخذ بها دفع حرج وجلب يسر) لا يمكن أن يجافيها العقل، فهي داخلة في حكم العقل، وتحسينه وتقبيحه، وإنها بمقتضى المذهب الاثني عشري لا تعتبر مرسلة (٥٣).

أما العرف بذاته فليس مصدراً من مصادر التشريع عند الإمامية، أي ليس طريقاً صحيحاً لمعرفة الأحكام الشرعية، وإنها يرجع للعرف في تشخيص موضوع الحكم لا في الحكم نفسه، مثل تشخيص الخراج والضهان والضرر والنية ونحوها. كذلك لا يكون العرف أصلاً من أصول الإثبات في القضاء، ويكون أحياناً وسيلة لمعرفة الشيء الذي اختلف فيه المتخاصان(٣٣).

# فقه الإمسام الصادق:

الإمام الصادق رضي الله عنه إمام عظيم ومجتهد كبير في الفقه الإسلامي شهد له الأئمة والعلماء بفقهه وقدرته على الاجتهاد المطلق، لذا لا يخرج فقه الإمامية عن فقهه، وكل ما لديهم من أحكام فقهية مأخوذ عنه، وكان عالماً بطرق الاختلاف وأسبابه ومرجحاً بين العلماء ما يراه أصوب وأحق بالاتباع، بل له فضل السبق على أكثرهم.

كان الإمام أبوحنيفة يروي الحديث عنه، ويراه أعلم الناس باختلاف الفقهاء في عصره، فقال منوهاً به: «أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس» وسئل أبوحنيفة: من أفقه الناس عن رأيت؟ فقال: جعفر الصادق ابن محمد. وكان يقول: «لولا السنتان لهلك النعمان» أي لولا العامان اللذان تتلمذ فيهما على الإمام الصادق لهلك أبوحنيفة.

وكان أوسع الفقهاء إحاطة ودراية وفهاً وغزارة علم ومعرفة، وكان الإمام مالك يتردد عليه دارساً راوياً، ويقول إذا حدث عنه: حدثني الثقة، أي الإمام جعفر الصادق. ووصفه بقوله المتقدم: «مارأت عين ولا سمعت أذن، ولا خطر على بال بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً».

جمع الصادق رضي الله عنه بين تفسير القرآن، ورواية الحديث النبوي، والفقه والاجتهاد، واتفق الإمامية على أن كل ما جاء عن أثمتهم عامة وعن الصادق وأبيه خاصة: حجة في ذاته، ما دامت صحته قد ثبت.

وكان من أبرز فقهاء عصره، روى عنه المحدثون والفقهاء الذين عاصروه، مثل سفيان بن عينية وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم كثير، وروى عنه أبوحنيفة ومالك، وحسبه في ذلك فضلًا. وهو فوق ذلك كله حفيد علي زين العابدين الذي كان سيد أهل المدينة في عصره فضلًا وشرفاً وديناً وعلماً. وتتلمذ عليه ابن شهاب الزهري وكثير من التابعين، وهو ابن محمد الباقر الذي بقر العلم ووصل إلى لبابه، فجمع الله له الشرف الذاتي وشرف النسب والقرابة الهاشمية، والعترة المحمدية، كها ذكر أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في مقدمة كتابه عن الصادق.

وروى عنه مسلم وأصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدار قطني، وكان من الثقات عند أهل الحديث.

وأخذ الكثيرون عنه فقهه المختلط بالحديث، وصارت هذه صبغة كتب الفقه عند الإمامية، فهي كتب فقه ورواية معاً. وحديثه هو حديث أبيه الباقر وأجداده، قال الكليني في الكافي: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن حديث أمير المؤمنين أمير المؤمنين -أي علي - وجديث أمير المؤمنين حديث رسول الله قول الله (٣٧).

ولم يكن فقه الإمام الصادق مستقلًا عن فقه الأثمة سواه، وإنها هو أحد أثمة الاجتهاد، ومن أصدق الرواة والمحدثين، وكان يروي عن التابعين أمثال سعيد بن جبير، وليست روايته مقصورة على آل البيت، ويلاحظ أن فقه الصادق(ع) يغلب عليه الحديث، والحديث يشمل عند الإمامية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث الأثمة، فليست أقوالهم آراء، ولكنها سنة متبعة، ونصوص ثابتة هي حجة في ذاتها، وقد أخذ أهل السنة عن الصادق روايته كها بينا، كها أخذوا عنه الفقه بمدارسة القرآن والأحاديث وما يستنبط منها(٣٨).

ومن مصادر فقهه: الأخذ بفتوى الصحابي، مثل عبد الله بن عمر، والأخذ عن كبار التابعين، وقد أخذ علم أهل المدينة من أهل المدينة.

# أنواع الأحكام الفقهية في نظر الإمامية ومدى قابليتها للاجتهاد:

الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد وهي مادة الفقه ومواضيعها تنقسم بالنظر إلى قابليتها للاجتهاد إلى أقسام خسة (٣٩).

ا - العبادات: وهي فرائض الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة وما يتبعها من النوافل أو التطوعات، وهي توقيفية حكماً وموضوعاً ومن صنع الشارع وحده، لا مجال فيها للاجتهاد، ولا شك فيها الطلقاً لعرف وعقل؛ لأنه قاصر بذاته عن معرفة السر لشكل العبادة وهيئتها، ولكنها لا تتناقض ولا تصطدم مع العقل شكلًا وأساساً؛ لأن الإسلام في جوهره دين العقل بأوسع معاني الكلمة، خلافاً للحنابلة وابن تيمية الذين اعتبروا الدين فوق العقل، وحصروا مهمته في الأمور الدنيوية فقط كالفلاحة والتجارة والطب والهندسة والصناعة ونحو ذلك.

٢ ـ المعاملات: من عقود البيع والشراء والإجازة والشركة والهبة والصلح والزواج والطلاق والوصية والجهاد والمعاهدات بأفعال العباد وعاداتهم كتحريم الغش والزنا والخيانة والغدر والظلم ووجوب الوفاء بالدين والمعد، وهذه محل اجتهاد؛ لأنها قائمة على مراعاة المصالح والحاجات، ومنع المساوىء والمضارعن النفس الإنسانية.

٣ ـ الأخلاق الاجتماعية: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من الأمور الاجتهادية، لكونها من

باب الإرشاد إلى المصلحة والبعد عن المفسدة.

\$ \_ المباحات: مثل الأكل والشرب والزراعة والرعي والصناعة والتجارة والطب ونحوها من الحقوق الطبيعية، وهي مجتهد فيها، وجاء الأمر الإلهي بها تعبيراً عن الواقع المعاشي، مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنها يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ (البقرة: ١٦٨ \_ ١٦٨) وقوله سبحانه: ﴿وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين ﴾ (الأعراف: ٣١) وقوله عز وجل: ﴿كلوا وارعوا أغنامكم، إن في ذلك لايات لأولى النهي ﴾ (طه: ٤٥).

٥ - الأحكام القابلة للتغير: الأحكام الشرعية نوعان: أصلية وفرعية. أما الأحكام الأصلية أو الطبيعية كحرمة المحارم، ووجوب التراضي في العقود، والمسئولية الفردية ونحوها، فهي ثابتة ودائمة تصلح لجميع الناس في كل زمان ومكان، ولا تقبل التغير والتبديل؛ لأن طبيعة الإنسان النقية تقتضيها الإنسانية. وعلى هذه الأحكام وحدها يحمل الحديث النبوي الشريف: [حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة].

وأما الأحكام التي تقبل التغيير والتبديل: فهي التي ترتبط بأوضاع الجهاعة، وتدور مدارها وجوداً وعدماً ويمكن تبديلها، في ظل المبادىء الشرعية العامة مثل انفاق على الزوجة يتفاوت بين الفثات والأسر والأفراد، قال الله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله﴾ (الطلاق: ٧) ومثل حكم الجهادوالقتال، كان منهياً عنه حينها كان المسلمون قلة مستضعفين بمكة المكرمة، ثم أذن به حينها صاروا أقوياء بالمدينة المنورة.

# نهاذج من فقه الإمام الصادق(ع):

ليس الخلاف بين السنة والشيعة خلافاً اعتقادياً، فالعقيدة واحدة، ولا خلافاً فقهياً، فالفقه يعتمد على الاجتهاد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولا خلافاً فكرياً، فكل المسلمين ينشدون القوة والعزة والكرامة والحفاظ على الحقوق وطرد العدومن ديارهم، وإثبات المقدرة على الاستقلال الذاتي من جميع وجوهه الاقتصادية والاجتهاعية. وأكد هذا كله وقوف الفريقين جبهة واحدة أمام الاستعهار والصهيونية، وقد أخذت بعض قوانين مصر في الأحوال الشخصية من آراء الإمامية، مثل وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث طلقة واحدة، وإجازة الوصية لوارث، وهورأي عند الإمامية، وإن كان المأثور عن الإمام جعفر الصادق خلافه، وهو الحق، للحديث المتواتر: وألا لاوصية لوارث »(٤٠).

وإنها الخلاف بين السنة والشيعة تاريخي سياسي محض، ولا يجوز في ميزان الشرع والعقل أن يتحمل جيل أو فرد تبعة أو مسؤولية جيل أو فرد آخر، ويجب الالتزام بالوحدة الشاملة بين المسلمين، لقوله تعالى:

﴿إِن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ (الأنبياء: ٩٢) وإعلان التمسك بمبدأ الأخوة الإيهانية لقوله تعالى: ﴿إِنهَا المؤمنون إخوة ﴾ (الحجرات: ١٠). ويستتبع كل ذلك التقارب لا التباعد، والتفاهم والتلاقي لا الخصام والتنافر والتدابر، وإنهاء مظاهر العصبية الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وآه وسلم نهى عن العصبية النسبية بقوله: [ليس منا من دعا إلى عصبية](١٤). فلا يكون هناك توارث الخلافات؛ لأن عصبية الدين منبوذة مثل عصبية النسب، بل إنها أولى وأجدر بالمنع والإنهاء، ولأن التفرق بسبب هذا الإرث البغيض لا يقره دين ولا عرف ولا منهاج حياة، ولأن الخصومة الموروثة تزيد في النفرة والتباغض وعداء الأجيال والطوائف، وما علينا إلا أن نظهر جميعاً قدراً كبيراً من التسامح والصفاء من الأحقاد، وألا يتحمل الخلف ما قد وقع بين السلف، لقول الله تعالى: ﴿تلك أمة قد خلت، لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ﴾ (البقرة: ١٣٤، ١٤١).

# مظاهر الخلاف الفقهي:

الخلاف الفقهي بين السنة والشيعة أقل من الخلاف بين مذهبي الحنفية والشافعية ، وأحكام الفقه عند الإمامية قريبة من فقه الشافعية ، وقد نجد تطابقاً بينها وبين فقه الحنفية في جزئيات أو فروع ؛ لأن مصدر الأحكام واحد وهو القرآن والسنة .

وليس هذا الخلاف في الأصول، وإنها هو في نطاق الفروع فقط، ومرجعه إلى الاجتهاد الذي يعذر فيه المجتهدون.

ولقد تصفحت فقه الإمامية ، فوجدت المخالفة بينهم وبين مذاهب أهل السنة محصورة في مسائل معدودة ، وليست في الغالب جوهرية ، ويتضح ذلك فيها يأتي ، ومرجعها في الأكثر إلى اجتهاد الإمام الصادق رضى الله عنه(٤٢):

## في الطهارات:

- الماء المشتبه فيه بين إناءين، قال الإمام: يهريقهما ويتيمم، أما المشتبه فيهما من ثوبين، فيصلي فيهما جميعاً مرتين.
  - ٢) كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، وإن كان غير مأكول اللحم.
- ٣) الحكم بنجاسة أهل الكتاب، ويطهرون إذا تطهروا بالماء، وعقب على ذلك الشيخ محمد جواد مغنية بقوله: وليس من شك أن القول بالظهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السهلة السمحة، وإن القائل بها لا يحتاج إلى دليل؛ لأنها وفق الأصل الشرعي والعقلي والعرفي والطبيعي، أما القائل بالنجاسة فعليه الإثبات.
  - ٤) يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرة بالتراب لا سبعاً، ثم بالماء.

- وجوب الوضوء لإقامة الصلاة، كما يجب للصلاة نفسها إجماعاً ونصاً، ولا يجب الوضوء للأذان.
  - الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء، عملًا بقراءة «وأرجلكم» بالكسر.
- ٧) قضاء الصوم لمن صام جنباً، وعليه كفارة كبرى: العتق أوصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
   مسكيناً، أى عليه القضاء والكفارة.
  - ٨) وجوب الغسل على من مس الميت بعد أن يبرد جسده وقبل أن يغسل.
    - ٩) لا يصح ولا يشرع المسح على الخفين.

#### في العبــادات:

- ١) السجود على طين قبر الحسين(ع) ينوِّر إلى الأرضين السبع.
- ١١) يزاد في الأذان بعد الحيعلتين: «حي على خير العمل» وليس قول: «أشهد أن علياً ولي الله» من فصول الأذان وأجزائه بالاتفاق.
  - ١٢) يخير المصلى في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة أوذكر الله .
- ١٣) يجزىء في التشهيد أن تقبول: «أشهيد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله» ويجب التشهد في الثلاثية والرباعية مرتين: الأول والأخير، ومن أخل بذلك عامداً، بطلت صلاته.
- 15) صيغة التسليم من الصلاة: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وركاته».
  - ١٥) إبطال الصلاة بتعمد قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة، كالزيدية والإباضية.
- ١٦) وجوب سجود السهو إذا تكلم المصلي ساهياً أو تشهد أو سلم في غير موضع التشهد والتسليم أو شك بين الأربع والخمس.
  - ١٧) يجب الترتيب في قضاء الصلوات المفروضة بعد أداء صاحبة الوقت.
  - ١٨) يجوز قضاء الصلاة عن الميت تبرعاً، وله الأجر والثواب، ويجوز الاستئجار على ذلك.
    - ١٩) يخير المقتدي في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية بين قراءة الفاتحة والسكوت.
      - ٠٠) تقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة جماعة .
        - ٢١) سقوط صلاة النافلة في السفر.
- (٢٢) لا يجوز القصر بنية الإقامة عشرة أيام، ومسافة السفر المبيحة للقصر ثهانية فراسخ (٢٠,٨٠>كم) علماً بأن الفرسخ (٢٠٥٥متراً). ويجب القصر في سفر بريدين أو ثهانية فراسخ، وعند الصادق(ع) وأبيه: أدنى المسافة بريد أو أربعة فراسخ (٢٠٠٠كم). وتحديد الوطن متر وك للعرف، ويصح القصر حال التردد في السفر لمدة شهر. وكل موضع يجب فيه القصر حتماً، يجب فيه الإفطار في شهر رمضان وبالعكس.

- ٢٣) يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه الخاص للصلاة. وعقب الشيخ مغنية عليه بقوله: والحق مشروعية صلاة الجمعة في حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها وبين الظهر.
- ٢٤) صلاة العيدين وصلاة الكسوف (أو صلاة الآيات) فريضة في حضور الإمام المعصوم أو نائبه الخاص،
   وقال أكثر الإمامية باستحبابها جماعة وفرادى في زمن الغيبة، وليس فيها أذان ولا إقامة، ولكن يُنادى:
   «الصلاة» ثلاث مرات. وصلاة الكسوف والخسوف بعشزة ركوعات أي خسة في كل ركعة.
- ٢٥) يفسد الصوم، وتجب الكفارة بتعمد الكذب، والحق أنه حرام لا يفسد الصوم، ويفسد الصوم أيضاً
   بغمس الرأس في الماء، وبالبقاء على الجنابة مع الكفارة في حال الجنابة.
- 77) من أصابه العطش حتى خاف على نفسه، له في الصوم أن يشرب ما يمسك رمقه ولا يرتوي . وتجب الكفارة الكبرى على من أفطر في صوم يوم نذره على نفسه أو جامع في أثناء الاعتكاف . ويكفى استغفار الله لمن عجز عن كفارة الصيام .
  - ٢٧) وجوب الإفطار في رمضان أثناء السفر إلا في أربع حالات.
     ٢٨) وجوب قضاء الصوم على الولى عن الميت.
- ٢٩) تستحب الزكاة ولا تجب في التجارة بشروط، وكذا في ناتج العقارات المعدّة للاستثهار كالدكان والبستان ونحوهما، ولكن يجب الخمس في الزائد على مؤنة السنة من أرباح التجارة والصناعة والزراعة.
  - ٣٠) يجب إعطاء الزكاة للمستحقين من الشيعة الاثنى عشرية.
- ٣١) يجب الخمس على الذمي فيها اشتراه من المسلم، وعلى المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز. وللإمام من الخمس ثلاثة أسهم، وهي نصف الخمس. ويعطى سهم الإمام في حال غيبته إلى السادة من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله رسلم.
  - ٣٧) تجوز النيابة في الحج والطواف عن الحي استحباباً.
- ٣٣) من مات حاجاً في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، أما من مات دون الحرم، فيقضي عنه وليه حجة الإسلام.
- ٣٤) يجبُ ما يسمى بطواف النساء في العمرة المفردة، ولا يجب في عمرة التمتع، وهو أن يطوف بالبيت ثانية بعد السعي والطواف الأول، ويصلي ركعتين وجوباً في الطواف الواجب. وكذلك يجب في حج التمتع طواف النساء، فيكون عليه ثلاثة أطوفة: للعمرة، وللحج، وللنساء.
  - ٣٦) يتحقق الإحرام بدون لبس الثوبين، ولا يجوز للمحرم الاستظلال بمظلة.
- ٣٧) يشترط إذّن الإمام في جهاد الغزو في في سبيل الله وانتشار الإسلام، وإعلاء كلمته في بلاد الله وعباده. أما في جهاد الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين، فلا يشترط فيه إذن الإمام.

## في المعاملات، والخلاف فيها أقل من غيرها:

- ٣٨) النهي لا يدل على الفساد، وإنها يدل بالمطابقة على التحريم فقط، ولا يدل بنفسه على الفساد، لا في العبادات ولا في المعاملات.
  - ٣٩) يثبت «خيار الحيوان» لكل من اشترى أي حيوان ثلاثة أيام.
- ٤) الشرط الفاسد لا يفسد عقد الزواج الدائم، ويفسد غيره من العقود إلا شرطاً واحداً فقط: وهوما
   كان مناقضاً لمقتضى العقد كشرط عدم الاستمتاع بالزوجة إطلاقاً، أو شرط الخيار في الفسخ.
- ١٤) الغبن الفاحش وإن لم يكن معه تغرير يثبت الخيار على الفور للمغبون بين الرد أو الإمساك، سواء
   كان بائعاً أو مشتر باً.
- ٤٢) يثبت خيار التأخير على الفور في فسخ البيع للبائع بعد ثلاثة أيام، إذا تأخر المشتري في دفع الثمن.
   ولا يجري خيار المجلس والحيوان والتأخير في الإجارة.
  - ٤٣) يجوز عند متأخري الفقهاء بيع الشيء قبل قبضه قليلًا كان أو موزوناً، ولكن مع الكراهة.
- ٤٤) يجوز الاتفاق على تعجيل الدين بإسقاط بعضه، أي أنهم لا يقولون بقاعدة «ضع وتعجل» ولا يجوز تأجيل المعجل بشرط الزيادة؛ لأنه ربا محرم، فهم كغيرهم في هذا الحكم الأخير.
  - ٥٤) ليس القبض بشرط لصحة الرهن ولا للزومه، لعدم الدليل على ذلك.
- ٤٦) لا تؤكل ذبيحة الكتابي ولا صيده، لاشتراط إسلام الصائد والمذكي عندهم. ويحل الصيد بالأسلحة الحديثة كالبارودة. وتشترط التسمية في الصيد والتذكية.

### في الأطعمة:

- ٤٧) كل حيوان بحري غير السمك لا يحل أكله، وهذا قريب من مذهب الحنفية.
  - ٤٨) يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئاً كالقضيب والأنثيين والنخاع والمثانة.

### في الأيهان والنذور والشهادات:

- ٤٩) كفارة العهد «أعاهد الله أن أفعل كذا» كفارة كبرى مثل كفارة الجهاع في نهار رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكيناً.
  - ٥) يثبت اللواط والسحاق بأربعة رجال فقط.

### في الأحوال الشخصية:

أه) الإشهاد على الزواج الدائم مستحب وليس بواجب.

- ٢٥) يحرم الزواج من الكتابية . (٣٠)
- ٥٣) لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة، حتى ينبت اللحم ويشتد العظم، في مدة الحولن.
- ٤٥) يباح زواج المتعة بشروط. والتمتع يكون بالعفيفة، ويجوز بأكثر من أربع نساء، ومن تمتع بزانية فهو زانٍ. وعدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوماً.
  - ٥٥) لا يُصح الطلاق إلا بحضور شاهدي عدل، وأن يكون في طهر لم يواقعها فيه، فلا يقع الطلاق في الحيض إلا في خمس حالات.
    - ٥٦) لا تزيد مدة الحمل ساعة عن السنة، وهو ما أخذت به القوانين في مصر وسوريا.
      - ٥٧) لا يقع طلاق المكره والسكران.
      - ٨٥) الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.
      - ٥٩) لا عدة على من لم تكمل التسع إن كان قد دخل بها الزوج ثم طلقها.
        - ٠٠) عدة الكتابية مثل عدة السلمة عدداً وحكماً وحداداً.

### في القضاء والوصايا والحدود:

- ٦١) يشترط في القاضي طهارة المولد، فلا يجوز لابن الزنا تولي القضاء.
- ٦٢) الإقرار مرتين على ما يوجب الحد غير الزنا كشرب المسكر والسرقة والقذف.
- ٦٣) وضَع اليد دليل على الملك في المنقولات والعقارات بشرطين: جهالة ابتداء الوضع، وقابلية العين تحت اليد للنقل والتملك، بخلاف الموقوف.
- ٦٤) يجوز الإثبات بوسائل المختبر الجنائي والطب الشرعي كفحص البصيات والكتابات والملابس ونحوها من القرائن.
  - ٦٥) تصح الوصية للوارث لإطلاق أدلة الوصية في الكتاب والسنة.
    - ٦٦) على الإمام أن يزوج الزانية رجلًا يمنعها من الزنا.
- ٦٧) الزاني بألمحارم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والعمة والخالة يجب قتله، وكذا الزاني بامرأة أبيه.
   ويقتل أيضاً غير المسلم إذا زنى بمسلمة، ومن أكره امرأة على الزنا، سواء كان محصناً أوغير محصن.
  - ٦٨) عقوبة الزاني غير المحصن: مئة جلدة، وحلق شعر رأسه، ونفيه عن بلده سنة كاملة.

<sup>(</sup>٣٣) هناك الكثير ون من فقهاء الإمامية الذين يرون جواز الزواج من الكتابية مع الكراهية .

٦٩) من وجد مع زوجته رجلًا يزني بها، فله قتلهما معاً، ولا شيء عليه، وهذا موافق لمذاهب
 السنة، وإذا تاب المذنب قبل أن تقوم عليه البينة يسقط عنه الحد، كما يقول الحنابلة.

٧٠) عقوبة المحصن: الجلد والرجم معاً للشيخ والشيخة المحصنين، والرجم فقط للمحصن والمحصنة غير الشيخ والشيخة.

٧١) حد السحاق مئة جُلدة. وحد القواد (الذي يجمع بين الرجل والمرأة) خمس وسبعون جلدة.

٧٧) من سب الجلالة أو الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم أو أحد الأثمة المعصومين يقتل. ويقتل النفي أيضاً مدعى النبوة والساحر، وهذا موافق لرأي بعض فقهاء السنة.

٧٧) الجناية على الميت بقطع عضو منه كالرأس واللسان والذكر توجب مئة دينار.

هذه أهم المسائل الحلافية التي عشرت عليها في فقه الإمامية، وهي كما يبدو محل اجتهاد، والاجتهاد، والاجتهاد القائل بزواج المتعة والوصية للوارث، لمخالفة الإجماع والأحاديث المتواترة.

أسأل الله الكريم أن يجمع المسلمين على كلمة واحدة، وأن تنتهي الخلافات المذهبية فيها بينهم، وأن يوحدوا صفوفهم للقاء العدو المشترك المتمثل في أثمة الكفر والصهاينة.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله



#### الحواشى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عطية ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) المدارك نقلاً عن كتاب الإمام الصادق لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة: ص ٧٧.٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم والترمذي عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح.

- (٤) أخرجه الإمام أحمد.
- (a) من أمالي الإمام الصادق(ع): ٣٣/٢ وما بعدها.
  - (٦) المصدر السابق: ص٣٢.
  - (٧) أخرجه البخاري ومسلم.
  - (٨) من أمالي الإمام الصادق ٤/١٧٤.
- (٩) قيم أخلاقية في فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية: ص١٣٠.
  - (١٠) انظر ما ختم به كتاب أمالي الصادق ٤/١٥٧ وما بعدها .
    - (١١) الخاتمة السابقة.
    - (١٢) الأصول من الكافي لأبي جعفر الكليني ١/٣٠٦.
      - (١٣) المصدر والمكان السابق.
      - (١٤) المصدر السابق: ٢/٤-٤٥.
      - (١٥) الإمام الصادق للشيخ محمد أبو زهرة: ص٧٨.
        - (١٦) الأصول من الكافي ١/٣٥.
  - (١٧) الأصول من الكافي لأبي جعفر الكليني الرازي: ١٧٧١ـ١٧٧ .
    - (١٨) الأصول من الكاني ١/٥٩.
      - (١٩) المصدر والمكان السابق.
- (٢٠) المرجع السابق: ص٦٩، جواب الشرط في الجملة محلوف أي فاقبلوه، ومعنى الجملة الثانية: ردوه عليه، ولا تقبلوا منه، فإنه
  - أولى بروايته، وأن يكون عنده لا يتجاوزه.
    - (٢١) المرجع والمكان السابق.
  - (٢٢) الإمام الصادق للشيخ محمد أبو زهرة: ص٢٧١.
    - (٢٣) المرجع السابق: ص٣١٦.
      - (٢٤) الصاني: ص١٥.
  - (٢٥) الإمام الصادق للشيخ أبي زهرة: ص٣٨٠، ٣٨٤.
    - (٢٦) معالم الدين: ص٢١٦.
  - (٧٧) فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية ١ / ٣٩.
  - (٢٨) الإمام الصادق للشيخ الأستاذ محمد أبو زهرة: ص٢٥، ٢٩، ٤٣٨، ٤٤٨.
  - (٢٩) لكن الطوسي صاحب الكتاب ذكر في كتابه عدة الأصول أن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على خسة آلاف حديث.
    - (٣٠) الإمام الصادق للشيخ أبي زهرة: ص٤٦٧.
      - (٣١) المرجع السابق: ص٤٨٩.
    - (٣٢) الإمام الصادق للشيخ أبي زهرة: ص١٠٥٠١.
      - (٣٣) رواه ابن المسيب عن أبي هريرة.
        - (٣٤) الأصول من الكافي ١/٥٦.
        - (٣٥) المرجع السابق: ص٢٩٥.
    - (٣٦) فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية ١٢٣، ١٢٤ .

nverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

- (٣٧) الكافي ١/٥، طبع بيروت.
- (٣٨) الإمام الصادق لأبي زهرة: ٢٥٤-٢٥٦.
- (٣٩) انظر وقارن قيم أخلاقية في فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية: ص٣٢-٤٠.
- (٠٤) حديث متواتر عن اثني عشرة صحابياً منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والدار قطني وابن عدي .
  - (١١) أخرجه أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.
  - (٤٢) انظر فقه الإمام جعفر الصادق للأستاذ محمد جواد مغنية \_ ٦ أجزاء.





# تراث الإمام الصادق (عليه السلام) من الوجهة الفنية



# كبسسا بتدارحم لاحيم

أيها السادة:

السلام عليكم ورحمة الله.

أرجو، في البدء، أن يأذن لي سهاحة حجة الإسلام الشيخ محمد شريعتي، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية، والعاملون معه في دار المستشارية، في أن أوجه إليهم الشكر، لما يبذلون من جهد في درس تراثنا ونشره.

وبعد، فالموضوع الذي اخترت الكلام فيه، في هذه الندوة، تشغلني بعض مسائله منذ زمن طويل. فإني وجدت تاريخ الأدب العربي يكاد يُغفل - إذا استثنينا الشعر في جميع العصور -

صفحات لا تحصى من الأدب الحي الذي كتبه أو أملاه رجال الحكمة والفلسفة والكلام، ورجال التاريخ والسير والتراجم والطبقات والأسهار وغيرها؛ شغلته عنها، فيها يبدو، أنواع الكتابة الأخرى التي كتبت لمقاصد أدبية صرف، مهها تواضع حظها من جمال التصوير أو التعبير، ومهها تدنت قيمتها الفكرية أو الوجدانية، وعلى ما حفلت به في العصور المتأخرة، من ضروب الترويق والتنميق، وطغيان النزعة اللفظية وألاعيبها التي شبهها أحد المستشرقين الفرنسيين بألعاب (الأكروبات).

فعلى هذا النحو، لصق بأذهاننا أن النثر العربي تقلّبت مذاهبه وانتهت في العصور المتأخرة إلى ما سياه أحد الباحثين «مذهب التصنيع»، بعيداً عن الكتابات الطلقة التي كانت الحياة، في هذه العصور نفسها، تمليها على لسان ابن حزم مثلاً وابن خلدون ومجيي الدين بن عربي وابن جبير وابن بطوطة وغيرهم.

وعلى هذا النحو أيضاً عُنينا، في تاريخ هذا الأدب، بالشريف الرضي وشعره، ولكنا لم نُعن بأخيه الشريف المرتضى وأماليه الراثعة التي تشف عن قدرة بيانية خارقة يغذوها علم غزير وذوق يبلغ الغاية في المدقة والرهافة، وعنينا بابن العميد والصاحب بن عباد والقاضي الفاضل، ولم نعن بالمسعودي والطبري وابن الجوزي وابن عساكر، فلم ننظر إليهم في تاريخ هذا الأدب إلا من حيث هم أصحاب أخبار تنفع في الدراسات والبحوث.

من هذا الباب، ومن باب التضييق الذي أمليناه على أنفسنا، باسم صراع المذاهب، ونفخ في بوق أصحاب الأغراض، انطمست في تاريخ هذا الأدب صفحات متألقة من كلام رجال آل البيت وأثمتهم، في أماليهم وخطبهم وأدعيتهم وحكمهم، فلم يكد الفريق الأكبر منا يعرف عنها شيئاً يغني.

ولو أننا كسرنا هذا الخط في تاريخ أدبنا لوجب أن تتغير أو تنعدل كثير من الأحكام فيه، ولاغتنينا بنصوص أدبية عالية القيمة الفكرية والفنية، ولازددنا وعياً بخصائص جنس أونوع أدبي لم نعن به، فيها أعلم، العناية اللازمة، وهو أدب المناظرات والجدل، الذي تفرقت نصوصه في كتب التراث بمجموعه، في اللغة والأدب والفقه والقضاء والتاريخ والفلسفة وعلم الكلام وغيرها، وألفت فيه كتب أغفلها تاريخ الأدب، مثل (كتاب الإهليلجة) ـ ثمرة شجر في الهند، لعله شجر الأناناس كها نسميه اليوم ـ الذي طال كلام المصادر على نسبته إلى الإمام الصادق، في مناظرة طبيب هندي لا يؤمن إلا بالمعرفة التي تحصّلها

الحواس، وينكر أسباب المعرفة الأخرى، ومثل (كتاب الحيدة) الذي كتبه عبد العزيز الكناني، في مناظرة بشر المريسي من المعتزلة، في حضرة المأمون، حول قضية خلّق القرآن.

إن ما لفتني إلى هذا الموضوع بجملته لفت رجلاً آخر من الهند، اسمه أبو الحسن على الحسني الندوي، وكيل ندوة العلماء في الهند، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق. فقد جمع في كتابه (مختارات من الأدب المعرب) نصوصاً جميلة من كتب الحديث والسيرة والتاريخ والاجتماع، إلى جانب نصوص أخرى تمثل للأدب الخالص، بعد أن نعى علينا أن نهمل ذلك الأدب الحي، ونعنى كثيراً بأدب الصنعة والمهارات اللفظية، فنضيع على الأدب العربي تراثاً ضخاً كتبه أناس امتلؤ وا بقوة العقيدة وحرارة الحياة وصدق الحافز، واتصف أدبهم بالقرب من الطبيعة، وبروعة الأداء ونفوذ الأثر.

ثم إني كنت أمضيت، مع طلبة الدراسات العليا بجامعة دمشق، عاماً كاملًا درسنا فيه، تحت عنوان (الأدب في غير كتب الأدب) نصوصاً اخترتها من كتاب الحيدة الذي ذكرت منذ قليل، وكتاب التوهم للحارث المحاسبي، من رجال القرن الثالث. ونصاً من كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري، من رجال القرن الرابع، ونصين من كتاب رسوم دار الخلافة لهلال الصابىء، والمنقذ من الضلال للغزالي، من رجال القرن الرابع، ونصوصاً من كتاب الاعتبار لأسامة ابن منقذ، وكتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، ورسالة روح القدس لابن عربي، من رجال القرنين السادس والسابع.

وإنها عدّدت أسهاءهم وذكرت كتبهم، تعزيزاً لهذا الرأي..

### أمها السادة:

كل كلام يجمع إلى موضوعة ، مها يكن موضوعه ، القدرة على بلوغ الأثر، بها يتوافر في صياغته وأسلوب تناوله ، من صفات المهارات الفنية وخصائصها ، فهو أدب . ذلك لأنه لم يتجه في خطابه ، كها يتجه أصحاب العلوم البحتة ، إلى العقول وحدها ، وإنها اتجه إلى قوى النفس بمجموعها ، بقصد التأثير فيها ، عقلاً وشعوراً وخيالاً وذوقاً للجهال ، وهذا كله ينطبق على كثير مما كتب هؤ لاء وأمثالهم من رجال العلم والادارة والسياسة . وينطبق ، على نحو لا يحتمل الخلاف أبداً على كلام الأئمة وغير الأئمة من أعلام مدرسة النبوة ، ومنهم الإمام الصادق الذي امتلات الكتب بأدعيته وحكمه ووصاياه ورسائله وتحليلاته الفكرية والفقهية والفلسفية وأدلته العقلية ، وتوافر له ، في التعبير عنها ، ما يتوافر في كلام أئمة البيت النبوي ورجاله ونسائه ، من قدرات فنية تجعل من تراثهم ، في الحكمة والدعاء والمناجأة والمناظرة والحوار والخطابة وغيرها ، أدباً إنسانياً ساطع الروح ، عامراً بالحياة ، ملتزماً تطهير النفس الإنسانية من نزعات الجشع والحسد والكبر ، وما تغري به القوة الغاشمة أصحابها من الظلم والقهر وتزوير الحقائق ، وإزاحة الإنسان عن فطرته الخيرة ، وتقوية إيهانه بوحدانية الله وعدله ، ودعوته إلى إحكام الصلة بين قوله وعمله ، في كلمتنا هذه ، إلى بيانه في أدب الإمام الصادق ، واستخلاص خصائصه الفنية .

عاش الإمام الصادق عقدين من القرن الهجري الأول، وما يقرب من خمسة عقود، من القرن الثاني. فحتى نفهم خصائص تراثه، لابد من أن نلم بصفات عصره، على قدر من التركيز والاختصار، يعين على استخلاص أبرز خطوط تكوينه الفكري والنفسي.

نحن في غنى عن الإفاضة في ما اكتسب من نشأته في حجر والده الإمام العالم محمد الباقر، ابن الإمام على زين العابدين الملقب بالسجّاد ذي الثّفِنات، مما لحق بجبينه من أثر الإطالة في السحود بن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع). فهذا إرث النبوة في فقهها للدين وصفاء روحها وعمق إيهانها وروعة بيانها وقوة التزامها بهدي الإنسان، وإشاعة الحق والخير في مجتمعه، وتطهير روحه من أدران التعصب والكره وطغيان الأثرة والجنوح إلى الظلم.

ثم إنه ولد في السنة التي ولد فيها واصل بن عطاء وعمروبن عبيد، من رؤ وس المعتزلة وعاصر الحسن البصري إمامهم الأول. فقد شهد إذن ظهور الاعتزال والإرجاء (المرجئة) في دولة الأمويين. والاعتزال في المتصار، دعوة إلى إعال العقل في فهم الدين وعقائده، وإلى تحريره من فهم الجبر (رسوف الإنسان في قيود الأقدار) وتنمية وعيه بقدرة العقل على اختيار الطريق، وبعدل الله في محاسبة الإنسان من بعد. ثم هو دعوة إلى الإيان بوحدانية الله المطلقة، بعيداً عن التشبيه والحلول وما يتصل بها من أفكار الشعوب والعقائد التي بدأ المسلمون يخالطونها على إثر الفتوح في العصر الأموي. ودعوة إلى وصل الإيان بالعمل بأحكام الدين، على عكس ما بدأ المرجئة (الدعوة إلى الفصل بينها في الحكم على المسلم) يشيعونه في بأحكام الدين، على عكس ما بدأ المرجئة (الدعوة إلى الفصل بينها في الحكم على المسلم) يشيعونه في الناس، بتأييد من السلطة الأموية، على ما يبدو، للتغطية على ما يتناقل الناس من ضعف التزام بعض رجالها وخلفائها بأوامر الدين ونواهيه، ونرى، بالرجوع إلى مجموع تراث الإمام الصادق، قربه من فكر المعتزلة لما يرشح به واقع الدولة الأموية السياسي والإداري، وما يشيع فيها من الدعوات، ومن سدى العقائد الوافدة.

على أن في المصادر ما يشير إلى نقد وجّهته المعتزلة وأطراف من المعارضة السياسية إلى الإمام الصادق، لما يبدي من الحذر في سرعة الانضهام إلى حركات الثورة بالأمويين وبالعباسيين بعدهم، ولقعوده عنها. والحق أننا نجد في بعض ما وصل إلينا من تراثه ما يذكّر بهذا النقد. ولكن بنبغي أن نذكر هنا أن الإمام كان يشهد بعينيه مآسي الثائرين من آل البيت، واحداً بعد الآخر، منذ فتح تبينيه على الحياة إلى انقضاء دولة الأمويين. يكفي أن نذكر إخفاق ثورة عمه زيد ابن علي، وهو في الثانية والأربعين (١٢٧هـ)، وإخفاق ثورة النفس الزكية وإخفاق ثورة أخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وهو في حوالي الخامسة والستين (١٤٥هـ)، ويشهد مصارعهم جميعاً وما حفلت به كتب التاريخ من صور القسوة في التنكيل بهم. فإذا

أضفنا إلى هذا ذكرى مأساة جدّه الأول (الإمام الحسين بن علي) في كربلاء، وهي أم المآسي قاطبة، وكان وعاها منذ أيام الطفولة، أدركنا سرّ الحذر الذي كان يبديه في مجالسه، في وجه السلطة وعيونها، وفي وجه معارضيها أو المدسوسين عليهم ومايشيع في تراثه من قوة الإحساس بخوف المكيدة وشرّ الخلق، حتى لقد بدا ذلك في نقش خاتمه الذي يحمله في يده، في جميع الروايات المنقولة: «اللهم أنت ثقتي، فقِني شرّ خلقك. أنت ثقتي فاعصمني من الناس. يا ثقتي قني شرّ جميع خلقك!». وفي بعض أدعيته، وهذا المعنى شائع فيها: «اللهم من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واصرف عني هم من أدخل عليّ همه، وامكر بمن مكر بي، فإنك خير الماكرين، وافقاً عنى عيون الكفرة الظلمة، الطغاة الحسدة».

ويشير تاريخ الإمام إلى أن أناساً خاطبوه في ما يتخذ لنفسه من حسن اللباس. وذكروه بها نعرف من زهد جده أمير المؤمنين وتقشفه. وفي كلام منتقديه أيضاً، من أطراف المعارضة السياسية، إشارة إلى ما يميل إليه من الراحة وإيثار الظل. ففي أخباره وبعض كلامه وأدعيته ما يذكّر بها يشير إليه هذا التاريخ. يقول: «إن الله عزّوجل يحب الجهال والتجمّل ويبغض البؤس والتباؤس». «البس وتجمّل، فإن الله جميل يحب الجهال. وليكن من حلال». ويقول، في ردّه على سفيان الثوري: «اسمع مني وع ما أقول لك، فإنه خير لل عاجلًا وآجلًا إن أنت مُت على السنة ولم تمت على بدعة. أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في زمان مقفر جدب. فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق الناس بها أبرارها لا فجارها، ومؤ منوها لا منافقوها، ومساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعاً إلا وضعته». وفي دعائه يقول: «أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني، معيشة أقوى بها على طاعتك، وأبلغ بها رضوانك. . . ولا ترزقني رزقاً يُطغيني، ولا تبعل المدنيا عليّ سِجناً، ولا تجعل فراقها عليّ حزناً. أجرني من فتنتها سليماً، واجعل عملي فيها مقبولاً، تجعل الدنيا عليّ سِجناً، ولا تجعل فراقها عليّ حزناً. أجرني من فتنتها سليماً، واجعل عملي فيها مقبولاً، وسعيى فيها مشكوراً».

والقصد مما نقوله هنا أن نلم ، أولاً بعض المحاور الفكرية والنفسية التي يدور من حولها كلام الإمام وأدعيته ، وأن ندل ، ثانياً ، على قرب النصوص التي خلفها من واقع الحياة ، الفكرية والسياسية في عصره ، ونتلمّس ، ثالثاً ، متانة الصلة بين قوله وسيرته ، مما يرفع تراثه الفكري والأدبي إلى أن يكون صورة صادقة لحياته ، في مرحلة مضطربة من التاريخ يعسر فيها على غير الممتازين من قادة الرأي أن يحتفظوا فيها بوضوح الرؤية ووحدة الفكر والعمل .

\_ ٣ \_

نرجع الآن إلى التراث الذي خلّفه الإمام الصادق، فنرى ما وصل منه موزّعاً في كتب الفقه وأصوله وكتب التاريخ والأدب والمذاهب والأخبار والأمالي والتراجم وغيرها. فنتمنّى لوانّ أناساً فكّروا في جمعه

وتصنيف، وأصدروه، في مشل هذه المناسبة المباركة، في مجموعة موحدة كاملة، وفي جمع تراث الأئمة الآخرين، وتراث رجال آل البيت، على النسق نفسه.

في يدي من هذا التراث الذي ينفعني في هذا الموضوع رسائله التي قالوا: إن تلميذه جابر بن حيان كان جمعها في ألف ورقة، وبمدتها خمسائة رسالة. والكتاب الذي سمّوه توحيد المفضل، مما أملاه على تلميذه المفضّل بن عمر الجعفي، ومقاطع من أدعيته، وجمل من حكمه إلى جانب طائفة من وصاياه وردوده.

فأما كتاباه (مصباح الشريعة) و(كتاب الإهليلجة) ففي نسبتهما إليه كلام يصعب الآن الفصل فيه وكنت أتمنى أن يشمل كلامي للكتاب الثاني، ليكون مثلًا من أمثلة أدب المناظرات الذي أشرت إليه.

لا مفرّ إذن من أن أكتفي الآن بهذا القدر من تراث هذا الإمام العظيم الذي ملأ الأرض علماً، كها قالوا. وهو في كل حال يفي، في هذه الكلمات، بها نقصد إليه من استخلاص أبرز خصائص فكره الأدبي، بها يمكن إجماله فيها يلى:

1 - إطالة الفكر في الأشياء ومعانيها مع دقة الملاحظة وغزارتها. وتبدو، أوضح ما تبدو، في حكمه وردوده على أصحاب المذاهب المادية من الدُّهرية وغيرهم، وإثبات وجود الصانع الواحد، وتفسير أسباب الصنعة على هذا الموجه، والمدلالة على إحكامها بها يضمن سلامة العيش وحسن التدبير، على مثال قوله، في خلق العينين والحواس في الإنسان، مما رواه عنه المفضل بن عمر: «انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خُص بها الإنسان في خلقه، وشرف بها على غيره: كيف جُعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة، ليتمكن من مطالعة الأشياء. ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين، فتعترضها الآفات ويصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعللها ويؤثر فيها وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر، فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء. فلها لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع، كان الرأس أسنى المواضع للحواس، وهو بمنزلة الصومعة (المنارة) لها».

فهذا كلام من أعمل فكره طويلاً في خلق الأشياء، ووصل إلى الحكمة فيه، على الوجه الذي تم فيه الخلق. وكتاب التوحيد (أمالي المفضل) يجري كله على هذا النسق من عمق التأمل في الكون وكائناته، واستخلاص حقائق خلقها، في مشل هذا البيان الدقيق الواضح، البعيد عن كل تعمّل، القريب من الطبيعة، الوافي بالقصد في غير تطويل ولا حشوولا تكرار، والقادر على استيعاب ما تولّده قوة الملاحظة ودقتها من تشعب الفكرة وقوة الإحساس بها.

وفي حكمه الكثيرة التي سماها بعضهم (نشر الدرر) مثل هذا الغوص في حقائق الخلق وأسرار النفوس، لا تكتمل عدّته إلا لمن جمع مع قوة الفطرة طول النظر وحدة الملاحظة، وتوافرت له ثقافة إنسانية منوّعة وخبرة عميقة بأحوال النفس الإنسانية وحقائقها:

يقول في بعض حكمه: «السريرة إذا صلحت قويت العلانية» الربط بين الظاهر والباطن. ويقول: «من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة». الرجوع في فهم النفس إلى قاعدة التكوين

ويقول: «ليس لإبليس جند أشد من النساء والغضب».

ويقول: «إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه».

ويقول: \_وهذه تروى للحسن البصري معاصره أيضاً \_: «لم يخلق الله يقيناً لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه، من الموت».

كيف يتيسر، إلا للممتازين الذي أطالوا النظر في الحياة والإنسان، الوصول إلى مثل هذه المعرفة بالنفس الإنسانية فيها تظهر وتبطن، وما تعني قوة إحساسها بالحياة ومواقفها، وما يقر في أعماقها من ذهول الرؤية في مواجهة الموت؟ وما أعرف قولاً، في وصف حدّة الغضب وما يقوله إليه من ضلال الرشد، كقول الإمام في جمعه بينه وبين أعتى الغرائز البشرية.

Y \_ تنوع المعرفة وتماسكها، فيها يتصل بشؤون الدين والدنيا جميعاً، وسعة الاطلاع على الثقافات المختلفة. والذي أعاده الإمام على الإلمام بهذه المعارف والثقافات إدراكه الحي بها تولّد المعرفة في النفس من سعادة الإحساس بقوة الحياة وخصوبة معانيها، واختلاف ألوانها وطعومها. يمثل لهذا قوله: «النبغي لمن لم يكن عالماً أن يُعَد سعيداً»! وقوله: «الناس اثنان: عالم ومتعلم. وسائر الناس همج». ومن هنا تكثر دعواته إلى تنشيط العقل بتطويل التفكير في الأشياء. يقول: «دعامة الإنسان العقل. . . وبالعقل يكمل، وهو دليله وهويته ومبصرة ومفتاح أمره». ويقول: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعداً». ويقول: «إياكم والغفلة. فإنه من غفل فإنها يغفل عن نفسه»! .

٣ ـ توجهه في أدبه إلى الفرد والجهاعة معاً وتقوية روح الجهاعة: «لكل شيء شيء يستريح إليه، وإن المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله». وتأتي دعوته إلى العمل، وإلى تقرية اللحمة بين القول والعمل، في هذه الطريق. وهوما كنا أشرنا إليه من قبل، في إشارتنا إلى ماكانت المرجئة تدعو إليه، من الفصل بينهها. يقول الإمام: «الإيهان عمل كله». و«لا يثبت الإيهان إلا بعمل». و«كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم». و«إنها تفاضل القوم بالأعمال».

وفي هذه الطريق أيضاً، تقع دعوته إلى اليقظة والحذر ووضع الأشياء في مواضعها، وتحرير الإنسان من عبودية الإنسان: «من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده»! وفي إجابته من سأله عن حد اليقين: «ألاّ تخاف مع الله شيئاً». و«كل رياء شرك. إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله». وفي توصيته بالمساكين والضعفاء: «إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أراد وداع أصحابه، جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق، ونهاهم عن الجبابرة».

2 - قوة الصياغة، وإيجازها بها لا يخل بالقصد ويفي بالمعنى، مع حرارة الروح، وسطوع الاستجابة النفسية لدواعي الحياة، والقرب فيها من الطبيعة الجارية، وبناء الصورة، إذا احتاجها في تشخيص معانيه وتقوية اثرها في النفس، من معطيات الحواس، لتكون أنفذ وأوضح. وهذه صفحات أدب كله. بل لعلها صفات أدب المدرسة التي ينتمي إليها، مدرسة آل البيت، ابتداء من أدب أمير المؤمنين ربيب رسول الله(ص)، وانتهاء بأدب الأئمة ورجال آل البيت جميعاً. ينطبق ذلك على الفكر الأدبي، وينطبق أيضاً، بمقدار ما يستدعي القصد، ويستلزم التعبير، من الدقة والوضوح والاتزان، على الفكر العلمي، في الفقه والسياسة والاجتماع والتفسير.

وإنها يجتمع ذلك من امتلاء النفس بالفكرة، وحرارة الإحساس بها، وبها تستلزم العقيدة، في بيان مقاصدها، من قوة التركيز ونفي الفضول اللفظي، وما يدعو تقريبها إلى الناس، من شخوص الصورة ووضوح التمثيل.

وفي كلام الإمام الصادق أقوال عن البلاغة وصفاتها تقرّب ما انتهينا إليه. يقول: «ثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من معنى البغية، والتبعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير». ويقول: « من عرف شيئاً قلّ كلامه فيه » يريد: أن من يعرف الشيء يصل إليه في أقل الكلام. ويقول: «وإنها سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه». ويقول: «ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى وقصة الحجة».

فمن هنا نصل إلى فهم خصائص ما نقلنا وما ننقل في هذا الحديث، من أقوال وحكمة التي تتحقق فيها صفات البلاغة التي نص عليها. يقول مثلاً: «كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل». فد جمع ما يتمثل في النفس من صور اللقاح ومعانيه وأثره في تنشيط حركة الحياة وتوليد المعاني وإخصابها، في لفظ واحد موح بهذه الدلالات كلها. ويقول: «من تعلق قلبه بحب الدنيا، تعلق من ضُرها بثلاث خصال: هم لا يغني، وأمل لا يُدرك، ورجاء لا يُنال». جمع حب الدنيا وأذاها ،عاً في لفظ واحد كرره «التعلق» كأنها وجهان لحقيقة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى. ووسع في ألفاظ قليلة مقسمة، معاني الخيبة كلها. ويقول أيضاً في مثل هذا المعنى «ما فتح الله على عبدٍ باباً من الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثليه». فكم يحتاج مثل هذا الكلام، في كثافة دلالاته ومعانيه، وما توحي الصورة فيه، وبيان ما طبعت عليه النفس البشرية من حب التملك، من الشرح والتفصيل؟ ويقول: «ما الدنيا؟ وما فيها؟ هل هي إلا سدّة خورة (يسريد: سكتة الجوع)، وسترعورة»؟ فقد لجا في تشخيص المعنى وتكثيفه إلى صورتين حسيتين، وجمع حياة الإنسان المادية كلها في أربع كلهات!

\_ 0 \_

ننتهي أخيراً إلى أدب الـدعـاء، فهـوأكثر صفحات تراثه حرارة، وأدلُّها على سعة الروح وخصوبة

النفس وغنى اللغة وطواعيتها. والدعاء يقتضي ما لا تقضي الحكمة من الإيجاز، إذ تسيل النفس فيه برجائها وخوفها وظمئها إلى السكينة، وتطلعها إلى الخلاص، مما لا تستريح فيه القلوب المتعبة إلا باستخدام مكنونها ونثره أمام الله. فمها يلفت الناظر في أدب الإمام أن يجمع بين ما تقتضيه الحكمة والموعظة والخطاب الفقهي والأدبي، من كلف بالإيجاز، وبين ما يقتضيه الدعاء من الإفاضة والتلوين والإلحاح في الرجاء والبث، وأن يبلغ من القدرة في الحالين ما يصعب الوصول إليه إلا على من يملك من رحابة الفكر والخبرة بأسرار البيان وغنى اللغة ومرونة استجاباتها لحاجات التعبير، ما كان يملكه الإمام. ولنقرأ الآن أسطراً من دعاء دعا به في آخر شهر رمضان: «إلهي! فإني أعترف لك بذنوبي، وأذكر لك حاجتي، وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقسوة قلبي، وميل نفسي، فإنك قلت: ﴿فها استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾. وها أنذا قد استجرت بك، وقعدت بين يديك مسكيناً متضرعاً، راجياً لما أريد من الثواب بصيامي وصلاتي. وقد عرفت حاجتي ومسكنتي إلى رحمتك، والثبات على هداك، وقد هربت إليك هرب العبد السوء إلى المولى الكريم». . . «أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك عندي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك . . . ».

فهذا الدعاء يمثل لخصائص أدب الدعاء في تراثه كله، وهي الخصائص التي ذكرتها منذ قليل. وفيه نلمس عمق الإحساس بمكان الله من القلب، وحسرارة النفس في توجهها إليه، وقد يعجب قارىء هذا الأدب أن تلوّن المعاني والإحساسات، في مواقف الدعاء المتشابهة، هذا التلوين.

#### أيها السادة:

لا يزيد ما قلته في هذه الكلمة، عن أن يكون نظرة طائرة في تراث الإمام الصادق، قصدت منها أن الفت النظر إلى درسه من الجانب الفني، ففيه من الغنى والرحابة والعمق والجمال والصدق والاستجابة للطبع والبعد عن اللفظية ما تصغر إلى جانبه آلاف الصفحات التي ننكب على درسها، من أدب الصنعة في عصور الهُزال الفكري والروحي التي ما نزال نعاني من بعض رواسبها إلى اليوم.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله







## رق رقارصار المال يشعجب إما رقائجهال المرسا شراخيا



## بسب إندار حمرارحيم

لكي ندرك الجانب الفكري والعلمي من شخصية الإمام الصادق(ع) لابد لنا من أن نعود قليلًا إلى ما قبل عصر الصادق، إلى عصر أبيه محمد الباقر أولاً، ثم إلى عصر جده زين العابدين بن علي بن الحسين(ع) ثانياً.

إذ أن حياة الصادق العلمية والفكرية هي امتداد لحياة أبيه وجده، في هذا الجانب.

فعلي بن الحسين الذي لم تلق شخصيته من الدراسة ما يجب أن تلقاه، والنذي لا يزال دوره في انبعاث العلم الإسلامي في كل نواحي الانبعاث ـ لا يزال مجهولاً. ولو كان المجال الآن مجال الحديث عن علي بن الحسين، لأوضحنا الحقيقة كاملة فيها نقوله ولأثبتنا أنه هو أبو الحضارة الإسلامية التي تفجرت علماً وفكراً وبحثاً ودرساً، وكان أساس ذلك كله مدرسته في المدينة، التي أخرجت من أخرجت من رجال العلم، ثم أخرجوا هم من أخرجوا.

وبعد موته تولى أمرها ولده محمد الباقر حتى وصلت إلى حفيده جعفر الصادق(ع).

والسبب في أن دور الإمام الصادق كان أشهر من دور أبيه وجده، هو أنها كانا أكثر اضطراراً للابتعاد عن الظهور بسبب ضغط السلطات عليها ضغطاً أدى إلى خفاء دورهما، وعدم انطلاقه انطلاقاً واسعاً في حين أن ظروف الإمام الصادق كانت أكثر ملاءمة للبر وز والإنطلاق. لأن حياته صادفت ضعف السلطات وانشغالها بنفسها، فالسلطة الأولى كانت ماشية إلى الزوال، والسلطة الثانية كانت في بدء التأسيس، فأتاح له ذلك أن يعمل بعيداً عن رقابة السلطة وتضييقها فاتسعت مدرسته وكثرتلاميذه وتنوعت دروسه، وقام لمدرسته بزوغ في غير مقرها في الحجاز لا سيها في العراق.

ومن هنا اشتهر دور الصادق أكثر من اشتهار دور أبيه ودور جده، وإني لأدعو جميع محبي الحقيقة الباحثين عنها إلى أن يكشفوا عن حياة زين العابدين علي بن الحسين(ع)، وأن يولوا تلك الحياة ما تستحقه من الدراسة، فعند ذلك سيبين لهم فضل مؤسس المدرسة الأول في الإسلام، وسير ون أن سيرته لا تقتصر على ما هو مشهور منها فقط، وأن تلك السيرة أعمق وأكثر شمولاً وأبعد أثراً مما هو معروف.

وقد كان بروز الصادق(ع) ذاك البروز يعود إلى تلك القيادة الفكرية التي نصبته علماً للفكر والعلم فبالسرها على نطاق واسع مبيناً الحقائق العلمية والاصطلاحات الشرعية والمفاهيم والأحكام الإسلامية، وهو بهذا يجدد ويبعث الشريعة بعد فترة من الركود الفكري.

وقد اعتزل النشاط السياسي العلني للمستلزمات الظرفية التي عاصرت عهده، في الوقت الذي لم ينفك فيه عن تعضيد الحركات السياسية للثوار الأحرار محاولة منه لاسماع الأمة صوته وإظهار سخطه على الحكم الاستبدادي الفردي، وكشف حقيقته وانحرافه عن القواعد الإسلامية في الحكم والسياسة والتشريع.

لقد استفاد الصادق من ضعف القوى السياسية التي كانت من قبل تضيق عليه وعلى الأئمة من آبائه لأن عصره شهد ـ كها قلنا ـ ضعف الكيان الأول ثم انهياره، ثم نشاط الكيان الثاني ثم قيامه وسط خضم من المنازعات والفتن فانشغل الحكام بأمورهم هذه عنه، مما مكنه من فتح أبوابه لطلاب العلم والحقيقة وجعله على اتصال مباشر مع الامة يشحنها بمقومات الفكر والاصلاح والهداية.

وقد طولب الصادق أن يبايع لبعض بني عمه فأبى فاتهم بالحقد والحسد فاعتزل واتخذ مسجد النبي في المدينة مدرسة له ينشر منها العلم إلى جميع الآفاق. وأعلنت الثورة العباسية، والصادق لم يتحول عن رأيه غير أنه تحول إلى مسجد أبيه الجامع في الكوفة حيث وجد مجموعة خيرة من طالبي العلم، فاندفع إلى نشر المعارف والعلوم فوزع طلابه، بعد أن درس نفسياتهم راتجاهاتهم وقابلياتهم، فصرف قوماً إلى الفلسفة وآخرين إلى المناظرة، وقوماً إلى الفقه، وآخرين إلى الكيمياء، وهذا إلى الطب وذاك إلى رغبته من طلب العلم وإلى ما يهوى.

فقد ارتأى الصادق أن السلاح في ذلك الوقت لا يحل مشكلة اجتماعية ولا يرفع ظلامة مظلوم ولا يقلص ظل الزمرة الحاكمة الجائرة.

وقد كان يرى أن لا ثورة مع الجهل ولا خنوع مع العلم. وهكذا كان لديه أربعة آلاف طالب، كل يقول درست على جعفر بن محمد الصادق.

لقد كانت الفترة التي عاشها الصادق فترة مضطربة تتميز بالغليان من ناحية سياسية واجتهاعية ، فإلى جنب الحركات السياسية المتضاربة ، كانت المذاهب العقائدية المختلفة التي ولدت داخل الأمة من أثر المواقع الذي تعيشه آنذاك . فقد كثرت النظريات المنحوفة واندس بين المسلمين أناس كل هدفهم أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم وتكاثر الوضاعون من جهة والغلاة والملحدون من جهة أخرى ، وساهموا جميعاً في أبعاد الأمة عن الواقع الإسلامي ، وكادت العقيدة الإسلامية والتشريع الإسلامي يضيعان وسطهذه التيارات المتباينة ، إلى جنب انحراف السلطة وطغيانها .

وقد كان على الإمام الصادق أن يواجه كل ذلك، أن يواجه أسباب الانحراف العقائدي والتشريعي، وأن يواجه الفساد في السلطة، فهاذا فعل الصادق؟ وكيف نهض بهذه المسؤولية الضخمة؟.

لا شك أن امتلاك الاداة السياسية أمر مهم، وإزالة الأجهزة الفاسدة أمريسهل انجاز الأهداف الإصلاحية التي يرمي إليها في جميع المجالات، ويضع حداً لكل أنواع الفساد التي ابتليت بها الأمة.

فهل خاض الصادق المعركة السياسية في هذا السبيل؟

وهل استثمر ذلك الظرف في تحقيق هذه الغاية؟ . .

لا لم يفعل ذلك.

م يسل المقدد في المقدد في المعدون أنه رفض كل العروض التي جاءته من بعض الزعماء السياسيين رفضاً باتاً شديداً. فقد جاء رسول أبي سلمة الخلال يحمل منه كتاباً يذكر فيه للصادق استعداده للدعوة إليه وتخليه عن بني العباس.

فقال الصادق: مالي ولابي سلمة وهوشيعة لغيري، فقال الرجل: اقرأ الكتاب. فقال الصادق أدن السراج مني فادناه، فوضع الكتاب على النارحتى احترق.

فقال الرسول: ألا تجيبه، قال قد رأيت الجواب، عرّف صاحبك بها رأيت.

ولم يستطع أصحابه أن يحولوا رأيه إلى دخول المعركة برغم رغبتهم وإلحاحهم فقد كان الوضع الذي عليه عليه الامة من الانقسام السياسي والمذهبي والاضطراب الفكري الذي يشملها بصورة عامة ، يجعل الصادق يجزم مقدما بأن المدخول في معركة كهذه لا يعدو أن يكون مغامرة مؤكدة الفشل ، وبالتالي فإنه يعرض نفسه ومن ثم البقية الباقية من المؤمنين والفكرة الإسلامية الصحيحة التي يمثلها إلى خطر لا حد له ولهذا أبى أن يخوض المعركة بنفسه .

لقد كان الاسلوب والطريقة التي سلكها الصادق من أدق وأحكم الطرق الإصلاحية ، فالصادق ليس من بغاة المغامرة والظهور ، وإنها هو مسؤول ، ومصلح يريد أن يصل إلى الإصلاح ، ولهذا رأى على ضوء الواقع الذي تحياه الأمة ، ن يصرف جهده بالدرجة الأولى في عملية إيجابية هامة ، رأى أن ينصرف ليقيم الكيان الفكري للإسلام ، ولوضع أصول التشريع الإسلامي .

إن الصادق وهويبني بأحاديثه الشريعة الإسلامية في واقعها النقي الأصيل، ويدلل على شمولها واستيعابها، ويحملها عدداً ويزامن العلماء لم يكتف بذلك بل حرص أيضا على أن يجعل من مريديه في أقوالهم وأعمالهم وتفكيرهم تجسيداً للفكرة الإسلامية، فقال يخاطبهم: كونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا كيف ندعو ونحن صامتون؟. قال تعملون بها أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وألا يطلع الناس منكم إلا على خير. فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا.

ولقد وقف الصادق موقفاً شديداً صارماً، وباشر بنفسه المعركة الفكرية وعباً تلاميذه ومريديه في هذا المجال. لقد حارب الخطابية وغيرها من فرق الغلاة حرباً لا هوادة فيها وتبرأ من أتباعهم وأنكر غلوهم.

وقد بدأت في عصره تطغى الروح الانهزامية في المجتمع بدعوى الزهد والإيغال في التصوف والاستغراق فيه لذلك كان الصادق يحث على الجدية في الحياة والكفاح من أجل العيش الكريم، فكان من أقواله: «إن الله يحب الجهال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، فقيل له كيف ذلك؟ فقال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس اقنيته».

هذا ومرد سلامة الصادق فيها نرى إلى منهجه البعيد عن العنف في معارضة السلطة ، وإلى أخذ نفسه بالقصد والاحتياط التام يدل على ذلك ردّه للأموال ورفضه للرسائل التي أمر المنصور بكتابتها إليه وإلى غيره من الطالبيين على لسان أنصارهم لتكون حجة له عليهم .

فالصادق من هذه الناحية منقطع النظير بين الطالبيين. وقد يتوهم متوهم أن منهجه والحالة هذه كان منهجاً سلبيا بالنسبة إلى بني عمه الحسن، والواقع غير ذلك، ومن يستبطن أسرار التاريخ ويقف على روح ذلك العصر يتضح له أن الصادق كان من رابه عقم تلك الثورة على الدولة العباسية في مرحلة شبابها وعنفوان قوتها وغلبتها، هذا مضافاً إلى ضعف الطالبيين وأن ثورتهم كانت ثورة محلية في الحجاز وفي البصرة

بعد ذلك، وإن أيدها أهل العلم والفتوى في العراق والحجاز.

هذا وبالإضافة إلى ما تقدم من توضيح موقف الصادق وشرح منهجه وأنه لم يكن منهجاً سلبياً انقطاع الصادق لبث العلم والأثر النبوي وتأسيس مدرسة أهل البيت في هذا الشأن.

ولعل الميزة الكبرى والسمة البارزة لذلك التراث الخالد أنه لم يقتصر على تفسير القرآن واحكام الفقه وشؤون الدين، بل شمل جوانب متعددة من علوم مختلفة، وأوضح خفايا كثيرة من الحقائق الكونية المخامضة، مما يدل على أن قصد الصادق كان متهجاً نحوقيام حضارة إسلامية متميزة تقوم على العلم والفكر فيها تقوم عليه من دعائم وما تتجه نحوه من أهداف.

وبفضل هذه الكثرة من الروايات والأمالي والأحاديث عن الإمام الصادق انتشر لدى الناس وفي التاريخ اصطلاح المذهب الجعفري والفقه الجعفري، فكثرة الرواية وكثرة الرواة عن الصادق بالخصوص كانت السبب في هذه النسبة، في حين أن المتحري للحقيقة يعلم أن الفقه هو فقه أهل البيت بأجمعهم.

وتتجلى عظمة الصادق لنا بوضوح حينها نتصور الألوف من المسلمين وهم يفخرون بسماع علمه وحديثه حتى لقد جمع الحافظ ابن عقدة في كتابه اسماء اربعة آلاف رجل من الثقات رووا عن الصادق.

وكيا قال ابن حجر في كتابه (الصواعق): نقل الناس عن جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في جميع البلدان.

وأول جانب من جوانب المعرفة عني به الإمام الصادق هو تفسير القرآن، ثم كان الجانب الثاني من الجوانب التي أوضحها الصادق: علم الفقه والشريعة، ثم كان جانب الفلسفة ثالث الجوانب التي أولاها الصادق اهتمامه، بالنظر إلى ما توارد على العقل العربي من شبه وشكوك فلسفية نتيجة الاختلاط بالأمم الجديدة الداخلة في الإسلام.

وهناك جانب آخر أولاه الصادق كثيراً من عنايته ألا وهو علم الكيمياء.

يقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي فيما يقول في هذا الموضوع: إن أول شبح من أشباح التاريخ الذي يظهر أمامنا في حقل الكيمياء هو جابر بن حيان ويمكننا أن نعد رسائله أول مظهر من مظاهر الكيمياء في المدرسة الإسلامية، وقد اتصل جابر بالإمام الصادق وتلقى علم الكيمياء في مدرسته وأصبح هذا الرجل بذلك كيهاوي العرب الأول. ثم اعتبر على مر القرون قمة شامخة في تطور هذا العلم.

ولم يكن لجابر هذا استاذ غير الإمام الصادق وقد كرر جابر ذكر اسم استاذه في أكثر كتبه وبتعابير مختلفة.

وقد كان مقر مدرسة الصادق في المدينة، وكانت الدروس تلقى في المسجد وأحياناً في بيت الإمام. ثم كانت لها فروع في أرجاء العالم الإسلامي. وأهم فرع لها هو فرع العراق في الكوفة، ففي مسجد الكوفة كان يحتشد الطلاب وشيوخهم، ولقد حدث أحد الرواة قائلاً عن مسجد الكوفة: سمعت في هذا المسجد تسعيائة شيخ، كل يقول: حدثني جعفر بن محمد.

وقد كان الإمام يتعهد فرع الكوفة بنفسه فيأتي من المدينة إلى الكوفة ليشرف على سير الدراسة ويشارك في التدريس، وأحاديث زياراته للعراق مستفيضة في كتب التاريخ.

ومن أهم انجازات الصادق في تاريخ الحضارة الإسلامية، هي دعوته إلى التأليف، فقد كان التأليف والتدوين حتى عهد الصادق في ركود وهمود لأسباب ليس هنا مكان ذكرها.

ومن الأنصاف أن نقـول أن محاولـة قام بها عمر بن عبد العزيز للدعوة إلى التأليف، وقد كان يمكن لهذه الدعوة أن تنجح لولا قصر مدة خلافته .

وبقي الأمر كذلك حتى جاء عهد الصادق فتفرغ لهذا الأمر ودعا تلاميذه وخريجي مدرسته إلى التأليف، فكان يقول لأصحابه: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. وقال للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فورث كتبك بنيك. وكان يكرر قوله: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها.

فأقبل أصحاب الإمام على تدوين العلوم التي تلقوها في مدرسته، فألف ابان بن تغلب في (معاني القرآن) و(كتاب القرآن). وألف المفضل بن عمر كتاب (التوحيد). وألف جابر بن حيان في علم الكيمياء. وألف غيرهم في علوم أخرى، ومن أشهرهم: زرارة، وأبوبصير، ومحمد بن مسلم، وإسهاعيل بن أبي خالد، حتى لقد بلغ عدد المؤلفات أربعهائة كتاب لأربعهائة مؤلف.

#### والمبادىء الكبرى التي اعتمدها الصادق هي:

١ - كل ما فيه خير للجميع فهو حلال، وكل من اضطر إلى شيء فهوله مباح، فالجائع الذي تضيق به سبل العيش لا يعاقب على السرقة. والمدين الذي يعجز عن الوفاء لا يحبس ولا يحجز له ما لا بد له منه من مسكن ومأكل وملبس.

٢ ـ لكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهل للالزام والالتزام بها له وما عليه.

والشرط الرئيسي لصحة الالزام والالتزام أن يكون العمل حقاً للملتزم وسائغاً في نفسه لا يستدعي ضرراً على من ألزم أو التزم ولا على غيرهما. فكل معاهدة تخرج عن اختصاص المتعاهدين أو تضربها أو بأحدهما أو بغيرهما أو تكون مجهولة الحقيقة فهي تضليل يجب إلغاؤها، وكل تجارة أو زراعة أو صناعة فيها شائبة الضرر فهي فاسدة. وكل من نذر أو أقسم أو عاهد الله أن يه صل ما يضربه أو بغيره فنذره وقسمه وعهده لغو.

٣ ـ في الفقه: شدد في الطلاق واشترط فيه حضور شاهدين عدلين، وأن يجري عند مرجع صالح بصيغة معينة، وضيق دائرته إلى أقصى الحدود بفرضه القيود الصارمة على المطلق والمطلقة وصيغة الطلاق وشهوده ولم يجز وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد.

وفي القضايا الأخرى لم يأخذ بالقياس وأجاز الوصية لوارث واعتمد في الإرث قاعدة الأقرب فالأقرب فلاقرب فجعل الأولاد والآباء أولى بالإرث من الأخوة والأجداد. والأخوة أولى من الأعمام والأخوال. فالبنت عنده تحجب عمها كما يحجبه الابن من غير فرق وكذلك اعتمد نفس القاعدة في النفقات.

٤ ـ الثقة بالإنسان. فقد جاء في أقواله: «بُني الإنسان على خصال فمهما بني عليه فإنه لا يبنى على الخيانة والكذب، وكل من يدين بدين يرتب على أعاله آثار الصحة ما دامت موافقة لما يعتقد وإن خالفت الإسلام».

• ـ شجبه للعصبية العمياء، وتحديده مقياساً لها بقوله الرائع: ليس من العصبية «أن تحب أخاك، ولكن العصبية أن ترى شرار قومك خيراً من خيار غيرهم».

ولا يفوتنا في النهاية أن نشير إلى تشجيعه للأدب ورعايته للشعر فقد عاش في ظله من الشعراء أمثال: السيد الحميري وأشجع السلمي والكميت وابنه المستهل وأخوه الورد وأبو هريرة الأبّار وأبو هريرة العجلي وجعفر بن عفان والعبدي وسليمان بن فتة العددي وسديف وإبراهيم بن هرفة ومنصور النمري.

على أنه هو نفسه كان يقول الشعرومن قوله هذا البيت الذي يدل على الحياة العلمية التي كان يحياها مع تلاميذه بين الإملاء والتدوين والتأليف مما لابد منه يومذاك من وصول المداد إلى الأنامل والأيدي والملابس:

لا تجزعـن من المـداد فإنــه ولما مات وحمل إلى البقيع انشد أبو هريرة العجلي:

أقسول وقد راحسوا به يحمسلونه أتسدرون ماذا تحمسلون إلى السشرى

عطر السرجال وحملية الأداب

على كاهـل من حامـليـه وعـاتـن بشـيراً ثوى من رأس عليـاء شاهـن

#### \* \* \*

# الإمام الصادق(ع) مؤسس حركة التأليف

قبل خمسة عشر قرناً قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيان الفارسي: [سليان منا أهل البيت] ولم يكن هذا القول تكريباً لسليان وحده ولم يكن يقصد به سليان فقط، كان للقول مغزى أبعد من ذلك وحتى لوكان يقصد به سليان وحده فهو يعني به الوحدة الإسلامية فإن الرجل الفارسي الذي أصبح منا نحن بعد إسلامه وإييانه وإخلاصه للإسلام أصبح واحداً لا من العرب بل واحداً من أهل بيت النبوة من أهل البيت اللين هم أشهر بيت بين العرب.

وها هي المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية وعلى رأسها رجل العلم والفضل والإخلاص والعمل المجدي حجة الإسلام الشيخ محمد تقي شريعتي. ها هي بعد خمسة عشر قرناً تقول لمحمد صلى الله على وآله وسلم هانحن الآن نرد لك بعض جميلك وننفذ بعض ما أرشدتنا إليه، ونقول لك من وراء القرون من وراء خمسة عشر قرناً أن الإمام العربي الهاشمي حفيدك هو منا نحن أهل البيت.

كها قال مقدم المؤتمر. طويت محاضرتي لأن المشرفين على المؤتمر محقون حين يطلبون الإيجاز في الكلام، كها أن أهل الكلام محقون أيضاً في الإطالة ليؤ دوا ما يريدون من الكلام، وإنني لأحيي رجل العلم والفضل والانصاف الحقيقي الدكتور الاشتر لما قدمه هو من الحقائق وأخذه من التقصير في تاريخ الأدب العظيم، التقصير الذي عملت القرون المظلمة على إحكامه وعلى طي تلك الصفحات الرائعة من أدب أهل البيت وشعرائهم وكتابهم وجلسائهم.

وهناك شيء آخر أود أن أعلق به على ما قاله أستاذنا الكبير وإنّ الشعر العربي ينسب إليه إنه لم يصل في الشعر القصصي، وإنني أقول لكلَّ مؤرخينا لو أنكم بحثتم في الشعر القصصي، وإنني أقول لكلَّ مؤرخينا لو أنكم بحثتم في الأدب العربي لوجدتم أن الشعر القصصي هو في طليعة الشعر العربي، وأن الشعراء العرب والذهنية العربية لم تتأخر في غزو الشعر القصصي، بل نظم الشعر الملحمي إنه يتمثل في شعراء أهل البيت(ع)، إنني أقدم نموذجين من شعراء الأدب الملحمي العربي لا من شعراء الشعر القصصي العجمي وحده أني أقدم السيد الحميري أولاً هذا الذي بلغ الأساليب العربية المتكاملة بكل شروطها الفنية وبكل ما نتحدث عنه اليوم مقابل الأدب العربي من شروط أهمها أنهم يجسدونها في شعر السيد الحميري، لقد نظم قصصاً متكاملة تجمع كل خصائص الشعر القصصي ولكن أدب السيد الحميري يهمل ويُزرى به ويرمى والأستاذ الدكتور لن يعرف لماذا . .

وأقدم شاعراً آخر متأخراً في طليعة شعراء الشعر القصصي الملحمي العربي هو هاشم الكعبي هذا الذي نظم روائع الملاحم العربية ، هذا الذي كان من حقه أن يُدرس شعره في أول تاريخ الأدب العربي في مدارسنا الثانوية والجامعات العربية ، ولكن هذا الشعر القصصي مهمل ورضينا مع الأسف أن ننسب إلى

التقصير ورضينا أن يقال أن قرائننا لم تصل إلى قرائن الآخرين، رغم الشعر القصصي، لأغراض وأغراض وأغراض وأعراض وأهملنا هذا.

لا نحنُ العرب في طليعة الأمم التي نظم شعراؤ ها الأدب القصصي، الشعر القصصي، الشعر الملحمة التي الملحمي وهناك ملحمة شعرية، ملحمة حديثة بل غير بعيدة تجمع كلُّ شروط الملحمة هي الملحمة التي عرفت باسم القصيدة الأدبية التي هي ملحمة من أروع الملاحم في الشعر العالمي. هذه لوقدر لها من يلفت النظر إليها ويضعها أمام عيون الناس لرأينا أنَّ الشعر القصصي والشعر الملحمي العربي قد مشى مع القرون منذ بدء الشعر العربي وإلى العصر الحاضر.

إنني أحيي الدكتور من أعهاق قلبي فهي الصرخة التي تنبعث من قلب عربي مؤمن مخلص، ونود لو تشمل جميع قلوب العاملين في مجال الأدب العربي وأن تنبعث من قلوبهم وأفواههم.

لا يدري الدكتور خطورة المقال، لا يدري عظمة المقال الآن، إنَّ هذا الذي قاله الآن شيء نجمل به ولا نستطيع أن نقوله كنا نخشى أن نتهم بتهم، كنا نخشى أن نفسر الأقوال بكل التفاسير، فجاء هذا الرجل العظيم أقول رجل عظيم بمقاييس معينة للعظمة، جاء هذا الرجل العظيم اليوم يفتح صفحة جديدة في الأدب العربي فحق له منّا التكريم وحق له منّا التعظيم وحق له منا بصفتنا عرب فقط، بصفتنا عرب نحرص على أدبنا العربي، على كيان أمتنا، نحرص على شرف أمتنا، نحرص على ترابنا، نحن عرب قبل كل من يدعي العروبة فعندما نقول ذلك وعندما ندعو إلى العناية بدرس الأدب القصصي العربي الملحمي إنها ندعو له كعرب مخلصين لأمتهم حريصين على أن تكون في مصاف الأمم الراقية وأن يكون أدبها في طليعة الأداب العالمية.

كها قلت سأطوي محاضرتي وأكتفي بشيئين اثنين مما يتعلق بالإمام الصادق(ع)، شيئين اثنين يرفعانه إلى أعلى درجات السمو أولها تعريفه للتعصب هذا الذي خرب النفوس، خرب العقول، خرب التاريخ، بعث الفتن لا في الأفراد بل في المجتمعات، بل في الأمم حدد له إطاراً معيناً هومن أروع ما تحلم به الأمم قال: (ليس من العصبية أن تحب أخاك)، طبيعة الإنسان أن يحب أخاه، سواء أكان في النسب أو أخاه في الإنسانية، أخاه في كل مجالات الأخوة، ليس من العصبية أن تحب أخاك «ولكن العصبية أن ترى شرار قومك خيراً من خيار غيرك» هذا هو الذي بعث الفتن، هو الذي بعث الشرور، هو الذي خرب النفوس، هكذا حدّث الإمام الصادق وهكذا دعا.

وهناك شيء آخر أردت أن أتشرف وأن ألفت نظر الدكتور إليه هو أن التأليف في الحياة الإنسانية والعربية كان متوقفاً، أقول متوقفاً وأتحمل مسؤ ولية هذا القول. لم يكن هناك تأليف بالمعنى الصحيح حتى خلاف عصر الصادق، وإنصافاً مني للتاريخ أقول: إن محاولة جرت من قبل عمر بن عبد العزيز حاول أن ينشىء التاريخ حاول أن يدعو الأمة العربية والإسلامية بأن تكتب وتؤلف هذا إنصاف له، نحن ننصف

كل إنسان فنعطيه حقه، إن عمر بن عبد العزيز حفيد مروان بن الحكم إلا أننا ننصفه، فنحن لسنا كها يقال نحارب عائلة لمجرد حرب عائلية أو نحارب جماعة ما بذنب أحدهم، نحن عندما يأتي حفيد مروان بن الحكم بعمل عظيم ننصفه، فلقد دعا عمر بن عبد العزيز إلى التأليف ولكن لقصر حياته لم تنجح دعوته وبقى التأليف متوقفاً.

أنا أريد من مؤرخي الأدب العربي أن يستعرضوا التأليف منذ صدر الإسلام حتى عصر الإمام الصددق لير وا أنه لا نقول معدوماً بل شبه معدوم، لأسباب لا يوجد مجال لذكرها حتى جاء الإمام الصددق، جاء يدعو تلامذته وخريجيه والناس أجمعين، يدعوهم إلى الكتابة، إلى التاريخ، إلى التأليف كأن يقول لبعض تلامذته (اكتبوا اكتبوا) وكان يقول أيضاً: (اكتب إنك لا تحفظ العلم إلا بعد كتابته اكتبوا ودونوا كتبكم لأبنائكم) فانطلق تلاميذه يؤلفون ويكتبون فقامت حركة التأليف في العالم العربي، قامت بدعوة من جعفر الصادق(ع) وبدأ التأليف.

إن الحضارة الإسلامية والعربية هي حضارة العلم والفكر هي الحضارة التي قامت على هذا الخط وأعظم ركائزها هي الكتابة، إن حركة التأليف في العالم العربي وفي العالم الإسلامي دعا إليها الإمام جعفر الصادق(ع).

هذا ما أرجو من المنصفين أن يدرسوه بعناية فائقة وأن يؤ دوا لصاحب الحق حقه.





الأستاذ عبد الغتاج قلعه جي

# مطر الثيرة

### <del>፠፠፠፠፠፠፠፠፠</del>፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠



استِ السبيطة من كروم سهائي فالسيوم مولد سيدِ السفعاء السيوم تزحم بالمناكب أرضنا كتف النجوم شديدة الخيالاء الكون يرقص والملائك تعتلي هام النخيل المنصتِ المترائي والطيرُ في الأعشاش تحلّم شحرة وتعيد عند الفجر فضل غناء وعلى الرمال الظامئات إلى الحيا وصلتْ مسامع قد غَفَتْ فتيقظت وتلجلجتْ في الصدّ والإبطاء صدقَتْ نبوءتُهُم وخابَ رجساؤهم أن سوف يُبعيثُ سيسدُ الحسكساء



نورَ الحدى ينداحُ في السسحراء وتبيّني في الصخب رَجْع ندائي ممزوجــةً بأزاهــر وســنــاء فلقد ترامى الكون تحتّ لواثي واستُلُ سيفٌ مغمدُ بقضاء إلا على قيشارة النجساء لله تُطِلعُ زاهر الأسماء تروي رياض الأنفس الحنفاء ويهاز عرش السهارك صوت دعاء ودروب مكّة منظر للرائسي وأتبت تجرُ مطارفَ الخيلاء فتلعشمي يا ألسن الشعراء وبسقسية الأرباب قبسل فنساء والسيدوم لن تجدي صديدق عزاء من نسعة الأنداء عند خسائسي نهلاً بكف خُضّبت بدماء

أقريش تكفيك الغواية فانظرى وتـــــمُّـعــي في الفجــر ألحـــان التقى فلقد حملتُ إلىكِ خُرةٌ فكررتي يا قاطع الصحراء عجل بالسرى وتمنزقت بالنور النوينة الدجي يا منشد الأمجادِ ما عُزف الهدى هذي الصحاري كم تغنّت دعوةً من عهد إبراهيم تتلو سورة واليسوم تعلوفي البيساري صيحمة هذا محملً باسماً في مهده والكسائنسات تزينست وتسراقيصت هذا لسمانُ الحمق يرفعُ صوتمه وأبكى قريش السلات والعسزي معسأ اليسوم لا يجدى النحيب فأقصرى فامشي على الأشـواكِ لا تتـقـرّبي فيداك آئسمسان لا تجدى هنا

والصوتُ عندَ الفجرِ صوتُ حداء متكسِراً في خِفةٍ وصفاء إلا بقسِلةِ سيدِ السُلغاء

السركبُ فوقَ السرمسلِ ركبُ محمسد والنسورُ يُنشرُ في السدروبِ ويسنثني يا قِبلةَ التساريسخِ ما سجَسد النهُى



في السشساطسيء المأمسون بعسد بلاء في كجة الأمسواج رهسنَ تنساء للمسرفأ المسيمسون صنع ساء إن الحقيقة قد بَدتْ بجلاء

ومسراكب الأيسام أرست ها هنسا كانت تقاذفها الرياح وترتمي ضو؛ المنارة عاد يبسم داعياً فكفي المواخر ضيعة وتخبطأ

وجـــداولُ الحـــوزات ورْدُ ظهاء حَلَتْ تراثَ النور للأبناء حياً يقودُ كتيبة العلماء

عِطرُ النبوةِ في الأنسمة سِرُّه والسادسُ المختارُ فيضُ سناء ما زال كوثـره يفـيضُ بهائــه من بحر حوزته المراكبُ أشرعتُ وإكادُ أبصرُ جعفراً في لحده

قدرٌ علينا السيرُ في الظلماء شوهُ الـوجـوهِ حوالـكَ البغُـضـاء رُسُلُ السلام وملجا الضعفاء قيم الحساة العسيش في البلواء والتلمسودكي يمتسدَ في البطْحساء فغدث تفريق النوي والداء وهمو المنسجماة لراكسب الأنسواء أومهــد عيمسي أودم المشهداء للمسلمين بداية الاسراء

يا مُدلِين الليلُ أحكم طوقَه سَقطَ القناعُ عن العداةِ وأطلعَتْ قتــلٌ وإفــــادٌ بدعــوى أنهــم حتم على من رام من أعدائمه داوود أدلَج نجمة التوارة وشعوبُنا انتبذَتْ هُدَى قرآنها الفكر في ساح المعادك أولُ إن كانت القدسُ الذبيحةُ قصدكم عودوا إلى «الله أكسر» إنها



#### الدكتور محمود العكام



# لِيْسُالِيالُا لِيْسُالِيَالِ عَبِيعَ لِيَسُلِيالُا لِيَالَاجِبِمِا يَسْجِمُالِيهِا يَسْسَلَسُهِا لِيُسْلِيُونِيَالِ



## بسباندالر حمرارحيم

الحمد لله رب الأرباب والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالكتاب. وآله الأطهار الأبرار أهل الصواب.

ورضي الله عن السادة الأصحاب.

ولئن سبقني الشعـر فلا زلت متأثـراً به وحسبي أن أقـدم بين يدي كلماتي بيتين أتوسل من خلالهما بالنبي وآله:

یا رب عبید قد أسی بفیعیالیه وبیدلیه قد مدَّ کف سؤالیه وأتی حبیبیك طامعیاً بنوالیه عبیدٌ توسیل بالینییی وآلیه فیحقهم یارب لا تخزیه

أيها الأخوة هيجني وهيج فكري ما قاله بالأمس سهاحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين إذ تحدث عن موضوع ين أساسيين، أحببت أن أغامر في الحديث عنها، أما الموضوع الأول: فلقد أثار قضية المعرفة

وقال: هل المعرفة بذاتها تبر رذاتها، وهل المعرفة فوق الخير والشرأم أن للمعرفة معياراً أخلاقياً يحكمها، وأنا أقول: إن للمعرفة معياراً أخلاقياً يحكمها بلا شك، هذا المعيار الأخلاقي هوقيمة القيم هوبكل اختصار عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك قال الله عز وجل: ﴿إنها يخشى الله من عباده العلماء ﴾. ويروي الطبراني حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: [إذا أتى عليًّ يومٌ لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلابورك لي في شمس ذلك اليوم]. ولأن كان مؤتمرنا هذا حركة معرفية فإن المعيار الأخلاقي الذي يحكمه هو ما نأخذه من الآية التي سجلها منظم وهذا المؤتمر على بطاقة الدعوة: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾.

إذاً فالحركة المعرفية التي تتجسد بهذا المؤتمر يحكمها سعي من أجل التناصر والوحدة واللقاء وربط الموشائج، يحكمها أيضاً صراحة ينبغي أن تكون بيننا لطالما أثرت التقيّة التي في غير موضعها على تبادل الأفكار فيها بيننا. وإني لأقول لا أدري بأيهها أُسَرْ بالحديث عن جعفر، أم بحضور المؤتمر وتداول الفكر مع أهل النظر..

إن المعيار الأخلاقي الذي يحكم مؤتمرنا أيها الأخوة وحدة أخذناها من كتاب الله كها قلنا فصّلتُها والبَسْتُها لبوس الأدب فقلت هيا نعتصم مهتدين بقول الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ ، هيا نلتحم ونحن نجهد في تحقيق أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام [مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر] . هيا نقتحم سدوداً بيننا أقامها عدونا ومُسلّمات ليس لها في دنيا الإسلام رصيداً بالعلم الموَثِقِ والمُوثَقُ وبالفهم المُحقِقِ والمُحقَقُ ناظرين مقولة صاحب الرعاية في مؤتمرنا هذا الإمام الصادق رضي الله عنه : «اطلبوا العلم ولو بغوص اللّبَحْ وشقي المهج» . هيا نغتنم بإقامة صلاتٍ صادقةٍ بين قلوبنا ونتناسى واهم الأحقاد متأملين قول جعفر الخير (رض) وعليه السلام : «لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنه عليه أدخله فقط بل والله على رسول الله (ص)» .

وأما الفكرة الثانية التي طرحها سهاحته بالأمس فلقد قال لماذا لا يدرس السني سنة الشيعة والشيعي سنة السنة وفعلًا انطلقت من هذه المقولة ورأيتها مبادرة منه طيبة ، انطلقت منها لأبحث في أمر أساسي عند الشيعة من خلال نظرة سني يرجومن العلي القدير أن لا يجعل بينه وبين أي شيعي إلا رباط الأخوة التي عقدها ربنا عز وجل بقوله : ﴿إِنهَا المؤمنون أخوة ﴾ فلِم لا نجتمع والناس في آفاق الأرض يلمون أنفسهم مقدمات ، وينظمون في مبادىء ومذاهب ومع أن معظم مبادئهم ومذاهبهم من صناعة المادة ولمعة خيوط الدنيا ، فإنهم يرون فيها القوة ويظنون فيها العزة . والأسلام أجدر أن يَلُم أهله ويجمع شمله . الإسلام صِلة ووشائج ، والشمل لا بد بالإسلام مجتمع ، والأهل بالإسلام لا بد ملمومون .

أيها الأخوة قبل أن أطرح القضية التي نظرت إليها وأنا السنى إلى ما سجلته كتب الشيعة أحببت أن

أقول إن الوضوح ربح ولن يكون الرابح إلا الواضح والمجاملة على حساب الفكر مفسدة له هوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾. مع الإعتقاد أن الاختلاف في الرأي في ما يحتمله النص المتفق عليه لا يفسد للود قضية بل يعمق الصلة وينزيد في أواصر اللقاء والاجتماع . أخذت موضوعاً أيها الأخوة أساسيا عند الشيعة الإمامية من خلال أربعة كتب، قاطعت هذا الموضوع من خلال هذه الكتب الأربعة . مع كتابين لمؤلفين من أهل السنة ، هذا الموضوع هوالنص على الإمام الذي يقول به اخواننا الشيعة ، أما الكتب الأربعة التي جعلتها عل دراستي ومكان بحثي فهي الإمام الصادق قدوة وأسوة . لمحمد تقي المحمد الله المدرسي . والكتاب الثاني الإمام الصادق والواقع المعاش . لعبد الحسين القزويني ، وأما الكتاب الثالث فأشعة من بلاغة الإمام جعفر للشيخ عبد الرسول الواعظي ، وأما الكتاب الرابع فهو الكتاب المنسوب لجعفر عليه السلام مصباح الشريعة ، أما الكتابان اللذان أخذتها لمؤلفين من أهل السنة فهما الأول: كتاب الإمام الصادق آراؤ ه وعصره وحياته . للشيخ عمد ابي زهرة ، رحمه الله وأما الثاني فكتاب جعفر بن محمد المشيخ عبد العريز سيد الأهل .

وها أنا أيها الأخوة أخرج أمامكم ببعض ما صدرت عنه من خلال هذين الكتابين وعبرت أو وضعت عنواناً لذلك قلت فيه المعقولية السياسية التاريخية لنظرية الإمامة عند الشيعة من خلال ما ذكرت من مصادر. بعبارة أخرى هل يمكن أن يتعرف أهل السنة على ما يذكره علماء الشيعة من نصوص حول قضية النص على الإمام. هذا ما أريد بحثه ولذلك قلت قاصداً المعقولية كما يلي. أشرح المعقولية التي أقصدها فيها يخص المعقولية التي لم أردها مجردةً وإنها التشخيص فيها يأخذ بعده من الإسلام بشكل عام نصوصه وفهومه، وأردتها إضافة لذلك تتسع للنقل الذي اعتمده الإسلام، فكان التوثيق له عبر العقل، ووصفتها بالسياسية والتاريخية لاختصر فيها على ما يتعلق بقضية الحكم والحكومة أوبالجانب السياسي بالإسلام. طريقة وممارسة تنظيراً وتطبيقاً وما التنظير إلا النص ومفرزاته وفهومه واستنباطاته المحتملة. وما التطبيق إلا الناس ومفرزاته وفهومه واستنباطاته المحتملة. وما التطبيق إلا الناس ومفرزاته وفهومه واستنباطاته المحتملة. وما التطبيق المناف الناسي والتطبيقي ومدى انطباقه المنطور الشيعي لمنظومة الإمامة بشكل عام وإمامة الصادق بشكل خاص (ع).

أيها الأخوة أما المنظومة الفكرية لنظرية الشيعة في الإمامة فلقد لخصتها من أجل أن أتحدث عنها، هذه المنظومة تقول من حيث ما قرأت، ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾، آية في كتاب الله حسمت تساؤ ل العقلاء لصالح الاختيار الالهي والاصطفاء الرباني حين وقع على فلان دون فلان ليكون نبياً أورسولاً، أوليس الذي اختيار واصطفى حكيهاً عليهاً خبيراً بإقرار العقل وتوثيق النقل. إلا أن التساؤل يأخذ منحى آخر فلم يعد منصباً على المختار وإنها غدا يتعلق بالتوقف وعدم التعدي لمن بعد الرسول (ص)، فهل الحكمة الربانية القابعة خلف الإصطفاء والتعيين في عالم الرسالة والنبوة غيبت للذين أتوا بعدهم بعد

الرسول والأنبياء \_ أم أنها لا تزال قائمة قيامها الأول أي في عالم الرسل والأنبياء، وإن لم نقل إنها فيها بعد النبوة والرسالة أظهر في ضرورة إبقاء واستمرار التعيين تطبيقاً لقول الله عز وجل: ﴿لَكِي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾، وكان الشيعة يقولون في توضيح هذه الآية لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أو من يقوم مقامهم من الأئمة ونتج عن ذلك، أن معرفة الإمام المنصوص عليه أضحت قاعدة أساسية في الإسلام بالنسبة لهم بلا شك تساوي في أصلها فريضة معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت تختلف في وضعها وما يترتب على إنكار كل منها.

وأرجع إلى كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد في الصفحة التاسعة والعاشرة لتلقى كلاماً حول ذلك وكأنني أخذته منه حرفياً لابد إذاً من قائم مقام النبي في ميدان النبوة وذلك من خلال الإمامة وفي ميدان النبوة من خلال الخيلافة، أوما يعبر عنه اليوم بالسلطة الزمنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام في دولة المدينة جمع بين النبوة والحكم واعتمد الثاني فكانت النبوة أسّاً والحاكم حارساً، وهكذا الإمام فهو في حكمه يعتمد على النبوة وبالفعل هكذا يقولون فقد نص النبي (ص) على على (ع) قائماً بعده إماماً وحاكماً وخليفة. ونص على بقية الأثمة الأثني عشر كذلك، وقام كل منهم بنقل النص الآخر عبر طريق الوصية، وهكذا تقول كتبهم.

أما في الواقع فلقد انفصلت الإمامة عن الحكم حين استلم الثاني الحكم أي أبي بكرالصديق (رض) ثم عمر ثم عثمان وعاد لينضم إلى الإمامة أي عاد الحكم لينضم إلى الإمامة في شخصية الإمام علي (رض) وانتقلت منضمة مجموعة فترة وجيزة إلى الحسن (رض) و(ع)، المنصوص عليه ضمن السلسلة ثم انفصل الحكم فاستلبه ظلماً وجوراً الأمويون والعباسيون، واستمر هذا الانفصال في كل عهود الأثمة رضوان الله عليهم، ولما كان الأمويون والعباسيون مغتصبين حق الحكم من الأثمة إذاً فيا عليهم إلا أن يزيدوا في اغتصابهم من خلال التشريد والتنكيل لهؤ لاء حتى لا ينطلقوا إليها أبداً بل إنهم إذا سئلوا عن القضية المتعلقة بهم لم يجيبوا وأخفوا ذلك على سبيل التقية وهنا يورد الشيعة على لسان جعفر الصادق(ع) (التقية ديني ودين آبائي)، هذه المنظومة الفكرية المتناسقة القوية ترد عليها أسئلة من خلال التقاطع الذي قمت به بين الكتب التي ذكرتها فكانت الأسئلة التالية:

من خلال الكتب تسأل الكتب الكتب الأخرى إذا كانت القضية نصاً معروفاً مشهوراً يبين فريضة أساسية وينشؤ ها في بالنا لا نراه منقولاً عن تلامذته الذين حضروا عليه وكان عددهم يربوعلى أربعة آلاف (۱۰) وهل سمعه هؤ لاء فأخفوه وكتموه تقية وهم الذين عهدناهم يجهرون بالحق ويسعون لأظهاره. ثم

<sup>(</sup>١\*) لقـد نقــل الكثـير ون من تلامــذته من علماء الشيعة ذلك وهومذكور في كتاب الكافي، وربيا لم يُنقل للآخرين انطلاقاً من بعض ظروف التقية الضاغطة آنذاك، مع ملاحظة أن كتب الأربعة آلاف لم تصلنا باجمعها .

يقول الشيخ أبوزهرة إن الفترة الواقعة بين نقل الإمام الكليني لأقوال جعفر الصادق عن شيخين يروي عهما وبين الإمام الصادق إن الفترة هذه تعد سبعين عاماً، لايقول الكليني ولا يذكر السلسلة التي توصل هذين الشيخين إلى الإمام جعفر الصادق. ويقول هو ويجيب نفسه: ولعل التواتر بين جعفر الصادق(ع) وبين الشيخ الذي يروي عنه الإمام الكليني لعل هذا التواتر تواتر شفوي وليس تواتراً كتابياً.

ومن العجب أيها الأخوة أني وجدت لكاتب من الفرقة الإثني عشرية أو الاثنى عشرية كلاماً يقول فيه وهو محمد يحيى الهاشمي في كتابه الإمام الصادق ملهم الكيمياء يقول في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة: ليس عندنا حتى الآن تواتر واضح يوصلنا بالإمام الصادق، هذا ما نقله الإمام أبو زهرة أو الشيخ أبو زهرة ثم يتابع الأخوة المؤلفان الأسئلة ليوردوها فيقولون بالله عليكم انظروا ما ورد في مصباح الشريعة حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد فيه صلوات الله وسلامه عليه الأثمة ويسميهم بأسهائهم، واحكموا انتم. هكذا يقولون على هذا الحديث وعلى امكانية أن يكون من مقولات الجبيب الأعظم عليه صلوات الله وسلاماته. أقول هذا الحديث بشكل سريع: جاء في مصباح الشريعة في الصفحة الثالثة والستين قال الصادق روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي قال «دخلت على رسول الله (ص) فلما نظر إلى قال يا سلمان إن الله عز وجل لن يبعث نبياً ولا رسولاً إلا وله اثنا عشر نقيباً. قال قلت يا رسول الله عرفت هذا من أهل الكتابين. قال يا سلمان هل عرفت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله تعالى للإمامة بعدي. فقلت الله ورسوله أعلم، فخلق من نوري ونور علي فاطمة ودعاها فأطاعته، فخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن ودعاه فأطاعه، فخلق من نوري ونور علي فاطمة ودعاها فأطاعته، ونه نقالى فالله تعالى هو المحمود والحسين فدعاهما فأطاعاه، فسهانا الله تبارك وتعالى بخمسة أسهاء من أسهائه تعالى فالله تعالى هو المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن.

اعلاروني أيها الأخوة فأنا أنقل التقاطع. يقولون لا يمكن إذ اللغة في هذا الحديث ضعيفة فأين

<sup>(</sup>٢٠) لو كان الشيخ أبو زهرة مطلعاً على كتاب الكافي لرأى أن صاحبه يذكر سلسلة السند بينه وبين الإمام الصادق(ع) ولكن يبدو أنه اعتمد على كتاب آخر ينقل عن الكافي، بشكل مختصر.

<sup>(</sup>٣٣) لم يثبت نسبة مصباح الشريعة إلى الإمام الصادق(ع) وقد جاء في كتاب أعيان الشيعة ج١ - طبعة دار التعارف ص ٦٦٨: قال: ولكن المجلسي في مقدمات البحار قال: أن فيه ما يريب اللبيب الماهر وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم. وقال صاحب الوسائل في آخر كتاب الهداية الثالث: ما ثبت عندنا أنه غير معتمد فلذا لم ننقل عنه فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق(ع) فإن سنده لم يثبت، وفيه أشياء منكرة مخالفة للتواتر.

وقـال صاحب ريـاض العلماء عنـد ذكر الكتب المجهولة: ومن ذلك مصباح الشريعة في الأخبار والمواعظ، كتاب معروف متداول (إلى أن قال) بل هو من مؤلفات بعض الصوفية كما لا يخفى.

العلاقة بين فاطر وفاطمة ، أين العلاقة بين فاطر وفاطمة ولقد ورد في حديث يرويه الترمذي : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : [يا علي أتدري لم سميت فاطمة فاطمة . قال لم يا رسول الله . قال يا علي لأن الله فطمها وذريتها عن النبار] . إذا ليس هناك علاقة بين الفاطر وفاطمة . هكذا يقول أولئك الذين يعترضون على هذا . أيضاً حينها نجد حديثاً يذكره السيد عبد الحسين القزويني في كتابه الإمام الصادق والواقع المعاش في الصفحة السابعة عشر عن النبي (ص) [إذا وُلِدَ ابني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين فسموه الصادق فإنه سيكون في ولده سمي يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كذاباً].

يقول أولئك المذين يعترضون في هذا التقاطع من هو الكذاب ومن الذي سمي جعفراً فقام بالكذب. لم يذكر مؤ لفنا ذلك الذي سيسمى كذاباً. وهل بالنقول بالنص على الإمام جعفر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وما وجد على سبيل المثال من حيث الكتاب لا من حيث المجموع في كل ما جمعه الشيخ عبد الرسول الواعظي في كلام ورسائل ومواعظ للصادق في كتابه أشعة من بلاغة الصادق(ع) ذكراً لنص على إمامته وأنه منصوص عليه باسمه ونسبه من قبل المصطفى(ع) اللهم إلا ما ورد في الصفحة الخامسة عشر.

حين نقـل عن الإمـام ضرورة معـرفـة الإمام الذي نأتم به فقال: «وبعد فريضة معرفة الرسول تأتى فريضة معرفة الإمام»، فلم يقل من هوذلك. هذا الكلام الذي قاطعنا به بين الكتب حملني أيها الأخوة لأقول واسمعوا مني وأرجو أن أكون مجتهداً متواضعاً لأخواني أهل السنة في ما يخص الإمامة وبعد ذلك أترك الأمر لحكمكم، أنَّا أقول استغفر الله على سبيل القصر أقول أنا ليس على سبيل المد، أقول هل يمكننا أن نجتهد في الإمامة من خلال نظرة سنية في عالم الشيعة، الإمامة اصطفاء إلهي في النهاية تتجلى من خلال الواقع من خلال النص من خلال العلم والفهم والدعوة والجهاد ومحلها الأوسع الذي تنبثق عنه هو العترة النبوية الطاهرة، استناداً للحديث القائل [إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي] وهـ ذا الحـديث يرويـه الترمذي ، ولئن وردت رواية أخرى تقول حسبها جاء في موطىء الإمام مالك «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتماب الله وسنمة رسوله» فإن حمل الرواية الثانية على الأولى هو الأولى، فأولَى النياس بفهم السنة والكتياب العيرة النبوية، ومنها من العترة النبوية يظهر الأئمة الذين يُقنعـون النـاس بإمـامتهم من خلال التميز العلمي والفقهي والفهمي، إضافة للإصطفاء النسبي الذري. وقد ظهر فعيلًا أثمة من هذه العترة الطاهرة على رأسهم الإمام على (ع) وكرم الله وجهه، الذي قال عنه عمر(رض) (لولا علي لهلك عمر). وكان (يردد أيضاً قضية ولا أبا حسن لها)، ثم تتابع هؤ لاء الأئمة (رضى الله عنهم) فكان منهم الحسن أيضا والحسين وزين العابدين والباقر وجعفر الصادق(رض) (وعليهم السلام). لكننا في نفس الوقت نتحرز من ضرورة انضهام الخلافة إلى الإمامة في شخص الإمام فقد يكون الخليفة هو الإمام أو من يرضى عنه الإمام أو الأئمة، وهم الذين يتبعون الإسلام في رضاهم وسخطهم.

بهذا نقر بخلافة الصديق وعمر وعشمان (رض)، فالإمام على رضي بهم في النهاية. وكذلك نبعد الظلم والجور عن بعض الخلفاء الذين حكموا فعدلوا وعرفوا للأئمة مكانتهم فسعوا لإرضائهم والتشفع بهم وبدريتهم. ومن هؤلاء على سبيل المشال عمر بن عبد العزيز (رض) ويذكر صاحب فضائل أهل البيت المقريزي أن عمر (رض) دخل عليه رجل من ذرية الحسن فقام إليه وأخذ ببعض جسمه وعركه هكذا عركة فقال: هكذا أردت من أجل أن يذكرني دائماً ومن أجل أن يذكرني يوم القيامة ليكون لي شفيعاً عند الله عز وجل.

فإن احتج محتج على عدد الأئمة الاثني عشر بحديث رواه الإمام مسلم والإمام مسلم هومن المصادر العليا لدى السنة والذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: [لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش] وحديث آخر روي في نفس المصدر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: [إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش]، وصحيح مسلم مصدر سني. اجبنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي نجيب على هذا التساؤل، أن النبي (ص) قال اثنا عشر خليفة ولم يقل إماماً، وذلك يدل على أن المراد هو الحاكم صاحب السلطة الذي يرضى عنه الإمام في عصره أو الأئمة وبقية عقلاء الأمة من المسلمين. ومن هؤلاء كما قلنا الخلفاء الراشدون نعم نريد للإمامة الاستمرار ليبقى الإمام داعم الخليفة المرضي وليستمر التطلع إلى الذرة النبوية والعترة المحمدية على أنها الحاضنة للإمامة إلى يوم القيامة، ومنها تبقى الفهوم والعلوم مشعةً منيرة، فهل هذا مقبول.

وإذا ما أصلنا عصر الصادق على هذا قلنا: إن الصادق هو الإمام في عصره بلا شك وما أروعها من أيام لو أنه حكم واستلم الخلافة التي تعني السلطة مع الإمام، أما وأنه لم يستلم فإننا ننظر من رضي عنهم من الخلفاء وقد عاصر كثيرين عددنا حكمه غير خارج عن المعيار الشرعي ومنبثقاً عن الإمامة مستنداً إليها فهو الذي أرادها في عبد الله المحض على سبيل المثال ابن الحسن المثنى \_ إذ قال له كها أسلفنا \_ أمدد يدك أبايعك إذا رضي الإمام جعفر عن خليفة اعتبرنا خلافة هذا المرضي عنه من قبل الإمام أو الأئمة اعتبرنا خلافته مقبولة.

أخيراً يشفع لنا في هذا أن الإمامة من الظنيات في الدلالة حتى عند الشيعة كها رأيت في هذه الكتب. فليقبلوا هذا الرأي للمدارسة ضمن المحتملات ونرجو ملحين في الرجاء أن لا يعتبر وا ذلك خروجاً عن عالم الأخوة التي عقدها ربنا بيننا وبينهم فقال: ﴿إنها المؤمنون أخوة ﴾ وليعلم الجميع أن الجميع متفقون على آل البيت في القرن العشرين إلا ما يشاء التاريخ أن يسجل ويكتب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





برنامج اليوم الثالث من مؤتمر الإمام جعفر الصادق(ع) الدولي السبت ١٩٩١/ ٩/ ١٩٩١ م

#### 

الجلسة الختامية الساعة ٣٠, ٤ عصراً

- ١ ـ تلاوة القرآن الكريم.
- ٢ ـ سهاحة الشيخ زيدان الغزالي (سورية).
  - ٣ ـ الأستاذ عز الدين سليم (العراق).
    - ٤ ـ د. وجيه فانوس (لبنان).
- ٥ ـ د. محمد سعيد رمضان البوطي (سورية).
- ٦ ـ سهاحة آية الله المدكتور الشيخ واعظ زاده خراساني (إيران) .
  - ٧ ـ د . حسن جابر (لبنان) .
- ٨ كلمة الختام لسهاحة الشيخ محمد حسن أختري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.





## الجاهية (ع) الحاهية عند الإمام



## كبسسا متدار حمرارحيم

بسم الله ولا توكيل إلاّ عليه والحميد لله ولا ثنباء إلاّ له والصيلاة والسلام على سيّدنا محمد رسول الله وعلى آله ومن والاهم ووالاه.

أيها الأخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر للمستشارية الثقافية لجمهورية إيران الإسلامية على سعيها الدؤوب في تحريك الفكر وضخّه في العقول من خلال نشاطاتها المتدفقة على مدار الأيّام والشهور والأعوام.

أيها الأخوة:

عندما شرعت بالكتابة عن الإمام الصادق عليه السلام تصاغر القلم بيدي وصغرت أمام نفسي وأنا في غمرة الحيرة وأمواج علمه تطوح بي من لجه إلى لجه فهاذا عساني أن أحيط بشيء من هذا الفجاج الواسع سعة العبقريات المتفتحة على كل جوانب الحياة، وبعد التردد والحذر تمالكت نفسى وعزمت على أن أقف

على شاطىء خليج صغير من خلجان بحار الصادق الفكرية فأكتب فيه ما أسعفني البيان وأعانتني عليه الجرأة ثم اخترت آية من كتاب الله كان الإمام سلام الله عليه يتحرّك في خطها من جهة أنها تركز منهجية وحيدة لنشدان الخير في حركة التاريخ البشري وهي قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم ﴾.

والذي حبب إلى هذا الاختيار ثبات الإمام في مواقع تغيير ما بالأنفس كلّما كان يستجر إلى اعتساف الوسائل لتغيير ما بالقوم مدركاً أن تغيير ما بالأنفس من مهمة الإنسان وهو السبب لتغيير ما بالقوم الذي هو وعد من الله ولن يخلف الله وعده.

إن الإمام سلام الله عليه شهد في حياته مفصلاً من مفاصل التاريخ شهد انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العبّاسية مما يوحي بوجود فوضى سياسية في الأمة من شأنها أن تغري الكثير من الطامعين في الحكم بالتحرّك والململة السياسية لا سيا وأن الحكم المتقوض قد استهلك نفسه وانكشف عواره وأن الدولة الصاعدة قد تحرّكت خلف شعارات وعناوين تقحم الإمام الصادق عليه السلام في خضم الأحداث الانقلابية لكن الإمام سلام الله عليه لم تستخفه هذه الظروف التي بدت مواتيه في ظواهرها بل ظلّ في دائرة الحكمة المتعقلة يرصد الأحداث بعين بصيرة.

أيها السادة الأعزاء لا بدّ لنا من إلمامة قصيرة بها آلت إليه حال الأمة في ظل القيادة المنحرفة من أجل أن ندرك أن منهج الإمام مما لا يسعه تركه أو تبديله .

إن الشيخ أبا حامد الغزالي شبه الحاكم بالسوق والأمة تتاجر مع حاكمها كها يجلب التاجر البضاعة المرائجة في السوق فإذا كان لا يرضى الحاكم إلا الصدق فإن الأمة تتخلق بأخلاق الصدق وإذا كان لا يرضى الحاكم إلا التملق والنفاق كثر المتملقون والمنافقون وإذا صحّت هذه القاعدة والناس على دين ملوكهم فإن الأمة وأقصد بالأمة غالبيتها قد تخلقت بأخلاق حكّام بني أمية فالحاكم منهم الذي كان همه المواعم والشراب تقلده الأمة فتمسي وتصبح وحديثها الموائد والحاكم منهم الذي همه المزارع والضياع تقلده الأمة فتمسي وتصبح وحديثها الممتلكات وإذا حدّثنا التاريخ عن نهاذج متباينة عمن تعاقبوا على القصور علمنا أن الأمة قد تقلبت في أحضان الضلال والفساد وفي شتى مستوياته وألوانه وإليكم بعض ملامح هذا الفساد ومن عالم الأدب والشعر فقد روى ابن الكلبي أنه لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز(ر) وفدت إليه الشعراء كها كانت تفد على الخلفاء من قبل فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم بالدخول حتى قدم عدى بن أرطاة وكان من بمكانه فتعرض له جرير وقال:

يا أيها السرجسل المسترجسي مطسست ا أبسلغ خليسفستسنسا إن كنست لاقسيسه لا تنسسي حاجستا لاقسيت مغفسرة

هذا زمانك إني قد خلا زمني أني لدى السباب كالمشدود في قرنِ قد طال مكشى عن أهلى وعن وطنى فلمًا دخل ابن أرطأة على الخليفة قال يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك وألسنتهم مسمومة وسهامهم صائبه فقال عمر(ر) مالي وللشعراء فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم ملح فأعطى وفيه أسوة لكل مسلم قال صدقت فمن بالباب منهم قال ابن عمك عمر بن أبي ربيعة فقال لا قرّب الله قرابته ولا حيًا وجهه أليس هو القائل:

ألا ليتني في يوم تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينك والفم ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم ثم قال فمن بالباب غيره قال جميل بن معمر العذري قال والله لا يدخل علي أبداً إليس هو القائل: الا يدخل علي أبداً إليس هو القائل: الا يتنا نحيا جميعاً فإن نمت يوافى لدى الموت ضريحي ضريحها أظل نهاري لا أراها وتلتقي، مع الليل روحي في المنام وروحها

ثم قال عمر فمن بالباب غيره قال ابن أرطأة كثير عزه قال والله لا يدخل عليّ أبداً أليس هو القائل: رهــبان لديــن والــذيــن عهــدتهــم يبــكــون من حذر الــفــراق قعــودا لويســمـعـون كها سمعت حديثها خرّوا لعــزه ركـعــاً وســجــوداً

حتى عدد الكثير من الشعراء وأمير المؤ منين لا يأذن لأحد منهم لكثرة سوابقه المخزية ومن هذه المرواية يبدو أن شريحة واسعة من الشعراء قد احترفوا التسوّل والتسكع على أبواب القصور يهينون رساله الأدب والشعر ويزرون بالكلمة ليجعلوها رسول أطباعهم إلى مال الأمة الذي عبثت به أهواء الحكّام ونزواتهم فقد رُوي أن هشام بن عبد الملك قد ترك بعد موته أثني عشر ألف قميص وعشرة آلاف تكة حرير وحملت كسوته لما حج على سبعهاية بعير وترك أيضاً بعد وفاته أحد عشر ألف ألف ديناراً ولم تأت دولة بني العبّاس إلا وجميع أولاده فقراء وذلك خلال مدة سبع سنوات فقط وهكذا نسرى أن مال الأمة لم يكن أحسن حالاً من أدبها إذ أن الفساد في المجتمع ينسحب على كل جوانب الحياة نظراً لترابط وتشابك جوانب الحياة الإنسانية.

أيّها الأخوة الأكارم ما الذي سيفعله الإمام الصادق سلام الله عليه والخط البياني لمسيرة الأمة في انحدار شديد وبعد العهد بينها وببين حياة الروح وتجاوزت مرحلة الحياة العقلية التي يطغى عليها منطق المعاوضه وبدأت المرحلة الغريزية تقلد فيها الرعية راعيها.

ماذا سيفعل الإمام ومد النظم لا يزال في عنفوانه وعيون الظالمين ترصد من كل حركة وتحاسب على الشبهة حساب من لا يرجولقاء الله أبداً إنه البطش والتنكيل والتشريد والتعذيب ذلك الذي يغلق النفوس على أحقادها وأن من بعض طبائع الناس إذا طالت فترة الذل استمرأه وربها انقلب الحقد الغائر في أعهاق النفوس إلى نوع من الإجلال والحب للظالمين لكن مشيئة الله تعالى قدرت ألا يتجمد التاريخ وأن تكون

المدافعه من أجل تحريكه ومن خلال الحوادث التاريخية المتدفقة اتخذت المدافعة أشكالًا ثلاثة:

أولاً: الطريقة الإصلاحية الترميمية ولم تثبت جدواها إلا بشكل نسبي ولن تكون إلا بأيدي الذين يملكون القرار والقوة على تنفيذه فهم كليًا تصدّع جانب من المجتمع رعوه بتكاليف أكثر من تكاليف التصدّع وكانوا كمن يلتجىء من الرمضاء بالنار.

ثانياً: الطريقة الانقلابية أو النهج الثوري ومن لوازمه كثرة الضحايا واختصار الزمن وفي النهاية الموت الانتحاري ولا تصدر هذه الطريقة إلا عن استعجال متهور وعجز عن سلوك المراحل المجدية في معالجة الأمور كالأب المذي يضيق صدره بتربية أبنائه وما تتطلبه من قدوة طيبة وعاطفة صادقة ومنهجية متكاملة فيستعيض عن كل ذلك بالزجر والعنف.

وكذلك معلم الأطفال عندما يفشل في الارتقاء بهم علمياً وخلقياً لا يجد إلا الغضب والعصافي فرض النظام الذي كان يجب أن ينبع من أعماق نفوسهم.

ورحم الله الجاحظ حينها قال إنها حياة الحلم بالعلم فالعلم بالمقدمات يوصلك إلى النتائج دون خسارة في الأناة وهدوء الأعصاب.

وأمّا الشكل الثالث فهوطريقة التغيير وهي النظرية القرآنية السديدة في التعامل مع الإنسان من أجل تصميم بنائه النفسي أولاً وفي هذا الاتجاه يذكر صاحب الظلال أن رسول الله صلى الله على وأله وسلم ومن خلال منهجية القرآن قد ركّز على البناء النفسي ومعالجة الفطرة بالوسائل الصحيحة ليشيد عليه البناء الاجتهاعي . لقد كانت حال العرب في بداية البعثة تشهد انحطاطاً في الأخلاق وكان بإمكان النبي صلى الله على وأله وسلم أن يعلنها ثورة أخلاقية ولو أعلنها لوجد الأعوان والأنصار ولاختصر المسافات ووفر الجهد ولكنه يعلم أنه ليس هذا الهدف وكان العرب مستعمرين من الروم والفرس فلو أعلنها ثورة قومية لاستجاب له الكثير . وكانت الحياة الاقتصادية مضطربة ولو أعلنها ثورة اقتصادية لاتبعه الكثير لكنه كان يعلم أن البداية غير كل هذا إن البداية هي تغيير المرتكزات النفسية والفكرية والعقائدية وأن الطريق طويلة وشاقة وعسيرة لكنها الطريق الواصلة وما إن تم له ذلك حتى حلّت جميع العقد فاستقامت الأخلاق وتحرّر العرب من لكنها الطريق والفرس وساد العدل والتكافل الاجتهاعي وأعمى الفقر وانتشر الأمن والسلام .

وهذا أستاذنا الشيخ جودت سعيد حفظه الله قد ألّف كتاباً كاملاً وأسهاه حتى يغير وا ما بأنفسهم وهو من أنقى الكتب وأجداها تدور فصوله حول هذه الاستراتيجية القرآنية المرتكزة على مشيئة الله التكوينية في عالم الماديات والمعنويات على حد سواء تلك المشيئة التي جعلت السننية تحكم حركة المادة والإنسان من أجل أن يصح في عقل الإنسان شرعية المشيئة التكليفية التي تجعل من الإنسان مسؤولاً عن إعمار الحياة في الدنيا وعن عمله في الآخرة إذ كيف يعقل أن يطلب إلينا الخالق عزّ وجل أن يتعبدنا بأعمار الحياة وسيادة الحق إذا كان يحول بيننا وبين ذلك عبثيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

أيّها الأخوة الأعزاء لا يليق برجل كالإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أن تغيب عنه هذه المنهجية وهو في اعتقادنا معصوم مسدد بل كانت هذه المنهجية كها يبدو من خلال الإطلاع على حياته الفكرية المحور الذي تلتقي عنده آراؤه ومواعظه وطموحاته لقد كان في مواجهة الإمام سلطه طاغية وجماهير لا مبالية وكان عليه من أجل استئناف التجربة الإسلامية أما أن يواجه السلطة الطاغية بمنهج سياسي حيث تغلّب عليه لغة الشعارات ولغة السلاح وأمّا أن يواجه الجهاهير اللامبالية بلغة التربية والتثقيف وإيقاظ الأرواح وتنوير العقول من أجل إرساء الأصالة الفكرية والثقافة العقائدية وبناء الفرد بناء إسلامياً صحيحاً. أمّا السلطة الطاغية فتدخل بدائرة ما بالقوم حيث قيل كها تكونوا يول عليكم وأمّا التربية والروح والعقول والأصالة الفكرية والمحتوى النفسي كله فيدخل في دائرة ما بالأنفس إذن المسألة كيف تكون الأمة في روحيتها وعقليتها وأخلاقها من أجل ضهان قمة قيادية مخلصة من خلال علاقة سببية تربط النتائج بالمقدمات لا بدّ أن المسألة مسألة تغيير المحتوى النفسي والفكري للأمة هي التي دار حولها اهتام الإمام الصادق عليه السلام من خلال عمق نظرته السننية في حركة التاريخ والمجتمع ليلغي السبب الذي أفرز النتيجة فارتبطت به ارتباطاً اقترانياً.

لذلك الإمام عليه السلام أوقد مشاعل العلم وفجّر ثورة الفكر وافتتح جامعته وبدأ طلّاب العلم من كل أنحاء العالم الإسلامي يتوافدون إلى مجلس الإمام يتزودون من المعارف والعلوم بشتّى فروعها وتخصصاتها ويتلقون التربية العالية من منابعها الصافية ومعينها الدفّاق من شخصية الإسام وسيرته التي كانت تجسيداً عملياً لكل الفضائل الإسلامية.

أيها الأخوة الأعزاء لقد أدرك المستكبرون بعد أن فشل سلاحهم في قهر إرادة الشعوب أدركوا دور الفكر في استعباد الشعوب فرحلت جيوشهم المدججة بالسلاح لتحلّ جيوشهم المدجّجة بالأقلام ليقتلوا بها الإيهان ويخربوا بها الإسلام مستعينين بسياسرة الغزو الفكري الذين ألبسوا الحق بالباطل فميعوا العقائد ودمّروا الأخلاق وزرعوا في نفوسنا عقدة الضعف والهزيمة وكذلك أدرك الطغاة دور الفكر في استعباد الشعوب فامتلأت الأسواق بالأدب الرخيص وامتلأت البيوت بالأعلام الخبيث الذي يقتل في الإنسان روح العزة ومشاعر التمرد والتحدي ولم يدرك المسلمون وللأسف الشديد دور العلم في مناهضة الباطل ومنازلة الطغيان وراحوا يجترون أحفادهم من خلال سلبية في المواقف وعطالة في الإرادة وربها كانوا في أحسن حالاتهم ينشؤ ون الأحزاب السياسية ويطلقون الشعارات أو يتورطون في العنف السياسي ويمنون بالنكسة تلو النكسة والهزيمة بعد الهزيمة ولو أنهم نهجوا نهج الإمام الصادق فعبّؤ ا الطاقات الفكرية والروحية وغرسوا القيم والفضائل في النفوس وتمكّنوا من نشر الوعي والثقافة واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى لأصلح الله ما بينهم وبين حكّامهم .

والآن أيها الأخوة الأعزاء لا بدّ من ذكر الجهود التغييرية التي بذلها الإمام عليه السلام وهويتوجه إلى

سواد الأمة مربياً ومعلماً يبتغي الارتقاء بها من السفوح إلى القمم ومن البابلة الفكرية والعقائدية والأخلاقية إلى صفاء العقيدة وساحة الأخلاق الإسلامية الرفيعة.

ففي مجال العقيدة كان عليه السلام يعتبر معرفة الخالق أسمى المعارف ويحض على معرفة أركان العقيدة فيقول (أحسنوا النظر فيها لا يسعكم جهله وجاهدوا في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله فإن لدين الله أركاناً لا تنفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته إن الإمام هنا يضع أصبعه على الداء العضال وهو التمسك بظاهر العبادات والاجتهاد بها مع اغفال جذورها في عمق الوعي الإنساني وماتعكسه هذه العبادات من ايحاءات ومشاعر إلى عمق الوجدان وإلى عمق الذهنية وكيف أن هذه العبادات تصوغ الإنسان صياغة خاصة عندما يتفاعل الإنسان مع مفرداتها المختلفة ولعل الذي حمل الإمام عليه السلام على المتركيز على العقيدة مع أنها منطلق الدعوة وغايتها هو الأجواء العامة التي ساهمت في تلوث البيئة العقائدية للأمة وشهدت ظهور اتجاهات في الإلحاد والزندقة على المستوى النظري وانقلاباً على الأعقاب على المستوى العملي لذا نقرأ كثيراً أقوالاً للإمام في التوكل وفي الرزق والحياة والخوف والرجاء والنفاق والتفكر والعضب لله والشرك والذكر والإخلاص والآخرة والإيهان والشكر والصبر إلى آخر مفردات الإيهان وفي مجال الأخلاق ركّز الإمام عليه السلام بكل ما أوتي من حكمة وبيان على تزكية النفوس وتطهيرها من كل رذيلة عملاً بقول المصطفى على الله عليه السلام بكل ما أوتي من حكمة وبيان على تزكية النفوس وتطهيرها من السخاء وحسن الخلق فزيّنوه بها ما صحبتموه] ولقد غاص الإمام في كل مسارب النفس الإنسانية والتواءاتها بين منافذ الشيطان إليها محدره والقد غاص الإمام في كل مسارب النفس الإنسانية والتواءاتها بين منافذ الشيطان إليها محذراً.

ويبين جمال الفضائل مرغباً تعينه في ذلك سيرته الحميدة والتزامه الكامل بكل ما يقول وترجمته الحية لكل الكهالات الإنسانية التي استهدفها الدين في غاية وجوده.

فنصح الإمام وأوصى وعلم وله من الأقوال المأثورة في التواضع والوقار واللهو وآفات اللسان والجود وغنى النفس والغضب والعجب والعشرة والظن والصدق والزهد والسخرية والحلم والجار والحسد والبخل وإلإلفة له في كل ذلك كلام له صوله في الضهائر وفي مجال الفقه ما تكلم وسيتكلم به أهل الاختصاص للإمام مفخرة أرساء مذهب فقهي صافي المنابع عذب المناهل لا تجد فيه عوجاً ولا أمناً وفي مجال العلوم المختلفة شهدت جامعته شتى التخصصات العلمية مما تحتاجه الأمة في ذلك الزمان وفي مجال الفلسفة والأدب والسياسة كان له الباع الطويل مما جعل الكثير من أعلام الأمة يشهدون له بالسبق المطلق وإن كان موسوعة علمية لقد ملا الدنيا بعلمه وتخرّج على يديه العلماء وستظل تركته الفكرية المورد العذب الذي يرتوي منه العرفانيون والفقهاء وطلاب الآخرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وستظل قلوبنا خافقة بحبه وعقولنا مستنيرة بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.



## الحركة التثييرية فند الإحام الصادق (ع)

ضوابطها \_ معالمها \_ مصاديقها



## بسابندار حمرارحيم

الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله على عمد أمين الأمم الماضية والقرون السالفة، والصلاة والسلام على محمد أمين الله على وحيه، ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة، وقائد الخير ومفتاح البركة(۱) وعلى آله الطيبين الطاهرين (أزمة الحق، وأعلام الدين، والسنة الصدق)(۲) و(شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة ومعادن العلم، وينابيع الحكم)(۳).

والسلام عليكم أيها السادة المؤتمرون ورحمة الله وبركاته. . وبعــد. .

فمن خلال المتابعة لسيرة حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق

عليه السلام تتكشف خطة عمل اصلاحي واسعة، غنية في مضمونها وشكلها، حية في أهدافها غضة في أساليبها وأدوات عملها. .

وهي لا تشكل تراثاً يأنس المتتبع التاريخي في قراءته واستنطاقه كما يتعامل مع التراث الحضاري أو الأدبي أو ما إليه، وإنها تحمل تجربة الإمام الصادق عليه السلام بين جوانبها الخير والعطاء والخصب وتقدم لأجيال المسلمين أطروحة عمل اجتماعي وثقافي وسياسي متكاملة تغني المسيرة وتلهم السائرين وتهدي الصالحين العاملين.

وفي هذا البحث الذي أسميته (الحركة التغييرية عند الإمام الصادق عليه السلام) التقيت مع معالم راسخة لهذه التجربة الرائدة أوجزها بين أيديكم إيجازاً، على أن هذا البحث قد بسط الحديث في تلك المعالم، وإن لم يدَّع أنه قد أحاط إلّا بالجوانب العريضة البارزة من حركة الإمام التغييرية:

في هي تلك المعالم الأساسية للتجربة الاصلاحية الكبرى التي انتهجها صادق أهل البيت عليهم السلام؟

#### ١ ـ توطئـة:

حين يطلق مصطلح الحركة التغييرية عند أي إمام من أثمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنها يراد بذلك مجموعة الفعاليات والأعمال التي باشرها الأثمة عليهم السلام باتجاه تغيير مفاهيم الناس وأفكارهم وحركتهم في ضوء قيم الإسلام ومفاهيمه وأحكامه..

وفي مقدمة هذه العملية التي يباشرها الأئمة (ع) من أجل تعبيد الناس لله رب العالمين وتلوين حياتهم بصبغة دين الله تعالى اللذي ارتضاه لعباده. . أقول في مقدمة هذه العملية الكبرى تأتي الخطة والبرنامج المتبنى في ضوء تعاليم الإسلام لإقامة الحدود وإشاعة المعروف وإرساء قواعد الدين الحق في إطار الظروف الاجتهاعية والسياسية والعقلية التي يعيشها الناس في عصر أي إمام من أثمة أهل البيت (ع).

وفي ضوء هذه الحقيقة فإن الحركة التغييرية من ناحية المهام والطموحات والمصاديق قد تتبدل من إمام إلى آخر تبعاً لطبيعة المراحل والظروف التي يعيشها كل إمام من الأثمة، بل إن الإمام الواحد قد يمارس مجموعة من النشاطات والبرامج تخطيطاً وتنفيذاً حسب الظروف المحيطة به وما يستجد من أوضاع سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو نفسية أو عقلية تحيط بالإمام عليه السلام.

هذه اشارات من السيرة المطهرة تعطي ضوء حول هذه الحقيقة:

أ\_يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لواء الدعوة والجهاد عبر عدد من المراحل لخصها أحد المؤرخين المسلمين في العبارات الآتية:

(أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى ، أن يقرأ باسم ربه الذي خلق ، وذلك أول نبوته ، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ثم أنزل عليه ﴿ يا أيها المدثر، قم فأنذر ﴾ فنبأه بقوله: ﴿ اقرأ ﴾ وأرسله ﴿ يا أيها المداثر)، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه ثم أنذر من حوله من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنـذر العـالمين، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة.. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده . . ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم . . وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم، وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أوكان لهم عهد مطلق، فأمرأن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت فاتلهم. . فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق، أربعة أشهر وأمره أن يتم الموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤ لاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقرأمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة. . ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم، ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهى أن يصلي عليهم، وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. . )(٤).

ب ـ بينها يقاتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام القاسطين والناكثين والمارقين بسيف قاطع يرفع حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) لواء المجاملة واللين ـ في ضوء ظروفه ـ ولنقرأ منهاجه المرن المحكوم بظروف سياسية وثقافية خاصة في رسالته الموجهة إلى شيعته وأصحابه:

((أما بعد، فسلوا ربكم العافية، وعليكم بالدعة والوقار(٥)، والسكينة والحياء والتنزه عها تنزه عنه الصالحون منكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم، وإياكم ومحاظتهم(١)، دينوا فيها بينكم وبينهم - إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم وناعتموهم الكلام، فإنه لا بدلكم من مجالستهم

ومخالطتهم ومنازعتهم - بالتقية التي أمركم الله بها فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤ ذونكم ويعرفون في وجوهكم المنكر، ولولا إن الله يدفعهم عنكم لسطوا بكم، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء، أكثر مما يبدون لكم، مجالسكم ومجالسهم واحدة)(٧).

جـ والإمام الحسن بن علي العسكري(ع) حين قست الظروف السياسية على أهل البيت(ع) في عهد أحمد المعتمد الخليفة العباسي أصدر أمراً لشيعته جاء فيه ما يلي: (أمرناكم بالتختم في اليمين، ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختم في الشمال. . إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم. . فخلعوا خواتيمهم من إيهانهم بين يديه، ولبسوها في شمائلهم) (٨).

#### ٢ ـ صيانة الخط وتغيير الوسائل

صيانة خط الرسالة الساوية الخاتمة قيمة أساسية يحرص أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على التمسك بها مها قست الظروف وتلبدت آفاق الواقع بغيوم الشك والتنكر للحق، يبذلون لها نفوسهم الزكية، وينفقون كل غال ونفيس من أجلها إذْ هُم (شجرة النبوة، وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وموضع سر الله)(٩)

وموقف أبي عبد الله السبط الثاني لرسول الله صلى اله عليه وآله وسلم الحسين بن علي (ع) يوم الطفوف عام ١٦هـ من أوضح المواقف المخلدة في تاريخ الإسلام حيث خرج حين خرج على الظلم والظالمين طالباً الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم مع وثوقه بالمأساة الحمراء التي ستمر على آل البيت (ع) والصالحين من هذه الأمة.

لنسمعه معاً وهو يعلن الهدف من تحركه، كما يعلن النتائج:

(وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنها خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد عليًّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين)(١٠)

(إني أعلم اليـوم الـذي أقتـل فيـه والسـاعـة التي أقتـل فيها وأعلم من يقتل من أهل بيتي وأصحابي أتظنين أنك علمتِ ما لم أعلمه وهل من الموت بدّ فإن لم أذهب اليوم ذهبتُ غداً).

وقــال لأخيـه عمــر الأطــرف إن أبي أخــبر ني بأن تربتي تكــون إلى جنب تربته أتظن أنك تعلم ما لم أعلمه؟ وقال لأخيه محمد بن الحنفية شاء الله أن يراني قتيلًا ويرى النساء سبايا.

وقال لابن الزبير: لوكنت في جحر هامة من هذه الهوام لا ستخرجوني حتى يقضوا فيَّ حاجتهم وقال

لعبد الله بن جعفر: إني رأيت رسول الله في المنام وأمرني بأمر أنا ماض له وفي بطن العقبة قال لمن معه: ما أراني إلا مقتولاً فإني رأيت في المنام كلاباً تنهشني وأشدها عليَّ كلب ابقع ولما أشار عليه عمروبن لوذان بالانصراف عن الكوفة إلى أن ينظر ما يكون عليه حال الناس قال(ع): ليس يخفى علي الرأي ولكن لا يغلب على أمر الله وإنهم لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي)(١١).

وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأول الحسن بن علي (ع) ضحى بزعامته السياسية حين أحس بالخطر على الإسلام إذا دخل في صراع عسكري مع معاوية بن أبي سفيان حاكم بلاد الشام في عصره حيث يقول موضحاً الضابط الذي تحكم في موقفه التاريخي المعروف:

(إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين داع)(١٢).

وقد تذكر الإمام محمد بن علي الباقر(ع) هذه المبادرة الحسنية الخالدة ، وما أسدته من خدمات جلى للإسلام والمسلمين فقال: «والله للذي صنعه الحسن بن علي كان خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس» (١٣).

إن عملية صيانة الخط كهدف أعلى عند أئمة أهل البيت عليهم السلام قد جسدها الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) في مواقع عديدة من حركته الإصلاحية الكبرى، ولم تثنه عن التمسك بهذا الخط الظروف الاستثنائية التي حسبها البعض أنها كانت مواتية لتحقيق مكاسب سياسية هامة. .

فقد عرضت عليه الخلافة بعد سقوط الحكم الآموي من أعلى قرار في الثورة على الأمويين، ولكنه أبى أن يثنيه الوضع الاستثنائي عن الاستمرار في إرساء قواعد الرسالة مقدراً وضع الأمة الحقيقي وضعف قواعد المؤ منين، وتنظيمهم القادر على النهوض بأعباء قيادة دولة بكل متطلباتها الشرعية والقانونية.

وهنا نذكر قضيتين اثنتين ليتميز حرص الإمام الصادق(ع) على تحقيق الأهداف العليا للإسلام في الموقت الذي يحرص فيه على عدم التفريط بخطة العمل لارساء قواعد الحق بسبب بريق الظروف الاستثنائية التي قد تغري العاملين فينحرفوا عن الطريق، ويخطئوا الأساليب السليمة:

- القضية الأولى: عن سدير الصير في قال: «دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له: والله ما يسعك القعود قال: ولم يا سدير؟ قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لوكان لأمير المؤمنين مالك من الشيعة والأنصار والموالي، ما طمع فيه تيم ولا عدي فقال: يا سدير وكم عسى أن تكونوا؟ قلت: مائة ألف، قال: مائة ألف؟. قلت: نعم، ومائتي ألف: فقلت: ومائتي ألف. قلت: نعم ونصف الدنيا. قال: فسكت عني ثم قال: يخفُ عليك ان تبلغ معنا إلى ينبع؟. قلت: نعم، فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت، فركبت الحمار، فقال: ياسدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟، قلت: البغل أزين وأنبل، قال: الحمار أرفق بي، فنزل فركب الحمار وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة، فقال: ياسدير إنزل بنا نصلي، ثم قال: هذه فنزل فركب الحمار وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة، فقال: ياسدير إنزل بنا نصلي، ثم قال: هذه

أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء، فقال: والله ياسدير لوكان في شيعة بعدد هذه الجداء، ما وسعني التعود ونزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر(١٤).

- القضية الثانية: وتتمثل في العرض التاريخي الذي عرضه عليه أبومسلم المروزي الخراساني مؤسس الدولة العباسية حيث كتب للإمام أبي عبد الله الصادق(ع) يدعوه للخلافة والتصدي السياسي لقيادة نتائج الثورة على الأمويين وبما جاء في رسالة المروزي ما يلي: (إني دعوت الناس إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فيه فأنا أبايعك، فأجابه الإمام(ع):

(ماأنت من رجالي ولا الزمان زماني)(١٠).

وهكذا يحرص الإمام الصادق(ع) على رعاية مصلحة الإسلام العليا دون الاكتراث بظواهر الأشياء والظروف التي تغري السياسيين وطلاب الحكم والجاه عادة ببريقها وظواهرها الخارجية.

#### ٣ ـ نهاذج من أساليب الأئمة ضمن العملية الإصلاحية:

الأساليب التي سلكها أئمة أهل البيت(ع) تتعدد وتتفاوت حسب الظروف التي يعيشها الأثمة (ع) وتعيشها الأممة فتؤثر في هذه الأساليب وطرق العمل الظروف السياسية والثقافية والنفسية والعقلية والاجتاعية وما إليها.

وبناء على ذلك فإننا نستطيع أن نرصد صوراً شتى لعمل الأثمة عليهم السلام كانوا قد سلكوها لمواصلة الحركة التغييرية في الأمة مع ثبات الهدف أو الإصرار على صيانة خط الرسالة.

#### أ) القنوات المألوفة في خدمة مفاهيمهم:

حين يتعذر على أئمة أهل البيت (ع) نقل أفكارهم من خلال قنواتهم المتبناة \_ بسبب ظروف سياسية أو ثقافية غير عادلة \_ فإنهم يعتمدون اسلوب الاستفادة من القنوات والعناوين والمؤسسات التي تقرها الأوضاع العامة .

فإن كثيراً من أئمة أهل البيت عليهم السلام ـ في ظروف استثنائية عديدة ـ لا يروون الأفكار والمفاهيم التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو بالواسطة، رعاية للظروف التي لا تعطي فرصا من هذا القبيل، وإنها ينقلون أفكارهم للناس بقنوات أخرى يقرها العرف العام أو الأوضاع الرسمية.

فالإمام محمد بن علي الباقر عليه انسلام مثلًا كان يروي كثيراً من المفاهيم التي يريد إبلاغها للأمة بواسطة، جابر بن عبد الله الأنصاري وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وزيد بن أرقم وأبي ذر الغفاري وغيرهم.

فهو يروي \_ مثلاً \_ عن عمر بن الخطاب قوله : (سمعت النبي صلى الله عليه وآله رسلم يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي)(١٦)

ويروي عن جابر قوله: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمكان يتختم بيمينه)(١٧).

ويروي عن زيد بن أرقم قوله: (كنا جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أدلكم على من إذا السترشدتمـوه لن تضلوا ولن تهلكـوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هذا ـ وأشار إلى علي بن أبي طالب ـ ثم قال: وآخوه، ووازروه، وصدقوه، وانصحوه، فإن جبريل أخبرني بها قلت لكم)(١٨).

وقد انتهج الإمام الصادق(ع) ذات المنهج الذي انتهجه أبوه الباقر(ع) في استخدام القنوات المألوفة .

فقد روى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ومحمد بن المنكدر ويروى عن أبي سعيد الخدري وعن يزيد بن هرمـز وغن جابـر بن عبـد الله الأنصـاري وعن عبيد الله بن جعفر وعن عبيد الله بن أبي رافع عن مسور بن مخرمة كها روى عن عكرمة مولى بن عباس.

وهذه بعض روايات بهذا الخصوص كما أوردها أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في حلية الأولياء بأسانيده.

ـ عن جعفـربن محمـدعن عبيـد الله بن أبي رافـع عن المسـوربن مخرمـة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[إنها فاطمة بضعة مني يِقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها](١٨).

ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: (كانت تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الله البيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك](١١).

- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي](٢٠).

#### س) مراعاة الظروف المحيطة بالأمة: ـ

ومن ظواهر اهتمام الأئمة الهداة عليهم السلام بصيانة مبادىء الرسالة رغم تغيير الأساليب والأدوات التي يعتمدون عليها في تبليغ الأمة وتوجيهها وتثقيفها بالإسلام ومبادئه القويمة رعاية منهم لظروف الأمة النفسية والعقلية والسياسية.

وهذه بعض مصاديق هذا الاتجاه الحكيم في مسيرة التغيير الاجتماعي : ـ

عن يعقوب السراج قال: (سألني أبو عبد الله (ع) عن رجل، فقال: إنه لا يحتمل حديثنا، فقلت: نعم، قال: فلا يغفل، فإن الناس عندنا درجات منهم على درجة، ومنهم على درجتين، ومنهم على ثلاث، ومنهم على أربع، حتى بلغ سبعاً)(٢٢).

عن أبي بصير قال: (دخلت على أبي عبد الله(ع)، فسألته عن حديث كثير، فقال: هل كتمت على شيئاً قط، فبقيت اتذكر، فلها رأى ما حلَّ بي قال: أما ما حدثت به أصحابك، فلا بأس به إنها الإذاعة أن تحدث به غير أصحابك)(٢٣).

وعن عمار بن الأحوص قال: (قلت لأبي عبد الله(ع): إن عندنا قوماً يتولون بأمير االمؤمنين عليه السلام، ويفضلونه على الناس كلهم، وليس يصفون ما نصف من فضلكم، أنتولاهم؟ فقال لي:

نعم في الجملة ، ليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولرسول الله تعالى عند الله ما ليس لنا، وعندنا ما ليس عندكم، وعندكم ما ليس عند غيركم إن الله وضع الإسلام على سبعة أسهم: على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهوكامل محتمل، ثم قسم لبعض الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعض الثلاثة أسهم ولبعض الأربعة أسهم، ولبعض الخمسة أسهم، ولبعض الستة أسهم، ولبعض السبعة أسهم، فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين، ولا على صاحب السهمين ثلاثمة أسهم، ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم، ولا على صاحب الأربع خسة أسهم ولا على صاحب الخمسة ستة أسهم، ولا على صاحب الستة سبعة أسهم فتثقلوهم وتنفروهم، ولكن ترفقوا بهم وسهلوا لهم المدخل ـ ويقدم الإمام الصادق(ع) نموذجاً لأساليب العمل الخاطئة بقوله: وسأضرب لك مثلًا تعتبر به: أنه كان رجل مسلم، وكمان له جاركافر، وكمان الكمافريرافق المؤمن، فلم يزل يزين له الإسلام حتى أسلم، فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر جماعة، فلما صلى قال له: لوقعدنا نذكر الله حتى تطلع الشمس، فقعـد معـه، فقـال له: لو تعلمت القـرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليـوم كان أفضل، فقعد معه وصام حتى صلى الظهر والعصر، فقال له: لوصيرت حتى تصلى المغرب والعشاء الآخر كان أفضل، فقعد معه حتى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا، وقد بلغ مجهوده، وحمل عليه ما لا يطيق، فلما كان من الغد غدا عليه وهويريد مثل ما صنع بالأمس، فدق عليه بابه، ثم قال له: اخرج حتى نذهب إلى المسجد، فأجابه أن انصرف عني فإن هذا دين شديد لا أطيقه، فلا تخرقوا بهم، أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتآلف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيه)(٢٤).

هذا وتشكل ظاهرة التقية التي تبناها أئمة أهل البيت(ع) لتكون جنة لهم من الأعداء أوضح ظواهر التمسك بخط الرسائة رغم التغيير للأساليب والوسائل حسب الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية المحيطة بالأمة.

فالتقية \_ وهـ ومصطلح شرعي مستـل من الوقاية \_ هي التي كانت وسيلة لاخفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعـوتـه في أول أمـره حتى دعـاه الله إلى أن يصـدع بالأمـر في دعوة عشيرته الأقربين، والتقية هي التي

حملت المسلمين على عدم إظهار أمرهم أول المسير، وهي التي حملت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إخفاء هجرته إلى المدينة المنورة.

والتقية هي التي تفرض على جميع العقلاء من البشر أن يخفوا كثيراً من مشاريعهم عن الطواغيت والجهلاء...

وكان الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) أكثر الأثمة إرساء لمفهوم التقية لخصوصيات عصره وتعقيداته السياسية والثقافية . .

فقد كان يكثر من توجيه أصحابه وشيعته للتمسك بالتقية: (التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وإن المذيع لأمرنا كالجاحد به). (رحم الله امرىء اجتر مودة الناس إلينا فحدثهم بها يعرفون وترك ما ينكرون). (ما قتل المعلى ـ بن خنيس ـ إلا من جهة إفشائه لحديثنا الصعب)(٢٥).

إن مفهوم التقية ركن وثيق يأوي إليه المستضعفون ليقيهم من عاديات الظلم والظالمين، وطريق نجاة يسلكها المصلحون العاملون.

## ٤ ـ من مخططات الحركة التغييرية وبرامجها العملية عند الإمام الصادق(ع).

ليس بمقدور هذا البحث المتواضع أن يحيط بكافة خصوصيات الحركة التغييرية عند الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المهمة تتطلب دراسة واسعة وجهداً طويلا.

ولـذا فإن هذا البحث المتواضع سيحاول أن يقدم بين أيدي المؤمنين نهاذج من خطط الإمام الصادق(ع) في التغيير ونهاذج أخرى من نشاطاته العملية في هذا الطريق:

#### أ) أوراق عمل في طريق التغيير:

وهـذه بعض خططه ومشاريعه عليه السلام التي قدمها للمسيرة الإسلامية عبر الأجيال من خلال وصايا أو توجيهات أو مواعظ صدع بها أمام تلاميذه أو شيعته، وهي تصلح لكل المجموعات الإسلامية عبر مراحل التاريخ المختلفة تستلهم منها، وتنهل منها الخير والخصب والنباء:

١ ـ ورقة عمل يدعو شيعته للتمسك بمضامينها: - قال زيد الشحام قال في أبوعبد الله عليه السلام: (اقرأ من ترى أنه يطيعني منكم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عزوجل والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أدوا الأمانة إلى من أثتمنكم عليها برأ أو فاجراً، فإن رسول الله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق

الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري ويسرني ذلك، ويدخل علي منه السرور، وقيل: هذا أدب جعفر وإذا كان غير ذلك دخل علي بلاؤ ه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر فوالله لحدثني أبي أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، أدّاهم للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسل العشيرة عنه، ويقولون: من مثل فلان إنه أدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث)(٢٠).

Y - وهذه خطة عمل دعا أصحابه للتمسك بها: (اكثروا من الدعاء فإن الله يحب من عباده الذين يدعونه ، وقد وعد عباده المؤ منين الاستجابة ، والله مصير دعاء المؤ منين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم به في الجنة ، واكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، فإن الله أمر بكثرة الذكر له ، والله ذاكره من ذكره من المؤ منين ، إن الله لم يذكره أحد من عباده المؤ منين إلا ذكره بخير وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الموسطى وقوموا لله قانتين كها أمر الله به المؤ منين في كتابه من قبلكم ، وعليكم بحب المساكين المسلمين ، فإن حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر ماقت ، وقد قال أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [أمر في ربي بحب المساكين المسلمين منهم] ، واعلموا أن من حقر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس أشد مقتاً فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين المساكين ، فإن لهم عليكم حقاً أن تحبوهم ، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم ، فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات من الغاوين .

إياكم والعظمة والكبر، فإن الكبر رداء الله، فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله يوم القيامة.

إياكم أن يبغي بعضكم على بعض، فإنها ليست من خصال الصالحين، فإنه من بغى صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه، ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله.

إياكم أن يحسد بعضكم بعضاً فإن الكفر أصله الحسد.

إياكم أن تعينوا على مسلم مظلوماً يدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم ، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم يقول: إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة .

إياكم أن تشره نفوسكم، إلى شيء مما حرم الله عليكم، فإنه من انتهك ما حرم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الأبدين)(٢٧).

٣ ـ وهـذا برنامج لتابعيه: (أما بعد فاسألوا الله ربكم العافية، وعليكم بالدعة والوقار والسكينة، وعليكم بالحياء والتنزه عها تنزه عنه الصالحون قبلكم، واتقوا الله وكفوا السنتكم الآمن خير، وإياكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان، فإنكم إن كففتم السنتكم عها يكرهه الله مما نهاكم عنه كان خيراً لكم عند ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به، فإن ذلق اللسان فيها يكرهه الله وفيها ينهى عنه مرادة للعبد عند الله، ومقت من الله، وصمم وبكم وعمى يورثه الله إياه يوم القيامة، فتصير واكها قال الله:

وصم بكم عمي فهم لا يعقلون عليه يعني لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وعليكم بالصمت إلا فيا ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويؤجركم عليه ، اكثروا من أن تدعوا الله فإن الله يجب من عباده المؤمنين أن يدعوه ، وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة ، والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة عملاً يزيدهم في الجنة ، فاكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، فإن الله أمر بكثرة الذكر له ، والله ذاكر من ذكره من المؤمنين ، واعلموا أن الله لم يذكره احد من عباده المؤمنين الا ذكره بخير فاعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته ، فإن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه في واعلموا أن ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرمه .

ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلوا فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، واحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم ، فإن احسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، واعلموا أنه لن يؤ من عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيها يصنع الله إليه وصنع به على ما أحب وكره ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله إلا ما هو أهله ، وهو خير له مما أحب وكره .

وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما أمر الله به المؤمن في كتابه من قبلكم .

وإياكم والعظمة والكبر، فإن الكبر رداء الله عز وجل فمن نازع الله رداءه قصمه الله واذله يوم القيامة، وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فأنها ليست من خصال الصالحين، فأن من بغي صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغى عليه، ومن نصره الله غلب، وأصاب الظفر من الله، وإياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد وإياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم، فيدعو الله عليكم فيستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه واله رسلم كان يقول: [إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة، وليعن بعضكم بعضا] فإن أبانا رسول الله صلى الله على واله رسلم كان يقول: [إن معاونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام].

واعلموا أن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو الإسلام، فمن سلّم فقد أسلم ومن لم يسلم فلا إسلام له، ومن سره أن يبلغ إلى نفسه في الإحسان فليطع الله، فإن من أطاع الله فقد أبلغ إلى نفسه في الاحسان وإياكم ومعاصي الله أن ترتكبوها، فإنه من انتهك معاصي الله فركبها فقد أبلغ في الاساءة إلى نفسه، وليس بين الإحسان والأساءة منزلة، فلأهل الإحسان عند ربهم الجنة ولأهل الأساءة عند ربهم النار، فاعملوا لطاعة الله واجتنبوا معاصيه)(٢٨).

### ب) خطط الإمام في حقل التطبيق:

وإذا استعرضنا نشاطات الإمام الصادق(ع) وفعالياته التغييرية التي قادها عبر مشروعه الإصلاحي

العام، لما كدنا أن نحصيها كثرة على اننا سنستعرض بعض عناوين تلك الفعاليات العظيمة التي ساهمت في بناء الإسلام، وإرساء قواعده في دنيا الناس.

وهذه بعض تلك العناوين:

# ١ - مكانة الأمة في حركة الإمام التغييرية:

الأمة في خط الإمام(ع) أداة التغيير والنهضة، ومصلحة الأمة ورعاية شؤ ونها في نظره تحتل الموقع الثاني بعد مصلحة الإسلام كدين ورسالة.

وتتجلى أهمية الأمة في خط الأئمة من خلال محورين:

أ) محور الحرص على المسلمين كأمة.

ب) محور الحسرص على رفع غائلة الظلم والأذى الذي يلحق المسلمين بسبب التطبيق المنحرف للتشريع الإسلامي.

ونستطيع أن ندوّن قائمة طويلة من مصاديق عمل الإمام(ع) على كلا المستويين:

- عن ابن فضال، عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال: (كان أبوعبد الله ربها أطعمنا الفراني والاخبصة، ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له: لودبرت امرك حتى يعتدل فقال، إنها تدبيرنا من الله إذا وسع علينا وسعنا وإذا قترَّ قترَّنا)(٢١).

- عن طاهر بن عيسى ، عن جعفر بن أحمد ، عن أبي الخير ، عن علي ابن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن مفضل بن قيس بن رمانة قال : (دخلت على أبي عبد الله(ع) فشكوت إليه بعض حالي وسألته الدعاء فقال : يا جارية هاتي الكيس الذي وصلنا به أبوجعفر ، فجاءت بكيس فقال : هذا كيس فيه اربعيائة دينار ، فاستعن به قال : قلت : والله جعلت فداك ، ما أردت هذا ، ولكن أردت الدعاء لي فقال لي : ولا أذعُ الدعاء ، ولكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليهم (٣٠٠) .

- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن علي بن وهبان ، عن عمه هارون بن عيسى قال : قال أبوعبد الله (ع) لمحمد ابنه : كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال : اربعون ديناراً قال : اخرج وتصدق بها قال : إنه لم يبق معي غيرها قال : تصدق بها ، فإن الله عز وجل يخلفها ، أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ؟ ومفتاح الرزق الصدقة ، فتصدق بها ، ففعل فها لبث أبوعبد الله (ع) إلا عشرة حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار ، فقال : يا بني أعطينا لله أربعين دينارا فأعطانا الله أربعة آلاف دينار ، (٢١) .

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدة الواسطي عن عجلان قال: تعشيت مع أبي عبد الله (ع) بعد عتمة، وكان يتعشى بعد عتمة فأتي بخل وزيت ولحم بارد، فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه، ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال: إن هذا طعامنا وطعام الأنبياء (٣٢).

عمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينه(٢٣).

- أحمد بن أدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان عن أبيه، عن يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا، وأنا أحب أن اسمعه منك قال: فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات، يقعد على كل بنية عشرة كلها أكل عشرة جاء عشرة أخرى، يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ، والعجوز، والصبي، والمريض، والمريض، والمرأة، ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها، لكل إنسان منهم مد، فإذا كان الجذاذ وقيت القوام، والوكلاء، والرجال اجرتهم، واحمل الباقي إلى المدينة، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين، الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك اربعائة دينار، وكان غلتها أربعة آلاف دينار، "أ

- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسهاعيل، عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله (ع) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلها فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (٣٠).

- عن حماد بن عثمان قال: (أصاب أهل المدينة غلاء، وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله، ويشتري ببعض الطعام، وكان عند أبي عبد الله الصادق(ع) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيراً، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره أن نأكل جيداً، ويأكل الناس ردياً)(٢٦).

أما الرعاية الفكرية والمعنوية للأمة فستتضح بعض مصاديقها في الصفحات القادمة.

# ٢ ـ التزام التدرج في عملية التغيير:

التدرج في الدعوة للمبادىء وفي عملية البناء والتغيير الاجتماعي ضرورة تفرضها طبيعة مهمة تلك الدعوة، وليست هي حاجة آنية أو ظرفية تستغني عنها الرسالة إذا انتفت تلك الحاجة أو تغير ذلك الظرف.

ثم إن التدرج في دعوة الناس للرسالة يتطلب تحقيق هدفين معا: ـ

أ) اعداد المخاطبين بالأفكار الجديدة نفسيا لتقبل تلك الأفكار قبل القاء (تفصيلات الأفكار) عليهم دفعة واحدة.

ب) ونقل المخاطبين من اجوائهم وقناعاتهم السابقة، وتطوير عقلياتهم في اتجاه تبني الرسالة الحديدة.

فإذا تحقق هذان الهدفان للرسالة صاربمقدور العملية التغييرية في الناس أن تجري لحساب السرسالة، أما إذا أريد أن تجري عملية رفع الناس إلى مستوى الرسالة دون توفير الهدفين المذكورين فإن القاء الفكرة الكلية بتفاصيلها على الناس دون مراعاة للظروف النفسية ولا للأجواء الفكرية، ولا لقناعات الجمهور \_ إن ذلك \_ سيؤدي إلى هزة اوردة فعل عنيفة تفقد الرسالة أهم شروط النجاح في مهمتها:

﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن . . فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ .

وقد وفقت تجربة أهل البيت(ع) في العمل الاجتهاعي في اعطاء ضرورة التدرج في العمل التغييري بُعده العملي الحكيم اتماماً لمسيرة المصطفى (ص) في هذا السبيل، وربها كان لظروف الأثمة (ع) الخاصة، وطبيعة معاناتهم والأجواء النفسية والعقلية والسياسية التي عاشوها دورا أساساً في إثراء تجربتهم في هذا الجانب من خطهم ومسيرتهم الهادية.

ونستطيع أن نلتقي مع مثات الشواهد التي تكرس منهج الأئمة(ع) التدريجي في العمل في سبيل الله تعالى من خلال وصاياهم(ع) في هذا الاتجاه أو من خلال المهارسة العملية أو من خلال المفاهيم التي يبثونها في الذين يندمجون بخطهم المبارك أو من حولهم.

#### ـ قضية التدرج في مستوى التخطيط:

وعلى مستوى التخطيط لهذه القضية يبث الإمام(ع) فكرة التدرج في العمل الاجتماعي على أصعدة شتى وفي العديد من الأثارات الفكرية .

وهنا يوضح الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام فكرة التدرج بعبارة موحية:

(إن الله رفيق يحب الرفق، فمن رفقه بعباده، تسليله أضغانهم ومضادتهم لهواهم، وقلوبهم، ومن رفقه بهم: أنه يدعهم على الأمريريد إزالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الإيهان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفوا فإذا أراد نسخ الأمر بالآخر فصار منسوحا).

(يا عبد العزيز: إن الإيهان عشر درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة، مرقاة فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب الواحدة لست على شيء (حتى ينتهي إلى العاشرة)، فلا تسقط من هو دونك، فيسقطك من هو فوقك وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة، فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق، فتكسره، فإن من كسر مؤ منا فعليه جبره).

#### ـ التدرج في مستوى التطبيق:

حرص الإمام عليه السلام على تنفيذ مشروع التدرج في العمل الاجتهاعي الذي أشرنا إلى الحيثيات الموجبة لتبنيه في نظرهم ، على مستوى حركتهم هم ، وعلى مستوى حركة المندمجين في خطهم من

المؤمنين وفي السيرة المطهرة للإمام (ع) مصاديق كثيرة نذكر منها ما يلي:

- عن يعقوب بن الضحاك، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أنه جرى ذكر قوم قال: (فقلت له: إنا لنبراً منهم أنهم لا يقولون ما نقول، قال: فقال: يتولونا ولا يقولون ما تقولون تبرأون منهم؟ قلت: نعم، قال: فهوذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبراً منكم (إلى أن قال:) فتولوهم ولا تبرأوا منهم إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب الشهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الشلائة على ما عليه صاحب الأربعة، ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة، ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الحسبة، ولا صاحب السبعة على ما عليه صاحب الخمسة، ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب السبعة.

ويقدم الإمام(ع) نموذجاً عملياً حول أهمية مفهوم التدرج في العمل فيقول:

وسأضرب له مثلا، أن رجلا كان له جار وكان نصرانياً فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه، فأتاه سحيراً فقرع عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان، قال: وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة، قال: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه، قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبحا، فقام الذي كان نصرانياً يريد منزله، فقال الرجل: أين تذهب النهار قصير، والذي بينك وبين الظهر قليل، قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل، فاحتبسه حتى صلى العصر، قال: ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له: إن هذا آخر النهار وأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلى المغرب، ثم أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له: إنها بقيت صلاة واحدة: قال فمكث حتى صلى العشاء الأخرة ثم تفرقا، فلها كان سحيرا غدا عليه فضرب عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان، قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبك واخرج فصل، قال: اظلب لهذا الدين من هو افرغ مني، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال، فقال أبو عبد الله (ع) أدخله في شيء واخرجه منه، أو قال: ادخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا) (٧٧).

## ٣ ـ ظاهرة العموم والخصوص في عمل الإمام الصادق(ع):

تميزت حركة الأئمة عليهم السلام من أجل التغيير الإسلامي باهتمامها بمحورين اثنين معا:

أ\_ محور عموم الأمة.

ب \_ ومحور العمل الخاص الهادف لبلورة المتمسكين بخطهم ضمن إطار الأمة لتحمل متبنيات الأئمة (ع) في الفكر والعمل.

وتناول اهتمام الإمام (ع) في الحقل العام: المستوى الفكري للأمة وحمل همومها، والحدب عليها

والتخفيف من المظالم الواقعة عليها من الظالمين وما إلى ذلك من أمور.

وانصب الاهتمام في الإطار الخاص على انتقاء الأشخاص القادرين على تحمل أعباء المسؤولية، ومن ثم تأهيلهم فكرياً وروحياً وسلوكياً لحمل هموم الرسالة، ومباشرة عملية التغيير الإيجابي في الأمة.

وفي السيرة المدونة عن أهل البيت(ع) مصاديق جمة حول حركة الأثمة(ع) على المستويين:

أ) من مصاديق العمل العام:

وهذه بعض مفردات حركة الإمام(ع) العامة:

- (حججنا مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر(ع) في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس، فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟) (٣٨).

\_(وعن زكريا بن إبراهيم: كنت نصرانياً، فأسلمت وحججت فدخلت على أبي عبد الله الصادق(ع) بمنى، والناس حوله كأنه معلم صبيان هذا يسأله، وهذا يسأله) (٢٩).

تلك مصاديق لحركة الإمام(ع) على المستوى العام للأمة، حيث يوفر الهداة عليهم السلام الرعاية المعنوية والمادية لحركة الأمة وفقاً للامكانات المتاحة وما تتوفر من ظروف مناسبة.

#### ب) من شواهد التحرك الخاص:

أما على مستوى بناء جهاز (الخواص) من هذه الأمة، فللإمام عليه السلام برنامج دقيق لبناء تلك الكتلة وتنميتها كميا وكيفيا. . وهذه بعض مفردات ذلك البرنامج كها نص عليه الإمام الصادق(ع):

\_ (اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية ، فإنه لا إيهان لمن لا تقية له . . . ١٠٠٠ .

ـ (اقرا من ترى أنه يطيعني منكم، ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أدُّوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها براً أو فاجراً، فإن رسول الله كان يأمر بأداء الخيط، والمخيط، صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق الحديث، وأدّى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري ويسرني ذلك، ويدخل علي منه السرور، وقيل: هذا أدب جعفر، وإذا كان غير ذلك دخل علي بلاوه وعاره وقيل، هذا أدب جعفر، "

- عن إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله(ع) قد هممت أن أكتم أمري من الناس كلهم حتى أصحابي خاصة، فلا يدري أحد علي ما أنا عليه، فقال: ما أحب ذلك لك، ولكن جالس هؤ لاء مرة وهؤ لاء مرة).

(استقبلت أبا عبد الله عليه السلام في طريق، فاعرضت عنه بوجهي ومضيت، فدخلت عليه بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك إني لألقاك فاصرف وجهي كراهة أن أشق عليك، فقال لي: رحمك الله، ولكن رجلًا لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال: عليك السلام يا أبا عبد الله ما أحسن ولا أجمل).

عن علي بن الحسين(ع) قال: (وددت والله إني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي النزق، وقلة الكتمان).

(إن أولياء الله وأولياء رسوله من شيعتنا من إذا قال صدق وإذا وعد وفى، وإذ ائتمن أدى، وإذا حمل احتمل في الحق، وإذا سئل الواجب أعطى، وإذا أمر بالحق فعل، شيعتنا من لا يعدو عمله سمعه، شيعتنا من لا يمدح لنا معيبا، ولا يواصل لنا مبغضا، ولا يجالس لنا خائنا، إن لقي مؤمنا أكرمه، وإن لقي جاهلاً هجره، شيعتنا من لا يهر هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل أحدا إلا من إخوانه وإن مات جوعا، شيعتنا من قال، بقولنا وفارق احبته فينا، وأدنى البعداء في حبنا، وأبعد الغرباء في بغضنا).

وإذا تتبعنا حركة الأثمة (ع) من الناحية التاريخية لوجدنا أن كلا المحورين المذكورين من عملهم قد مورسا في عهد أي إمام منهم ولكون مساحة عمل أي إمام أومجموعة من الأثمة (ع) على صعيد هذا المحور أو ذاك تتسع أو تضيق حسب الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة للحركة.

والإمام الذي تتاح له ظروف العمل بشكل مناسب يتسع إطار عمله العام، وعمله الخاص معا، وعلى العكس تماماً تكون حركة الإمام الذي لا تتاح له ظروف العمل.

#### ٤ \_ المناظرات ورد الشبهات:

بسبب انفتاح المسلمين على الحضارات والأفكار التي كانت تهيمن على البلاد التي فتحها المسلمون خلال القرن الأول والثاني المجريين كثرت الشبهات والأفكار المنحرفة في بلاد المسلمين، فقد ظهر الزنادقة ونشطت حركة التصوف وظهر الجبر والتفويض، والقياس، ونشط أصحاب التشبيه والتعطيل وما إلى ذلك.

وكان للإمام الصادق(ع) وتلاميذه دور مشرف فعال في صد تلك الموجات الفكرية الشاذة. .

وقد شهدت الحركة الفكرية في عصر الإمام الصادق(ع) ظاهرة من الحوار والمناظرات لرد شبهات المنحرفين وأصحاب النظريات الغافلة عن الحق وكان على رأس المحاورين الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع).

وهذه نهاذج من حواراته ومناظراته الهادية:

#### أ) موقف من الزنادقة:

عن عيسى بن يونس قال: (كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن

التوحيد، فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيها لا أصل له ولا حقيقة؟

قال: إن صاحبي كان مخلطا، يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر، فها أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه، فقدم مكة متمردا، وانكارا على من يحجه، وكان تكره العلهاء مجالسته لخبث لسانه، وفساد ضميره فأتى أبا عبد الله (ع) فجلس إليه في جماعة من نظرائه، فقال: يا أبا عبد الله إن المجالس بالأمانات، ولا بد لكل من به سعال أن يسعل افتأذن لي في الكلام؟ فقال تكلم، فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون بهذا به سعال أن يسعل افتأذن لي في الكلام؟ فقال تكلم، فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون بهذا المحجر، وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله كهرولة البعير إذا نفر، إن منّ فكر في هذا وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر، فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبو أسه ونظامه!

فقال أبوعبد الله (ع): إن من أضله الله وأعمى قلبه، استوخم الحق ولم يستعذبه وصار الشيطان وليه، يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه، وحثهم على تعظيمه وزيارته، جعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، فهو شبعة من رضوانه، وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال، ومجتمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطبع فيها أمر وانتى عها نهى عنه وزجر، الله المنشىء للأرواح والصور.

فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت الله فأحلت على الغائب.

فقـال أبـوعبـد الله(ع): ويلك!! كيف يكـون غائبـاً من هومع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم؟!.

فقال ابن أبي العوجاء: فهو في كل مكان، أليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟

فقال أبوعبد الله(ع): إنها وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان، وخلا منه مكان، فخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه، فإما الله العظيم الشأن، الملك الديان، فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان.

وروي أن الصادق(ع) قال لابن أبي العـوجـاء: إن يكن الأمـركما تقـولـوليس كما تقولـنجونا ونجوت، وإن يكن الأمركما نقول وهوكما نقول ـ نجونا وهلكت.

وروي أيضاً: أن ابن أبي العوجاء سأل الصادق(ع) عن حدث العالم فقال: ما وجدت صغيراً ولا كبيراً إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى ولوكان قديهاً ما زال ولا حال لأن اللذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأزل دخول في القدم، ولكن يجتمع صفة الحدوث والقدم في شيء واحد.

قال ابن أبي العوجاء: هبك علمك في جرى الحالتين والزمانين على ما ذكرت استدللت على

حدوثها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثها؟

فقال(ع): إنا نتكلم على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء أدل على الحدث، ومن رفعنا اياه ووضعنا غيره، لكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا، فنقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء منه إلى شيء منه كان أكبر، وفي جواز التغير عليه خروجه من القدم، كما إن في تغيره دخوله في الحدث، وليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم.

وعن يونس بن ظبيان قال: (دخل رجل على أبي عبد الله(ع) قال: أرأيت الله حين عبدته؟ قال: ماكنت أعبد شيئاً لم أراه، قال: فكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان، لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه)(٢٧)!.

وفي كتاب الاحتجاح للشيخ الطبرسي والكافي للشيخ الكليني وغيرهما مصاديق رائعة من مناظرات الإمام أبي عبد الله الصادق مع زنادقة عصره.

ب) حواره مع أبي حنيفة (النعمان بن ثابت):

ورغم مناظرات الإمام الصادق(ع) مع الزنادقة وأمثالهم من حملة الباطل فإن له حوارات ومناقشات مع فقهاء عصره ومفكريهم من المسلمين وهذه نهاذج من حوارات مع أبي حنيفة:

- عن بشير بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال: دخلت أنا والنعمان أبوحنيفة على جعفر بن محمد، فرحب بنا فقال:

ياابن أبي ليلي من هذا الرجل؟

فقلت: جعلت فداك من أهل الكوفة له رأي وبصيرة ونفاذ.

قال: فلعله الـذي يقيس الأشياء برأيـه؟ ثم قال: يا نعمان! هل تحسن أن تقيس رأسك؟ قال: لا، قال: ماأراك تحسن أن تقيس شيئاً فهل عرفت الملوحة في العينين، والمرارة في الأذنين، والبر ودة في المنخرين، والعذوبة في الفم؟ قال: لا.

قال: فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيهان؟ قال: لا.

قال ابن أبي ليلي: قلت: جعلت فداك لا تدعنا في عمياء مما وصفت.

قال: نعم حدثني أبي عن آبائه (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم قال: إن الله خلق عيني ابن آدم شحمتين فجعل فيهما الملوحة، فلولا ذلك لذابتا ولم يقع فيهما شيء من القذى إلا أذابه، والملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى، وجعل المرارة في الأذنين حجاباً للدماغ، وليس من دابة تقع في الأذن إلا التمست الخروج، ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ فأفسدته، وجعل الله البر ودة في المنخرين حجابا للدماغ ولولا ذلك لسال الدماغ، وجعل العذوبة في الفم مناً من الله تعالى على ابن آدم ليجد لذة الطعام والشراب.

وأما كلمة أولها كفر وآخرها إيهان فقول لاإله إلا الاالله، ثم قال: يا نعمان إياك والقياس: فإن أبي حدثني عن آبائه (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم قال: من قاس شيشاً من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس، فإنه أول من قاس حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس.

وفي روايــة أخـرى أن الصـادق(ع) قال لأبي حنيفـة، لما دخـل عليـه من أنت؟ قال: أبــوحنيفـة، قال(ع): مفتي أهل العراق؟ قال: نعم قال: بها تفتيهم؟ قال: بكتاب الله، قال(ع): وإنك لعالم بكتاب الله، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه؟ قال: نعم.

قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل ﴿وقدرنا فيها السيرسيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾ أي موضع هو.

قال أبوحنيفة: هو ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبوعبد الله إلى جلسائه، وقال: نشدتكم بالله هل تسير ون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل، وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا: اللهم نعم، فقال أبوعبد الله (ع): ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً ﴾ أي موضع هو، قال: ذلك بيت الله الحرام، فالتفت أبوعبد الله إلى جلسائه وقال: نشدتكم بالله هل تعلمون: أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟

قالوا: اللهم نعم.

فقال أبوعبد الله(ع): ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقاً.

فقال أبو حنيفة ، ليس لي علم بكتاب الله ، إنها أنا صاحب قياس .

قال أبو عبد الله: فانظر في قياسك إن كنت مقيسا إيها أعظم عند الله القتل أو الزنا؟

قال: بل القتل.

قال: فكيف رضى في القتل بشاهدين، ولم يرضى في النزا إلا بأربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل.

قال(ع): فيجب على قياس قولك على الحايض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى، عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

قال له(ع): البول أقذر أم المني؟

قال: البول أقذر.

قال(ع): يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول.

قال: إنها أنا صاحب رأى.

قال(ع): فها ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة فدخلا بامرأتيهما في ليلة واحدة ثم سافرا وجعلا امرأتيهما في بيت واحد وولدتا غلامين فسقط البيت عليهم، فقتلت المرأتين وبقي الغلامان، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث؟

قال: إنها أنا صاحب حدود.

قال (ع): فما ترى في رجل أعمى فقاً عين صحيح وأقطع قطع يد رجل، كيف يقام عليهما الحد.

قال: إنها أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء.

قال(ع): فأخبرني عن قول الله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى فرعون ﴿لعله يتذكر أو يُخشى ﴾ ولعل منك شك؟ قال: نعم.

قال: وكذلك من الله شك إذ قال: ﴿لعله﴾؟ قال أبو حنيفة: لا علم لى.

قال (ع): تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، وتنزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس ابليس لعنه الله ولم يبن دين الإسلام على القياس، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله على وآله وسلم صوابا، ومن دونه خطأ، لأن الله تعالى قال: فاحكم بينهم بها أراك الله ولم يقل ذلك لغيره، وتزعم أنك صاحب حدود، ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء ولخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك، ولولا أن يقال: دخل على ابن رسول الله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء، فقس إن كنت مقيسا.

قال أبوحنيفة: لا أتكلم بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس (٤٣)

#### ٣ ـ مناظرات مع المعتزلة:

وللإمام(ع) مناقشات دقيقة مع أهل الاعتزال وكانوا في عصره قد شكلوا خطاً فكرياً مميزاً تجاه المدارس الفكرية الأخرى.

ونذكر هنا نموذجاً من مناقشات الإمام (ع) معهم:

ـ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : (كنت عند أبي عبد الله (ع) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة، فيهم عمر وبن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم، وأناس من رؤ سائهم، وذلك أنه حين قتل الوليد، واختلف أهل الشام بينهم، فتكلموا فأكثروا وخطبوا فأطالوا فقال لهم أبوعبد الله جعفر بن محمد (ع): إنكم قد أكثرتم على فأطلتم فاسندوا أمركم إلى رجل منكم، فليتكلم بحجتكم وليوجز.

فأسندوا أمرهم إلى عمروبن عبيد فأبلغ وأطال، فكان فيها قال أن قال: قتل أهل الشام خليفتهم، وضرب الله بعضهم ببعض، وتشتت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلًا له دين وعقل ومروة، ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه، وندعو الناس إليه، فمن بايعه كنا معه وكان منا، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ونرده إلى الحق

وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك، فإنه لا غنى بنا عن مثلك، لفضلك، ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله(ع): أكلكم على مثل ما قال عمرو؟

قالوا: نعم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال: إنها نسخط إذا عصي الله فإذا أطيع الله رضينا أخبر ني يا عمرولو أن الأمة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤونة، فقيل لك: (ولها من شئت) من كنت تولى؟

قال: كنت أجعلها شورى بين المسلمين، قال: بين كلهم؟ قال نعم.

فقال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم.

قال: قريش وغيرهم؟ قال: العرب والعجم.

قال: فأخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منها؟

قال: أتولاهما.

قال: يا عمرو إن كنت رجلًا تتبرأ منها، فإنه يجوز لك الخلاف عليها وإن كنت تتولاهما فقد خالفتها قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً، ثم ردها أبوبكر عليه ولم يشاور أحدا، ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش، ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك ترضى أنت ولا أصحابك قال: وما صنع؟

قال: أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يتشاور أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر ويشاورونه وليس له من الأمر شيء، وأوصى من كان بحضرته من المهاجرين والأنصار أن مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا ويبايعوه أن يضرب أعناق الستة جميعاً، وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيام وخالف إثنان أن يضرب أعناق الأثنين أفترضون بهذا فيها تجعلون من الشورى في المسلمين؟

قالوا: لا.

قال: يا عمرودع ذا أرأيت لوبايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه، ثم اجتمعت لكم الأمة ولم يختلف عليكم منها رجلان فافضيتم إلى المشركين اللذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية، كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشركين في الجزية؟ قالوا: نعم.

قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.

قال: فإن كانوا مجوساً وأهل كتاب وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواء.

قال فاخبرني عن القرآن أتقرؤ ونه؟ قال: نعم.

قال: اقرأ ﴿قاتلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ قال: فاستثنى الله عز وجل

واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال: نعم.

قال(ع): عمن اخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه.

قال: فدع ذا فإنهم إن أبوا الجرية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليهما.

قال: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم.

قال: فقد خالفت رسول الله في فعله وفي سيرته، وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنها صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا، على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته في المشركين، دع ذا ما تقول في الصدقة؟.

قال: فقرأ عليه هذه الآية ﴿إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . ﴾ إلى آخرها قال نعم، فكيف تقسم بينهم؟

قال: أقسمها على ثهانية أجزاء فأعطى كل جزء من الثهانية جزءاً.

فقال (ع): إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلًا واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم.

قال: وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم.

قال: فخالفت رسول الله في كل ما أتى به، كان رسول الله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الجضر، ولا يقسم بينهم بالسوية إنها يقسمه قدر ما يحضره منهم، وعلى قدر ما يحضره فإن كان في نفسك شيء مما قلت لك فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، كلهم لا يختلفون في أن رسول الله كذا كان يصنع، ثم أقبل على عمر وقال: اتق الله يا عمر ووأنتم أيضاً الرهط فاتقوا الله، فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله ورسوله أن رسول الله صلى الله على وأعلمهم بكتاب الله ورسوله أن رسول الله صلى الله على وتعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف](12).

## ٤ \_ نموذج من حوارات مع منكري خط الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

وهذا نموذج من حوار الإمام عليه السلام مع مخالفي خط إمامة أهل البيت(ع):

روي عن يونس بن يعقوب قال: (كنت عند أبي عبد الله(ع) فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال له أبو عبد الله (ع): كلامك هذا من كلام رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله بعضه ومن عندي بعضه.

فقال أبو عبد الله: فأنت إذا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا.

قال: فسمعت الوحى من الله تعالى ؛ قال: لا.

قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ قال: لا.

قال: فالتفت إلى أبوعبد الله (ع) فقال: يا يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم، ثم قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته قال يونس: فيالها من حسرة، فقلت: جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكلام، وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله!

فقال أبوعبد الله(ع): إنها قلت ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون، ثم قال اخرج إلى الباب فمن ترى من المتكلمين فأدخله!

قال: فخرجت فوجدت حران بن اعين وكان يحسن الكلام، ومحمد بن نعان الأحول وكان متكلما، وهمد بن نعان الأحول وكان متكلما، وهشام بن سالم وقيس الماصر وكانا متكلمين وكان قيس عند احسنهم كلاما وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين، فأدخلتهم، فلما استقر بنا المجلس كنا في خيمة لأبي عبد الله(ع) في طرف جبل في طريق الحرم، وذلك قبل الحج بأيام، فأخرج أبو عبد الله رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخب قال: هشام ورب الكعبة.

قال: وكنا ظننا أن هشاماً رجل من ولد عقيل، وكان شديد المحبة لأبي عبد الله، فإذا هشام بن الحاكم، وهو أول ما اختطت لحيته وليس فينا إلا من هو أكبر منه سناً، فوسع له أبو عبد الله (ع) وقال: (ناصرنا بقلبه ولسانه ويده) ثم قال لحمران: كلم الرجل ـ يعنى الشامى.

فكلمه حران وظهر عليه ثم قال: يا طاقي كلمه، فكلمه فظهر عليه محمد بن نعمان، ثم قال لهشام ابن سالم، كلمه، فتعارف ثم قال لقيس الماصر: كلمه وأقبل أبوعبد الله (ع) يبتسم من كلامهما وقد استخذل الشامي في يده ثم قال للشامي: كلم هذا الغلام، يعني: هشام بن الحكم فقال: نعم.

ثم قال الشامي لهشام: يا غلام سلني في إمامة \_ هذا يعني \_ أبا عبد الله (ع)؟

فغضب هشام حتى ارتعد ثم قال له: اخبرني يا هذا أربك أنظر لخلقه، أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامى: بل ربى أنظر لخلقه.

قال: ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ قال: كلفهم واقام لهم حجة ودليلا على ما كلفهم به، وأزاح في ذلك عللهم.

فقال له هشام: في هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ قال الشامي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال هشام: فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم من؟ قال الكتاب والسنة.

فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيها اختلفنا فيه، حتى رفع عنا الاختلاف، ومكننا من الاتفاق؟ فقال الشامي: نعم.

قال هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت جئتنا من الشام تخالفنا، وتزعم أن الرأي طريق الدين، وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين؟

فسكت الشامي كالمفكر: فقال أبوعبد الله (ع) مالك لا تتكلم؟

قال: إن قلت: أنا ما اختلفنا كابرت، وإن قلت: أن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنها يحتملان الوجوه، ولكن لى عليه مثل ذلك.

فقال له أبوعبد الله(ع): سله تجده مليا، فقال الشامي لهشام من أنظر للخلق ربهم أم أنفسهم؟ فقال: بل ربهم أنظر لهم.

فقال الشامي: فهل اقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم ويبين لهم حقهم من باطلهم؟ فقال هشام: نعم.

فقال الشامي: من هو؟ قال هشام: اما في ابتداء الشريعة فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد النبي فعترته.

قال الشامي: من هوعترة النبي القائم مقامه في حجته؟ قال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ قال الشامي: بل في وقتنا هذا، قال هشام: هذا الجالس يعني، أبا عبد الله(ع) الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السهاء وراثة عن جده.

قال الشامي: وكيف لي بعلم ذلك؟ فقال هشام: سله عما بدا لك.

قال الشامي: قطعت عذري، فعلي السؤال، فقال أبوعبد الله (ع): أنا أكفيك المسألة يا شامي: اخبرك عن مسيرك وسفرك، خرجت يوم كذا، وكان طريقك كذا، ومررت على كذا، ومربك كذا، فأقبل الشامي كلما وصف له شيئاً من أمره يقول: صدقت والله، فقال الشامي: أسلمت لله الساعة فقال له أبو عبد الله (ع): بل آمنت بالله الساعة، إن الإسلام قبل الإيهان وعليه يتوارثون ويتناكحون، والإيهان عليه يثابون، قال: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنك وصى الأنبياء)(٥٠).



١٩ ـ نفس المصدر ص٢٠٠.

۲۰ ـ نفس المصدر ص۲۰۰.

٢١ ـ نفس المصدر السابق ص١٧٢ نقلا عن مناقف المغازل الخوارزمي.

٢٢ ـ نختصر بصائر الدرجات ص٩٧.

٢٣ ـ نفس المصدر ص١٠٢.

٢٤ ـ وسائل الشيعة ج٦ ص٤٢٩ ـ ص٠٤٣٠ .

۲۵ ـ الإمام الصادق (ع) ج١ للشيخ محمد حسين المظفري
 ط٢، ١٩٥٠م ص٩٣٠.

٢٦ ـ الإمام الصادق(ع) ج٢ للشيخ محمد حسين المظفري ط٢، ١٩٥٠ ص ٥٣.

٢٧ ـ تحف العقول للشيخ الحراني، ط لبنان ص ٢٣١ ـ
 ٢٣٢ .

٢٨ - الإمام الصادق(ع) ج٢، محمد الحسين المظفري،

ط۲، ۱۹۵۰ص ۶۰ ـ ۳۳. ۲۹ ـ المحاسن ص ۶۰۰.

۳۰ ـ رجال الكشى ص١٢١.

٣١ ـ الكاني ج٤ ص٩.

٣٢ ـ الكافي ج٦ ص٣٣٣.

٣٣ ــ نفس المصدرج٣ ص٢١٧.

٣٤ ـ المصدر السابق ج٣ ص٥٦٩.

٣٥ ـ المصدر السابق جه ص ٢٨٩ .

٣٦ - حلية الأبرار ج٢ السيد هاشم البحراني ص١٩٣٠.

٣٧ ـ وسائل الشيعة ج٦ ص٤٢٧ .

٣٨ - حلية الأبوار ـ السيد هاشم البحراني ت ١١٠٧ ج٢ ص٨٥.

٣٩ - نفس المصدر ص١٤٥.

. ٤ ـ الأصول من الكافي ج٢ ص٢١٨ طهران ط١٣٨٨.

١ ـ فقرات من الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية.

٢ \_ نهج البلاغة خطبة رقم ٨٧.

٣ ـ نهج البلاغة خطبة رقم ١٠٩.

٤ ـ معالم في الطريق سيد قطب ص٧٥ ـ ٧٧ ط دار دمشق نقلًا عن ابن القيم.

٥ ـ الدعة: الخفض والطمأنينة.

٦ ـ الماظة: شد المنازعة.

٧ - تحف العقول للشيخ الجليل أبو محمد الحراني ص ٢٣٠ ٢٣١ ط ببر وت لبنان .

٨ - تحف العقول ص٣٦٢ - ٣٦٢ (الأسباب واضحة لهذا التغيير في لبس الخاتم. لأن لبس الخاتم كان في ذلك العصر من علامات التشيع لأهل البيت (ع)).

٩ ـ الكافي ج١ للشيخ الكليني ص٢٢١.

١٠ - مقتل الحسين (ع) للسيد عبد الرزاق المقرم ص١٣٩.

١١ ـ نفس المصدر ص٦٥ .

١٢ - حيساة الحسسين بن علي: باقسر شريف القرشي ج٢ ص ٢٨١ ط٣ النجف ١٩٧٣.

١٣ ـ روضة الكافي ج٨ ص٣٣٠.

18 ـ بحار الأنوارج ٤٧ ط٣ بير وت ١٩٨٣ م ص ٣٧٢ ـ ٧٣٣ م ٣٧٣ م ٣٧٣ م ص ٢٧٨ م

١٥ ـ ينابيع المودة: الحافظ سليهان بن إبراهيم القندوزي
 الحنفي ط٨، ١٣٨٥ دار الكتب العراقية وكاظمية كما ينظر

حديث ٤١٢ في روضة الكافي للشيخ الكليني.

١٦ -حياة الإمام الباقر (ع) للشيخ محمد باقر القرشي
 ص١٧٢ نقلا عن طبقات ابن سعد ٤٦٣/٨.

١٧ ـ نفس المصدر ص١٧٦ عن علل الشرائع للصدوق.

١٨ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصبهاني مجلد ٣ط

٤ص ٢٠٦.

nverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by registered version)

١٤ - الإمام الصادق(ع) محمد حسين المظفرج٢ ص٥٣ ط٢ النجف الأشرف.

۲۲ ـ الاحتجاج، أبي منصور الطبرسي ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦،
 ط بير وت .

٤٣ \_ المصدر السابق ص٥٩٨ \_ ٣٦٢ .

٤٤ \_ المصدر السابق ص٣٦٧ \_ ٣٦٤.

ه ي \_ المصدر السابق ٣٦٤ \_ ٣٦٧.







# فعجر الحادق إق) الأماشي عبرد الأماث بجان جراحي السالسي



# كبسبا متدالرحم لاحيم

# أولاً: في حركية عصر الإمام الصادق(ع).

عاش الإمام جعفر الصادق(ع) في مرحلة هامة جداً من مراحل الحياة الإسلامية التي كانت تشهد تطورات أساسية في تاريخها. لقد عاصر الإمام الحقبة الأخيرة من زمن العصر الأموي، بكل ما تميزت به هذه المرحلة من تنقّل سريع في السلطة بين أشخاص الأسرة الأموية الذين كانوا يتهالكون على منصب الخلافة، ويستهينون في سبيل هذا المنصب بكل أمر. ومن جهة ثانية، فقد عاصر الصادق(ع) بدايات تأسيس الحكم العباسي، بكل ما رافق هذا التأسيس من دعوة إلى الانقضاض على الحكم الأموي، ومن دعوة إلى الرضا من آل البيت، ثم تحوّل في هذه الدعوة إلى بناء خلافة لبني العباس تحكمها قوى سياسية تميل إلى العنف والبطش وسفك الدماء مع كل قوة معارضة بها في ذلك آل البيت.

وكما عايش الإمام(ع) هذا التنوع السياسي في الحياة الإسلامية، فقد عايش، كذلك، بدايات جديدة في التفتح العقلي في الفكر الإسلامي الذي كان يتعرف على تيارات عقدية متنوعة متعددة. وكان هذا الفكر الإسلامي على المحك أمام آراء ونظريات غريبة عنه، أو وافدة إليه من حضارات مختلفة ليس

أقلها حضارتا اليونان والفرس بكل ما تختزناه من تراث إنساني ممض في عراقته وعمقه.

هذا التنوع الشديد والسريع في حركة العصر، عهد ذاك، دفع بإيقاع الحياة لأن يكون خادماً للأغراض الدنيوية أكثر منه خادماً للأغراض الأخروية. ويبدو أن سرعة حركة العصر قد أنست كثيراً من ناسه ضرورة المتروي والميل إلى الهدوء في قياس الأمور، وانستهم، فيها أنستهم، أن للوجود معنى آخر يكمن في غير سرعة حركته، ويتجلى في مبادىء الإسلام الحق. ولذا، فلقد سعى كثير من أهل السياسة في ذلك الزمن إلى تسخير الدين لدعم مواقفهم أومواقعهم السياسية. ونظرة على تاريخ الفرق الدينية وبعض المذاهب زمنذاك تشهد، وعلى سبيل المثال، أن كثيراً من الخلفاء الأمويين سعوا إلى تسخير جماعة من المتعاطين في شؤون التفسير والحديث لخدمة أغراض الحكم، مما أدى إلى كثير من النحل وإلى كثير من الروايات والأحاديث عن أحداث مختلفة أو محورة في الحياة الإسلامية. ولا يظنن الباحث أن الأمر قد اختلف كثيراً مع العباسيين؛ لقد انقسم المسلمون في معظمهم إلى فرق سياسية تتوسل المذاهب الدينية لإثبات موقع أو حكم أو رأي. فبات الإسلام في كثير من مجالاته، ومع كثير من رجالاته مسخراً لخدمة أمور السياسة اليومية أو الآنية، بينها الأصح أن تكون السياسة مسخرة لخدمة الدين الذي هو المبدأ العام للحياة السياسة اليومية أو الأنية، بينها الأصح أن تكون السياسة مسخرة لخدمة الدين الذي هو المبدأ العام للحياة الاسياسة اليومية وللحياة الأخروية على حد سواء.

وفي هذه المرحلة بالذات شهد المجتمع العربي الإسلامي تغيراً كبيراً أيضاً. هذا المجتمع الذي بدأ مع الجيل الأول من المسلمين حياة كد وتعب، حياة تجمع إلى جانب قوة الإيمان ورحابة الصبر على عمارسته ، صعوبة عيش مادي وشظف حياة تمثّل أبرزما تمثل في سلوك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من صحابته الأجلاء المذين ماذاقوا طعاماً طيباً أو ارتدوا لباساً فاخراً في حياتهم أبداً. لقد أصبح العيش في المرحلة التي عاصرها الإمام الصادق(ع) يميل إلى كثير من بحبوحة ما كانت أيام العهد الأول من الإسلام. فاشتداد القوة السياسية للدولة الإسلامية، وانتشارها الواسع، زاد من قدراتها المالية والمادية، مما ساعد في ميل كثير من الناس إلى التنعم بالحياة والتلذذ بطيباتها التي باتت ميسرة لجماعة لا بأس بها منهم. فلقـد شهـد العصـر الأموي، على سبيل المثال، مجالات كبري من ترف ورفاهية العيش كانت مجرد أحلام لكثير كثير من رجالات الإسلام الأول. ونظام الحياة العربية الإسلامية نفسه قد تغيّر. فلقد تعرف القوم وقتـذاك على عادات جديـدة على المجتمـع العربي، عادات وفدت إليهم من المناطق والبلدان التي فتحوها، ومن أهل الحضارات التي امتزجت بهم ودخل كثير من أهلها الإسلام أو تعاطوا مع أهله معاطاة النــد للنــد، أو الغــريـم مع الغــريـم، أوالمتفوق الحضاري مع المتخلف، أو المتملق مع الأقوى، لكن، أياً كانت الحال، فهذه الأنواع من التعاطي ساعدت على تغيرات كثيرة في الحياة الإسلامية عامة. وهي ذي المدراسات الحضارية والاجتماعية التي بحثت في تلك الفترة من حياة العرب والمسلمين تشهد بهذا، وفي طيات صفحاتها أمثلة كثيرة على ما نذهب إليه؛ بل إنها شهادات مفصلة مدعومة بالوثائق والأدلة، مبنية على تعمق في الأسباب والمظاهر وكذلك النتائج. لقد أدى هذا الأمر إلى وضع كثير من المهارسات والقيم التي قام بها أو عاشها رجال الجيل الأول من الإسلام أمام امتحان عسير. فهل لهذه المهارسات ولتلك القيم ضرورة البقاء والصمود أمام تغيرات الزمن، أو أنه لابد لها من قابلية للتطور بها يناسب تبدل أحوال الأيام، ولكن ضمن ثبات المبدأ الإسلامي الذي انبقت عنه؟!

إن المرحلة الزمنية التي عاش فيها الإمام جعفر الصادق(ع) كانت مرحلة حركة سريعة وكبيرة في الحياة الإسلامية. وقد تميزت هذه الحركة ، إجمالاً ، بالخروج عن أموركثيرة من جوهر بمارسات حياة الجيل الأول من المسلمين. لقد أضحى الدين في كثير من مجالات العيش فيه في خدمة السياسة الآنية ، ولم تعد السياسة الآنية في خدمة البعد النهائي للدين الذي هو في صلاح الخلق لتحقيق إرادة الخالق . أما المجتمع فقد تغير ، وبات يميل إلى الترف والدعة أكثر من انغياسه في عيش قاس يدعو وانها إلى التحدي وإلى السعي باتجاه الأفضل من خلال تقوى الله وعبادته. من جهة ثانية ، فإن الأذهان ما عادت تتلقى الأمور بعفوية ، بل مالت إلى تعقيد الفكر وإلى امتحان الأمور والبحث فيها . بل إن التقيد الفاعلين في الحياة كانوا يشهدون أنه لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ثم يختلفون فيها عدا ذلك . هي إذن حركية قوية ، لكن محور وجودها يعتمد على الوجود الإسلامي ، فها كان لأي حركة أن تكون ، يومذاك ، لولا الإسلام . ما كان للأمويين أن يكونوا في ذلك الخضم لولا أنهم مسلمون ، وما كان للعباسيين أن يكونوا لولا أنهم كذلك ، وما كان للاغنياء يكونوا في ذلك الخضم لولا أنهم مسلمون . وما كان لأهل الفكر أن يكونوا ما كانوه لولا إسلامهم ، وحتى الرنادقة وأهل الإلحاد ، ماكان لهم أن يكونوا في الجانب الذي كانوا فيه لولا وجود الإسلام الذي بوجوده فرقهم عن سواهم ، وفصل بينهم وبين الآخرين .

حركية إنطلاق سريعة تؤدي، إلى تناثر في مرات كثيرة، وإلى توازن أحياناً، لكن دائماً ضمن المحور الثابت، محور الوجود الإسلامي. ومن جهة ثانية، فإن كادت هذه الحركية تطغى في مرات كثيرة على حقيقة هذا المحور، بل وكادت أن تستغل هذا المحور لصالحها دون صالحه، فإن قوة هذا المحور الهائلة كانت، وبحكم وجودها، تحول أبداً دون ذلك التحول أو هذا الاستغلال. لقد ظل الإسلام الحق، رغم كل ما حدث وضاء، باقياً، موجوداً، محفوظاً في كتاب الله عز وجل ومن خلال صدور الجهاعات التي أسلمت وجهها لله العلي العظيم وتمسكت حقاً بوعي الحق وهدى الرسول، فأضحت نبراس الطريق المظلم، ومقياس العمل الإسلامي الصحيح، بل ضمير العصر ووازعه.

# ثانياً: في حركية بينة الإمام الصادق(ع)

لعل بالإمكنان القول أن الحيناة التي عاشها الإمام جعفر الصادق(ع) قد تميزت بالثبات أكثر منها بالتحول أو بالتغير. ومن أبرز مظاهر هذا الثبات الطول النسبي للمدة الزمنية التي عاشها الصادق(ع)، ثم

ثبات منابع تجربة تربيته الدينية والعلمية، وكذلك الثبات النسبي في محل إقامته. ولعل هذا الثبات الإجمالي قد أدى بدوره إلى تعميق نهج المهارسة الحياتية التي مثّلها الصادق(ع) في الفعل الإمامي في الحياة الإسلامية.

لقد عاش الإمام جعفر الصادق(ع) عمراً طال نسبياً عن العمر الذي امتد بسواه من الأئمة. فهو، كما يقال، شيخ الأئمة، إذ عمَّر أطول من باقيهم، وامتدت به الحياة زهاء خمس وستين سنة. وهذا الأمر قد أمّن له استمراراً في تجربة منهجه في العيش، وأعطاه، ربا، مجالاً أرحب من سواه لمارسة هذا المنهج.

من جهة ثانية، فقد كان للإمام(ع) أن عاصر إثنين من آبائه الأئمة معاصرة حيمة كانت له فيها معهها فائدة الرفقة المستمرة والأخذ المباشر للفكر الإمامي من منابعه. لقد احتضنه جده الإمام زين العابدين(ع) قرابة أربعة عشر سنة، ثم استمر الصادق(ع) بعد هذا أربعاً وثلاثين سنة في رعاية وتدريب والده الإمام الباقر(ع). وبعد هذا كان له أن يتسلم مسؤولية مباشرة المهام الإمامية حتى نهاية عمره. وهذا النهل المباشر من منابع الفكر والمهارسة الإماميين أمر قلما تسنى لسواه من الأثمة قد أمن للصادق(ع) منابع ثريّة في الفكر، وفرصاً نادرة في ثبات الخط العلمي والتربوي والنفسي. ولعل هذه الحال قد ساهمت، أيضاً، في إعطاء تجربة الفعل الإمامي عند الصادق(ع) عمقاً محورياً مكنه من مواجهة تقلبات الأحداث وتغير المواقف بكثير من الهدوء، والاستقرار الفكري، الأمر الذي أعطاه مجالاً أرحب في حركية المهارسة الإمامية، وفي التنقل بها من إسلوب إلى آخر، ولكن ضمن محورية نهج ثابت أحسن التمكن منه والاستفادة من قوته.

يضاف إلى ما سبق أن الإمام الصادق(ع) ولد ونشأ في المدينة المنورة، ومنها مارس وجوده في معظم مراحل حياته، فيا تركها إلا قليلا ليقيم في غيرها ثم ليعود إليها. وكانت المدينة عهدذاك موقعاً حظي باستقرار أكثر من سواه من المدن والعواصم الإسلامية. وثمت من يرى أن الحكم الأموي آثر أن يرى في المدينة موئل استقرار رغد تعيش فيه الجهاعات التي يخشى من أفكارها وأعهالها على سلطته السياسية في الشام فكانت المدينة مركزاً فكرياً وعلمياً أكثر منها مركز فعل سياسي يعاني ما تعانيه المراكز الهامة الأخرى في الحواضر الإسلامية من خصات الحلاف أو الموالاة مع الحكم. وها هو التاريخ الإسلامي يحكي لنا عن الإزدهار الفكري والاجتهاعي والحياتي الذي عاشه أهل المدينة بتميز واضح عن سواهم من أهل المدن والعواصم الإسلامية الأخرى، ويبدو أن هذا العيش في الموقع المستقر قد ساهم في تأمين مناخ هادىء للفكر والعواصم الإسلامية الأخرى، ويبدو أن هذا العيش في الموقع المستقر قد ساهم في تأمين مناخ هادىء للفكر الطيبة للتأمل الملي غير المرتبط بردات الفعل المباشرة لآنية الأحداث المتلاحقة للحياة السياسية والفكرية والاجتهاعية التي كان يعيشها العالم الإسلامي وقتذاك. فكان للإمام (ع) المجال الأرحب ليبتعد عن قشور الفعل على تلك القشور، وليتمكن من الدخول إلى صلب جوهر القضايا التي كان يعيشها العالم الإسلامي في ذلك الحين، وهذا أمر شكل لبنة واضحة من لبنات عور المهارسة الإمامية عند الصادق(ع).

ومع كل ما تقدم من ذكر لعناصر الثبات، كان أمام الصادق(ع) خمس تجارب من الفعل الإمامي قد سبقته، وكان له أن يعتبر منها، وأن يمحص من خلالها المسار الواجب إتباعه في تلك المرحلة حفاظاً عل الوجود الإمامي، وسعياً في تحقيق أهدافه.

لقد كان للصادق (ع) أن ينظر في المارسة الإمامية لجده الإمام علي (ع)، ويتفكر فيها. فيرى أن الإمام قد آثر أن يحافظ على وحدة الصف المسلم، والمسلمون أحوج ما كانوا إلى وحدة صفهم في أوائل تجربة عيشهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى الصادق(ع) كيف أن الإمام علي (ع) قد آثر أن يركن إلى النصح والإرشاد والمارسة الهادفة، فكان مرجع القوم وضميرهم قبل أن يكون خليفة فيهم وحاكماً سياسياً لهم في تلك المرحلة. ثم إنه لما رأى أن الوقت قد حان ليكون موضوع خلافته لرسول الله صلى الله عليه وأله رسلم عامل وحمدة للمسلمين، وعنصر لم لشملهم وجمع لما تفرق من أمرهم، فإنه عمل حتى أقصى ما أمكنه لتحقيق هذا الأمر. وبعـد امٍام على(ع) كانت التجربة لابنه الإمام الحسن(ع) . فلقد كان لهذا أن يجعل من عدم إثارة موضوع خلافته عامل جمع للمسلمين وفعل توحيد لصفوفهم بعد الخضة الكري التي حصلت بمصرع والده وتسلط بني أمية . وبعد وفاة الإمام الحسن (ع) ، رأى شقيقه الإمام الحسين (ع) ، أن لابد من إعلاء الصرخة، ولا بد من الثورة رغم قلة الأمل بالنصر والفوز المباشر، عسى أن يكون في الصرخة ما يجمع المسلمين ويوحد شملهم بعدما فرقتهم احسن الأطماع الدنيوية ومصالح النفس الأمارة بالسوء. ثم جاء دور ابنه السجَّاد زين العابدين(ع) الذي رأى أنه ما من طريق لجمع الأمة إلا من خلال إعادة العمل على تركيز أسس إيانها وفعل وجودها، فلجأ إلى البحث الفقهي والإصلاح الديني، واعتمد الصلاة وفعل الدعاء سبيلًا لإصلاح النفوسُ وتهذيب الأخلاق. ثم أتت التجربة الإمامية مع إبنه الباقر لتتابع هذا النهج الهاديء والمسؤول في إعادة تأهيل البنية الإسلامية؛ حتى كان دور الإمام الصادق(ع) الذي مارس التعمق في الفقه وسعى إلى بناء المؤسسة الفكرية الإسلامية الأولى والأبرز، وكل هذا من وحي النهج الأساس لكل تلك المارسات التي قام بها آباؤ ، وأجداده من الأئمة. هذا النهج الذي آمن به أصحابه وسيلة إلى تقوية الوجود الإسلامي الحق. لذا، فإن الفعل الإمامي عند الصادق(ع) لم يكن إلا وليد تراث وبمارسات متعددة متنوعة قام بها الأثمة من قبله، وتابعهم هوفيها على نهج واحد، ولكن مع مراعاة للأسلوب الذي يتكيف مع المرحلة ومع احتياجاتها.

وهنا يمكن القول أن حركية حياة الإمام الصادق(ع) كانت تقوم على محور أساس تسنى له من أمور الثبات أكثرها، كما تسنى له من مجالات حرية التكيف مع متطلبات كل حال وكل مرحلة الكثير الكثير من الليونة.

# ثالثاً: في حركية فكر الصادق(ع)

أدرك الإمام الصادق(ع) أن للحياة حركة، وأن الدنيا في تغير أدوار وأطوار. ولعله من هذا المنطلق رأى أن ما قد يكون حسناً في ظرف أوبينة محتلفة. ولذا، وأى أن ما قد يكون حسناً في ظرف محتلف أوبينة محتلفة. ولذا، فلقد مارس الصادق(ع) حرية معينة في مواقفه وتصرفاته تتفق وما تقتضيه طبيعة المرحلة الحياتية والظروف البينية التي يمر بها. بيد أن الإمام(ع) لم يترك هذه الحرية في حركة الكفر والمهارسة عنده مطلقة دون قيد أو وازع. لقد جعل الصادق(ع) من مبادىء الدين الإسلامي وتعاليمه وجوهر روحيته نبراساً يضيء له دروب ممارسته، ومقياساً يعتمده في أحكامه وأفكاره. لذا، ورغم تشعب الحركية التي مارسها الصادق(ع) في حياته وفكره، فإن الرجل فيه لم يدخل في غياهب التعقيد أو لجلجة الفكر أو وهن التصور أو ضعف الثقة في النفس. ومن الواضح أن الخلفية الإيهانية المسلمة التي عاشها الصادق(ع) قد وفرت له هدوءاً رائعاً في شخصيته وطمأنينة ظاهره في كل تصرفاته؛ كها أنها قادته إلى بساطة في أداء مهام الحياة رائعة، كانت ترتكز إلى أعهاق بعيدة الغور في إيهانه وإسلامه.

عاش الإمام في عصر بحبوحة مادية تنعّم بها كثير كثير من مسلمي زمانه . ولذا ، فالرجل لم يَسْعَ إلى شظف عيش ومرارة حياة يهارسها بينها نِعَمُ الله على عباده تحيط به . وإذا ما كان الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: ﴿وأما بنعمة ربك فحدّث﴾ ، فإن الصادق(ع) طبق أمر الله ، فتنعم في ملبسه ومأكله ومنزله ، وتصدق وأعطى مما منّ الله به عليه . ولما سُئِلَ الصادق(ع) عن تنعمه في عيشه بينها كان جدّه الإمام علي (ع) يعيش عيشة الكفاف ويلبس الأقبل الضروري من اللباس ، قال الصادق(ع) ببساطة وعمق مبنيان علي إيهان هادىء رصين أن علي بن أبي طالب(ع) كان يلبس ذلك في زمن لا يُنْكِر ، ولولبس مثل ذلك اليوم شُهر به ؛ فخير لباس كل زمان لباس أهله . لقد رأى الصادق(ع) أنه إذا ما أقبلت الدنيا فأحق الناس بها أبرارها لا فجارها ، ومؤ منوها لا منافقوها ، ومسلموها لا كفارها . لكن الصادق(ع) ظل في الوقت عينه رقيباً على ذاته ، غير منجرف في طمأنينة البحبوحة ورغد العيش عن حقيقة التزاماته وواقع مهامه الإمامية .

إضافة إلى هذا، فإن الصادق(ع) قد حافظ على مبدأ أساسي من مبادىء الوجود الإسلامي، ألا وهو الاجتهاد في العمل والتسليم في النتائج لله عز وجل. وها إنه يبتلى بمرض ولد له، فيجزع، ويتلهف قلبه على وجع ابنه؛ لكن عندما تقتضي رحمة الله أن يتوفى ذلك الطفل، فالصادق(ع) يعود إلى صفاء طبيعته ونقاء سريرته مسلماً أمره إلى رب العزة، مشيراً إلى أنه من أهل بيت يجزعون قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضوا بقضائه وسلموا لأمره.

إن هذه الحركية في الفكر عند الإمام الصادق(ع) والتي تؤكد أن ثمت أساس وجوهر لكل الاختلافات، قد قادته إلى إعطاء الأولوية للفعل الفكري على الفعل السياسي في الحياة العامة. فلقد تميز الفعل السياسي، عهدذاك، بغلبة مراكز القوى التي ما كانت في كل حالاتها تعتمد المهارسة الإسلامية التي

يراها الإمام (ع) حقة. وكانت هذه القوى أشد في قوتها السياسية والعسكرية من قوة الإمام ومن معه. ولعل الصادق (ع) رأى أن القوة العسكرية أو السياسية التي لا تستند إلى حقيقة دينية تدعمها وتكون مبر رأ لوجودها واستمرارها ليست بالقوة القمينة بالحياة؛ بل إنها، ومهما طال الزمن بها، سوف تستهلك نفسها بنفسها، وتصير إلى طريق التلاشي. وهكذا، فقد وجه الإمام الصادق (ع) كل جهده إلى الطريق التي رسمها جده الإمام علي (ع) بأن يهتم بالفعل الفكري أكثر من اهتهامه بالفعل السياسي.

إن الفعل الفكري هو الأسمى وهو الأرسخ، لأن الفعل السياسي عادة متعلق بطبيعة الظرف الحياتي الآئي؛ أما الفعل الفكري منطلق من طبيعة الوجود الإنساني الأساسي. وقد وجد الصادق(ع) في ممارسة جده زين العابدين(ع) ووالده الباقر(ع) ما أكد له حقيقة هذا التوجه ومصداقيته. ووجد من خلال كل هذا أن مصلحة الإسلام البعيدة المدى تقتضي تعميق أثر الفعل الفكري تمهيداً لإرساء دعائم الفعل السياسي الصحيح والقائم على هذا الفكر. من هنا، فقد قادت حركية الفكر عند الإمام الصادق(ع) صاحبها إلى أن يكون الباعث الأساس لحركة الفكر الإسلامي في زمنه، وفيها تلاه من أزمنة، وإلى أن يبتعد مجتازاً عن الهواجس الآنية للفعل السياسي في عصوه. ولذا، فليس من الحيف أن يصف المرء الإمام(ع) بأنه مفكر سياسي منهك بقضايا التكتيك الآني. ولعل هذا يشكل منطلقاً للنظر في مواقف الإمام الرافضة لتولي الزعامة السياسية التي عرضها عليه كثير ون إما صدقاً أوعن زيف ورياء. بل إن في هذا ما يساعد على فهم مواقف الإمام(ع) الرافضة لأن يتولى أحد من آل البيت مقادير الزعامة السياسية في عصره. الزعامة السياسية هذه كانت زيفاً، وكانت عبئاً ومقتاً في مسار تأسيس الفكر الديني الذي عجب أن يتولد عنه فكر سياسي صحيح. لذا، فإن الصادق(ع) آثر الجهد مسار تأسيس الفكر الديني الذي عجب أن يتولد عنه فكر سياسي صحيح. لذا، فإن الصادق(ع) آثر الجهد البعيد المدى والمذمر، على الجهد القريب المدى والذي كان، ولا شك، سيضر بالقضية التي آمن بها.

وثمة أمر آخر أساس تفرَّع عن هذه النظرة عند الإمام الصادق(ع). فقد كان الزمن، يومذاك، زمن مشافهة وقلة تدوين. وكان التراث الإسلامي الفكري في قابلية كبرى للضياع والتزوير في عالم الوجود الشفهي هذا. فكانت مبادرة الإمام الرائعة في الدعوة إلى التدوين إذ أوصى من معه بالكتابة وبث العلم في إخوانه. وقال، كذلك، لبعض أصحابه أنك لومت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمن هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. ولقد صدق الإمام(ع)، ولولا حركة التدوين التي حث عليها وشجعها ونفذها، وكان الباعث الأول لها، فإن الوجود الإسلامي برمته كان قابلًا للضياع والتزوير. لقد أعطى الصادق(ع) بدعوته هذه للفكر الإسلامي، كما قيل، قدرة البقاء، واستمرارية العطاء والبذل، وإليه يعود الفضل الأكبر فيها وصلنا من تراث فكري إسلامي وعلمي أصيل.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن حركية الفكر عند الصادق(ع) لم تكن في رحابها المنطلق من إيهانه الإسلامي القوى لتلجأ إلى التقوقع والإنعزال. وهكذا لم تكن مدرسة الصادق الفكرية الجامعة لتقتصر

على علم من العلوم دون سواه ، بل إنها حوت أبرز علوم عصره وأشملها. ولم تكن كذلك لتقتصر على جماعة من المسلمين دون سواهم. فكانت أبوابها مفتوحة ، وحلقاتها مشرعة لكل من أراد أن ينهل من معينها ويرتوي من عذب موردها. ولذا ، فالصادق(ع) استطاع أن يكون أستاذاً لكل المفكرين الإسلاميين في عصره . أستاذاً لهم بالتعليم المباشر أو عبر السماع والرواية . ولذا ، فإن الرجل عبر حركية فكره المتفتحة استطاع أن يحوي الجميع ؛ واستطاع ، إضافة إلى هذا ، أن يكون منطلقاً للجميع ؛ ومرجعاً لهم وهكذا ، فإن هدوء الصادق(ع) النفسي ، وبعد نظره الفكري قد أمّنا له أن يكون مؤسس حركة الفكر الإسلامي في رحابة وجودها وقوة إنطلاقها بغض النظر عن أية مذهبية .

من هنا، يمكن التأكيد أن الهدوء الذي تميزت به البينة الفكرية للإمام الصادق(ع)، قد ساهم في إغناء الرجل بقدرة على النظرة البعيدة المدى في أحداث عصره. لم ينجرف الصادق(ع) في تيار الأحداث الأنية وإغراءاته، بل استطاع أن يدرك كنه الفعل الحياتي ويحدد مستقره الأبعد، ثم كان له أن يتصرف على أساس هذا التحديد. وهكذا لم يترد الإمام الصادق في مهاوي الفعل السياسي المرحلي، بل ظل في صموده في وجه مراكز القوى السياسية فعل معارضة سلبي تحوّل من خلال قوة وجود صاحبه ومبادئه إلى عمق إيجابي في هذا الفعل أقض مضجع أخصام الإمام، ومهد لدور سياسي تمثل بفعل الضمير الصارخ أبداً في وجه أعوجاجات العيش.

#### خلاصـة:

في عصر إزدادت حركيته حتى كادت أن تتفلت من محورها، في جذور تربية ثابتة راسخة، ومن خلال تجربة عيش طويلة مستقرة نفسياً وفكرياً، استطاع الإمام جعفر الصادق(ع) أن يضمن لنفسه هدوءها الخاتي، وأن يؤمن لفكره عمقاً متجذراً في تراثه الفكري والديني. ومن خلال هذه الخصال استطاع الإمام (ع) أن يهارس مهامه الإمامية في حركية تميزت بالبساطة والعمق في آن، وفي حركية اتسمت بالجرأة والقوة البعيدتين عن قشور المهارسات الظاهرية.

لقد أرسى الإمام جعفر الصادق(ع) من خلال حركية فعله الإمامي مدرسة وأسساً في الفعل الإمامي كانت ضمير عصره وجماعته، وتابعه فيها ابناؤه الأثمة، وما زالت إلى اليوم حية عامرة بالعطاء، تشهد له بصحة النظر ورجحان التقدير، في حين ذوت كل الفرق السياسية التي عارضته وناوءته وأضطهدته بالرغم من كل الجبر وت السياسي والعسكري الذي تمتعت به.



# الإمام الحاجق <sup>(ع)</sup> والوحجة



# بسسا بتدارحم إارحيم

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد.

فلعل في كلمة أخي الأستاذ المقدِّم نصف الاعتذار عن تقصيري والنصف الثاني ينبغي أن أتممه أنا، لقد شُرِّفت حقاً عندما تلقيت التكليف بالاشتراك في هذا المؤتمر المبارك عن الإمام الصادق رضي الله عنه، وعليه الصلاة والسلام. ولقد حَمَّلْتُ نفسي أعباء تحضير هام على مستوى هذا المؤتمر ذاته. ولكن فوجئت بسلسلة مشاغل أقصتني عن هذا القطر. وبقيت بعيداً عنه، وبعيداً عن القيام بالواجبات التي أنيطت بي إلى ما قبل يومين أوثلاثة أيام، ولم يكن في اختيار في أن استبدل بالكتابة التامة وضع خطوط عريضة للحديث الذي سأتناوله علماً بأن القضاء يقوم مقام الأداء عند جمهور الفقهاء. فإذا لم يتح في أن أؤ دي ما أنبط بي في وقته المناسب فلسوف أحمل نفسي بإذن الله وتوفيقه على كتابة هذه الخطوط العريضة كتابة وافية تامة بإذن الله.

أيها السادة: الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه معلمة حب وعلم وعرفان. هو معلمة حب ينبع من قلوب المسلمين جميعاً لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله، ومن ثم فهذه المعلمة لم تكن يوماً ما خاصة بفئة من فئات المسلمين، وهو معلمة علم وفقه، وهذه المعلمة تتمثل في مائدة

علمية منذ أن بسطها الله سبحانه وتعالى أفادت منها هذه الأمة الإسلامية جمعاً ، ولم تكن هذه الإستفادة أو هذا التفاعل مع هذه المائدة وقفاً على فثة دون أخرى، وهومعلمة عرفان أيضاً، وقد عرفنا أن هذه المعلمة العرفانية كانت محوراً لسائر من يسمون العلماء الربانيين أوالعلماء المتفوقين من جماهير المسلمين الذين يسمون أهل السنة والجماعة ، وكل الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى ، في الإيمان به وفي حبه ، وفي حب نبيه محمدصلي الله عليه وسلم وآل بيته. وأعتقد أن هذه الأبيات التي فاضت مها مشاعر الفرزدق رداً على ذلك الذي ضاق ذرعاً عندما وجد إقبال الناس العجيب إلى الإمام الصادق (المرهو يطوف في البيت ضاق ذرعاً في هذا الحب. وقال من هذا. أعتقد أن الأبيات التي رد بها الفرزدق عليه لم تكن نابعة منه فقط ولكنها كانت مشاعر صادقة تنبع من قلوب هذه الأمة الإسلامية جمعاء لاسيها تلك الأبيات المشهورة المعروفة.

> هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العسرب تعمرف من أنكسرت والعجم

> هذا المذي تعمرف المبطحاء وطأتمه والحبرم والحمر والحمر والحمر

هذه الأسرة بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض وما يصدق على على زين العابدين يصدق على محمد الباقر ويصدق على جعفر الصادق، والمهم أن هذه المشاعر لم تكن ذات يوم مشاعر نابعة من فثة من المسلمين دون أخرى.

المحور الذي يدور حوله حديثي أيها السادة عن الإمام الصادق وأصدقكم القول هو تلمس شخصية الإمام الشيعي فيه. بكل ما يفترض أن يبرز فيه من خصائص التشيع التي نراها ونعلمها في هذا الوصف، وسلفاً أقول لكم إنني بعد البحث الذي سأذكر بعض جوانب التفصيل فيه لم أجد في شخصية هذا الإمام الجلى إلا معين يلتقي عليه شمل المسلمين جميعاً، وشمل علمائهم جميعاً من فقهاء ومحدثين ومفسرين، وعلماء كلام ومتصوفة، ورأيته كما يعطى يأخذ. ورأيته يقدم على ماثدة العلوم والمعالم الإسلامية أنَّا رآها مبسطون. ومن أي الجهات الأصولية. ورأيت أنه الإمام الذي تفتح قلبه لهذه الأمة كلها. وهو الإمام الذي تفاعلت مشاعره، وتفاعلت عقليته العلمية مع كل ما يسمى علماً. ومع كل ما يسمى علماء في هذه الأمة.

ثم نظرت إلى شعاره الذي نسب إليه، والذي روي صحيحاً عن والده الباقر أيضاً رضى الله تعالى عنها. «إياكم والخصومة في الدين. فإنها تحدث الشك وتورث النفاق». هذا هو الذي انتهيت إليه. وذلك هو الـرصيف الـذي وقفت عليه، بعـد هذه الدراسة التفصيلية التي سأسير معكم في بعض من فجاجها، الخلاف الوحيد الذي رأيته ظاهرة تتجلى في حياة جعفر الصادق مع الآخرين هو الخلاف في الفروع الفقهية الاجتهادية ، ومن ثم فقد رأيته يتحرك كغيره من الأثمة ، الإمام مالك ، والإمام أبي حنيفة ، والإمام

<sup>(</sup>١\*) هو الإمام زين العابدين على بن الحسين وليس الإمام الصادق كما ذكر المتحدث.

الشافعي، والإمام أحمد، والإمام الأوزاعي، رأيتهم جميعاً يتمركزون في ساحة اجتهادية واحدة، ونظرت إلى هذا الخلاف فرأيته خلافاً تعاونياً، ولم يكن إطلاقاً في يوم من الأيام خلاف شقاق، أو خلاف تمزق أو خلاف جميعاً أن خلاف جدل حدّر منه كل من جعفر الصادق أو والده الباقر رضي الله تعالى عنهم، ذلك لأننا نعلم جميعاً أن الصادق رضي الله عنه نشأ في المدينة المنورة حيث العلم المدني الموروث عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعاً وعن أكابر التابعين.

ونظرنا ولا أستطيع أن أفصًل القول فالوقت يضيق عن ذلك فوجدنا أنه لم يكن يشعر بأي غضاضة أن يجلس في حلقات العلم لله أيّاً كان صاحب هذه الحلقة ، بل نظرت فوجدته يأخذ من علم الحجاز كها يأخذ من علم الحجاز كها يأخذ من علم العراق ، ويقارن بين هذا وذاك ، فربها وافق أحد الطرفين . وربها وافق الطرفين عند اتفاقهها ، وربها خالفهها إلى رأي ثالث . ولم يكن له رائد خلال هذا كله إلا تتبع الدليل ومعرفة الحكم الذي يستنبط بعلم حقيقي ، ويجد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ، ونظرت فوجدت أن الصادق رضي الله عنه ورث هذه المزيدة من أبيه . بل من أجداده جميعاً ، وكلنا يعلم أن علياً رضي الله تعالى عنه زين العابدين ، كان يغشى حلقة زيد بن أسلم ويجلس إليها فيستفيد منها . ولقد يغشى حلقات العلم في مسجد المدينة ، وكان يغشى حلقة زيد بن أسلم ويجلس إليها فيستفيد منها . ولقد سأله مرة نافع بن تبير ولعله سأله على سبيل المباسطة قال له أأنت تتخطى الرقاب والأعناق لتجلس في حلقة هذا الأسود . ما أغناك عن ذلك . فقال إن الإنسان يجلس حيث ينتفع ، والعلم يطلب في كل مكان ، هذا هو منهج الإمام على زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم جميعاً .

ولا شك أن الصادق رضي الله عنه ورث هذا المعنى . بل هذا السلوك من آبائه وأجداده . فلم يكن ينتقي معيناً مُعيناً يصطفيه ، في ينابيع العلم دون معين آخر قط . بل كان رضي الله تعالى عنه يأخذ من الجميع . ومن الجدير أن نذكر هنا قصة أبي جعفر المنصور ، عندما همس في أذن أبي حنيفة قائلاً : إن الناس قد فُتنوا بجعفر الصادق فلو هيأت له بعض المسائل الشّداد ، وسألته عنها ، ولم يكن أبو حنيفة قد رأى الإمام الصادق بعد ، وهيء لذلك مجلس في الحيرة ، يقول أبو حنيفة : (دخلت المجلس فوجدت جعفر الصادق جالساً عن يمين أبي جعفر المنصور فوالله دخلت مهابة الصادق في قلبي أكثر مما دخلت مهابة الخليفة ، وأخذت أسأل في الأمور التي خطرت في بالي ، فكان يقول لي في الجواب عنها : أما أنتم أهل العراق فتقولون فيها كذا . . وأما أهل المدينة فيقولون كذا . . ثم ربها وافق أحد الرأيين ، وربها خالف الرأيين ، وربها اتبع أحد الرأيين عند اختلافهم) . طرح عليه ما يقارب أربعين مسألة من هذا القبيل ، ثم قال أبو حنيفة لأبي جعفر المنصور في نهاية المجلس (قال يا أمير المؤمنين : إن أعلم الناس أعلمهم بالخلاف) ، وتلك شهادة من جعفر المنصور في نهاية المجلس (قال يا أمير المؤمنين : إن أعلم الناس أعلمهم بالخلاف) ، وتلك شهادة من عند مناطق الاختلاف وساحات الاتفاق ، ثم كان يتوج ذلك برأيه الخاص الذي يصدر عنه عنه عنه مناطق الاختلاف وساحات الاتفاق ، ثم كان يتوج ذلك برأيه الخاص الذي يصدر عنه عنه عنه .

نعم أيها الأخوة، إنني عندما أنظر إلى هذا النشاط الفقهي، في شخص الإمام الصادق أجد أن له مذهباً. وأنه ربها اتفق في مذهبه مع مذاهب أخرى وربها خالف، ولكن هل أعَدُّ هذا الخلاف، خلافً مذهباً. وأنه ربها اتفق في مذهبه مع مذاهب أخرى وربها خالف، ولكن هل أعَدُّ هذا الخلاف، خلاف ينبىء عن انشطارالأمة الإسلامية إلى شطرين، معاذ الله . إنه كها قلت لكم اختلاف تعاوني وليس خلاف شقاق ولا نزاع قط. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز. واسمحوا لي أني عندما أذكر خلفاء بني أمية أشعر بها تشعرون، وسأتحدث عن ذلك بعد قليل إن شاء الله ولكني استثني عمر بن عبد العزيز، عندما قال: (لا أحب أن لي بالخلاف الذي نعلمه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم)، ولو اتفقوا لضاق من ذلك رحب واسع على المسلمين، والحقيقة أن عمر بن عبد العزيز، عبر بهذا عن كل المشاعر التي تستكن في ضهائر العلهاء، الغيارى على شريعة الله سبحانه وتعالى.

ولـذلك فقد كان سيدنا جعفر الصادق إماماً من أئمة الفقه، أغنى المكتبة الفقهية ولا أقول التراث الفقهي بآرائه سواء خالف أو وافق، وهو مصيب في كلها ومثوب عليها أجمع. هذه هي النقطة التي يمكن أن أرى بالإمام الصادق مذهباً ينفصل آناً ويتصل آناً بالمذاهب الأخرى. فهل للمواقف الأخرى التي رأيتها للإمام الصادق مايسمى، أو ما يجب، أن يسمى موقفاً خلافياً. أنا أقول في الجواب سلفاً، ثم اتبع الكلام بالدليل، لم أجد أي خلاف، لم أجد أي موقف للإمام الصادق يجعلني أصنفه في فرقة من فرق الإسلام الدليل، ولأبدأ أولاً:

أحب أن أحدث وأن استعرض معكم مظاهر الغلو والجنوح والتطرف التي تفجرت في أواخر القرن الأول إلى نهاية القرن الثاني، كلنا يعلم أن هذا التطرف والغلو، إنها ساق كلاً منهما زنادقة مقنّعون. وكان المجتمع الإسلامي يفيض آنذاك بالزنادقة، وكلهم كانوا يتحركون من وراء قناع، وهنا نتذكر قاعدة من قواعد علم النفس، لا تغيب عن أحد منا. أيسر سبيل لإشاعة فكرة، أو نحلة، أو تصور باطل، أن تتبين عاطفة رائجة، طغت على الأمة في وقت من الأوقات. فتمتطي بفكرتك هذه تلك العاطفة. فإن هذه الفكرة تتسرب وتتسلل إلى أعهاق مشاعر الناس، دون أن يتبينوا من أي نافذة دخلت ومن أي نفق أو قناة سرت إلى عقولهم أو إلى ألبابهم، وهذا ما صنعه أولئك الزنادقة، انتقوا كلاً من شعورين اثنين، شعور بالمرارة التي كان يشعر بها المسلمون جميعاً.

أيها الأخوة، ونحن نظلم هذه الأمة، إن قلنا هذه المشاعر، مشاعر المرارة كانت نابعة من فئة واحدة من فئات المسلمين، انتقى الزنادقة مشاعر المرارة من الظلم، والجور اللذين حطّا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من خلفاء بني مروان، أو من غيرهم. العاطفة الثانية التي امتطوها عاطفة الحب، الحب الطبيعي لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسربوا بعد امتطاءهم هاتين المطيتين، إلى سبيل استطاعوا أن يتحركوا في ساحتها، وأن يهيمنوا على مشاعر بعض الناس، فهاذا كان موقف الصادق رضي الله عنه.

وهنا أقول أيها الأخوة. إن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بدءاً من النكبة التي تفجرت في ميعادها في أواخر أيام عشمان رضي الله عنه. وإلى النهاية التي تعرفون، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مُملّوا تبعتين اثنتين، كل منهما أشق من الأخرى، أما التبعة الأخرى، فتحمل الظلم والجور، وأما التبعة الثانية فربطها إلى التطرف، بيد كان عليهم أن يردوا غائلة الجور والظلم قدر المستطاع، وباليد الأخرى كانوا يردون غائلة التطرف التي كان يسوقها الزنادقة وقد انتهزوا أحلك وقت وأسوأ فرصة، ولكنها كانت لهم أجمل فرصة، واستطيع أن أضع أمامكم بعض الأمثلة قبلًا:

المغيرة بن سعد وأبان ابن سمعان هذان من الزنادقة اللذان جالا هذه الجولة التي تعرفون، أولها كان يتظاهر بانتهائه إلى السادق رضي الله عنه، وكان كل يتظاهر بانتهائه إلى الصادق رضي الله عنه، وكان كل منها إذا نطق كأنه ينطق باسم مولاه وسيده وأستاذه، وكانا يدخلان إلى أفئدة الناس أو يحاولان أن يدخلا إلى أفئدة الناس في كثير من اللغو والباطل. من ذلك أن الإمام الصادق يعلم الغيب وأن الإمام الصادق يعلم ما لا يعلمه كثير من الرسل والأنبياء، بل لقد صح أن المغيرة بن سعد، جلس إلى الصادق رضي الله عنه وقال له: أقر بأنك تعلم الغيب، وأنا آتيك بخراج العراق كله، فأغلظ له الإمام الصادق من القول وطرده من المجلس.

من هؤ لاء الناس أبو الخطاب الأسدي وهورئيس الفرقة الخطابية. هذا الإنسان الذي تظاهر في حبه لأل بيت رسول الله وتظاهر في حبه للصادق رضي الله تعالى عنه. ثم ننظر في هذا التظاهر إلى أن قفز فادعى أن الصادق قد بلغ مبلغ الألوهية وادعى أنه إله وكما يقول المقدسي في خطبه هو أول من نسب للصادق رضي الله عنه ما يسمى بالجفر، وادعى أن هنالك جلدة خاصة للصادق رضي الله عنه نقش على هذا الجلد كل الحقائق الغيبية التي لا يمكن أن يتطلع عليها أحد إلى يوم القيامة، وأن هذا الجفر موروث منه إلى من يليه فمن يليه إلى أن تقوم الساعة، ماذا كان عمل الصادق رضي الله عنه والصادق (رض)، هنا نموذج لآل بيت رسول الله جميعاً كما قلت لكم أيها السادة كانت المهمة مزدوجة المهمة الأولى الصبر والمصابرة على الظلم ورد غائلتها ما أمكن، والمهمة الثانية سحق هذا الغلو وعاربته أنّا ظهر وأي الأقنعة مشى إلى أفئدة الناس وعقولهم، فهل نجد في هذا الموقف إلا ما يؤكد وحدة الأمة الإسلامية سواء أسميناها شيعة آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نرى إلا ما يؤكد أن المسمى تحت هذين الإسمين واحد.

وإني لأسألكم من ذا الذي يدعي أنه ينتسب إلى أهل السنة حقاً ثم لا يفيض قلبه حباً لآل بيت رسول الله وشيعة رسول الله(ص)، ومن ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه من شيعة آل المصطفى (ص) ثم لا يكون هو الحامي الأول لحوزة الكتاب والسنة ثم لا يكون هو الممثل الأول لسنة المصطفى (ص) أليس الاسهان متظافرين ليكونا اسهاً أو اسمين لمسمى واحد. هذه هي النقطة الأولى.

النقطة الثانية: موقف الصادق رضي الله عنه وأبيه وجده من أصحاب رسول الله (ص) ومن الأثمة أبي بكر وعمر وعثمان. نظرت فيا وجدت منهم لا والله إلا التوقير وما وجدت منهم إلا التعظيم لهؤ لاء الأثمة وقد سار الصادق في هذا على نهج آبائه البررة الكرام. ولعلكم تعلمون قبل أن أعلم أن نفراً من أهل العراق جاؤ وا إلى سيدنا على زين العابدين رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام، جاءوا فتكلموا فوقعوا في حق أبي بكر، انتظر علي رضي الله عنه إلى أن انتهوا من الكلام ثم قال لهم: ألا تخبر ونني من أنتم؟ أأنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم. إلى آخر الآية؟ قالوا لا. قال أفأنتم الذين تبوؤ ا الدار والايهان من بعدهم يجبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا. قال فاشهدوا إذن أنكم إذاً لستم، بمن قال الله عز وجل عنهم بعد ذلك ويقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين وجل عنهم بعد ذلك ويقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين المنواك، اخرجوا مني، وأخرجهم سيدنا علي زين العابدين من مجلسه ذلك لأنهم وقعوا في حق أبي بكر(رض).

ولعلكم تعلمون أيضاً أن جابراً الجعفي جاء إلى الصادق (رض) وبعد حديث قال له الصادق يا جابر بلغني (وهذا نص كلامه) أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يجبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر (رض) فاخبر هم أنني إلى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيده لووليت لتقربت إلى الله بدما ثهم لا نالتني شفاعة محمد (ص) إن لم أكن استغفر لهما واترحم عليهها، وقد رأيت في حلية الأولياء في ترجمة سيدنا محمد الباقر أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿إنها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. . ﴾ من هم فقال هم أصحاب محمد (ص): فقال السائل يقولون إنه علي (رض) وقال الإمام: المتبع على منهم، على واحد منهم. هذا هو المظهر الثاني أيها الأخوة.

وكها قلت لكم أنا أقف أمام معلمة الإسلام في هذا الإنسان، وأطوف من حولها لأتبين فيه ظاهرة تنم عن أنه كان يمثل شطراً واحداً من الأمة الإسلامية الواحدة، ونحن نسير لنصل إلى النهاية، وكل ما وصلنا إليه إلى الآن يدل على أنه مظهر لوحدة هذه الأمة، ومظهر لقلب واحد وعقل يعي هذه الحقيفة الإسلامية، لنتجاوز هذا إلى رواية الصادق عن أهل السنة، وروايتهم عنه، والعلاقة السارية مابينهم وبينه.

كان الصادق كما قلت قبل قليل مع فقهه ومع إمامته في الفقه عالماً من علماء الرواية. فقد تلقى عنه محدثون من علماء السنة روى عنه سفيان ابن عيينة، وروى عنه سفيان الثوري، وروى عنه ابن شهاب المزهري، الذي كان تلميذاً لعلمي زين العابدين وأخذ منه جعفر الصادق بالمقابل. فانظروا إلى التفاعل وانظروا إلى توارث العلم مداً وجذراً في قناة واحدة، كما روى عنه مالك وروى عنه أبوحنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عنه كل أئمة كتب السنة، أبوداود، الإمام الترمذي، ابن ماجه، النسائي، الإمام مسلم، كلهم رووا عنه، ولقد رجعت إلى كتب الرجال فما رأيت إنساناً إلا وتشرف من علماء النقد بالثناء على الإمام جعفر الصادق، وبيان أنه يتبوأ الدرجة العليا من حيث الوثوق بروايته وأخباره.

بقي هنا أن نطرح أطروحة لماذا لم يروي عنه البخاري . حقاً البخاري لم يروعنه ، ربها توهم بعض الناس أن السبب في ذلك تحفظ البخاري تجاه شخص الصادق(رض) . ولا والله لا أتصور عاقلاً منا يدرك كيف يقف البخاري موقف تحفظ عن إنسان أجمعت الأمة على صدقه ، ولكن الأمر ليس كذلك . الأمركها قال العلهاء ، كها قال ابن حجر العسقلاني كان الإمام البخاري يرتاب في السند الذي يصل إلى سيدنا جعفر الصادق وكان هذا هوسبب تحفظه ، ولا أريد أن أفتح الملف عن سند يتعلق بمن أوبها دون جعفر الصادق (رض) ، فلذلك بحث خاص سأعود فأشير إليه عند نهاية حديثي الذي لن يطول بإذن الله (٢٠)

أخيراً لعل فينا من يسأل وللأمانة ماذا كان رأي الصادق منها بل مذهب الصادق فيهها. لعل له رأياً ينفصل وينشطر به عن موقف هذه الأمة. أيها الأخوة: أنا لست في هذا الصدد أكثر من ناقل، ولست في هذا الصدد أكثر من طائر كها قلت لكم بهذه المعلمة العلمية في شخص الصادق(رض). كل ما قد فهمته من مواقف الصادق وكلهاته عن الإمامة في شخصه أو في شخص غيره من آل البيت، أنه ما كان ينظر إلى نفسه إلا على أنه عالم يهدي ويرشد وأنه بعيد عن السياسه وأن لا عصمة لقوله، هكذا نراه مع سمومكانته إذا قارنا بينه وبين الآخرين من العلماء في عصره، أنه في مايقول ويفعل كسائر العلماء عرضة للخطأ والصواب، فمن أين استنبطت هذا وما الذي يدل على ذلك:

يدل على ذلك مواقف نصائحه عندما كان يأتيه سفيان الثوري فيستنصحه ، فيجلس إليه سفيان متعلماً ويحدثه الصادق مرشداً ربانياً موجهاً ، والوقت يطول لو وقفنا أمام هذه النصوص الرائعة النورانية التي كان ينطق بها الصادق ناصحاً ومَذكراً لسفيان الثوري (رض) ، من هذه المواقف أن فئة من المعتزلة جاؤ واإلى مجلسه فأطالوا الكلام . والحديث يطول ، فلما انتهوا من حديثهم قال الصادق (رض) : اتق الله يا عمر (يعني عمر بن عبيد) وأنتم أيها الرهط فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله (ص) قال : من ضرب بسيفه الناس ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف».

كلنـا يعلم أن هذا الكـلام يدل على أن جعفـر الصادق(رض) كان يرى أن الخلافة إنها تأتي انتقاءاً واصطفاءاً وأنها إنها تترسخ عن طريق البيعة، وأن مقياس ذلك هذا الكلام الذي قاله رسول الله(ص).

وبعد أيها السادة: فأنا حتى لوكتبت هذه الكلمات ما ينبغي أن أطيل في عرضها أكثر مما أطلت وأعدكم أنني سأفصل لا القول فيها، بل الكتابة عنها. ولكني أنتهي إلى هذه الكلمات الأخيرة، هذا ما

<sup>(</sup>٢\*): علماً بأن سائر أصحاب الصحاح قد اعتمدوا في بعض ما نقلوه من روايات على السند الذي نقل عن الإمام الصادق(ع) (٣\*): يدل موقف الإمام الصادق(ع) الإيجابي من الثورات التي قامت في عصره من أجل إقامة العدالة الإسلامية، على خلاف ما ذهب إليه الباحث.

onverted by fiff Combine - Ino stam, s are a , , fled by re-istered ve

رأيناه في شخص الصادق مظهر لوحدة الأمة مظهر لوحدانية الأمة الإسلامية ، كما قلت لكم فما الذي حصل بعد هذا؟ . ولماذا نجد أشياء أخرى تروى اليوم عن جعفر الصادق، ما الموقف منه أو ما صفوة القول في حديث علمي موضوعي تجاهها؟ هنا المسألة تتعلق بالرواية ، وقواعد الرواية ، وما الذي ينبغي أن يلتقي عليه جمهور المسلمين في أمر الرواية هذه .

وأنا عندما أشكر القائمين على هذا المؤتمر. الذي له ما بعده من الخير للأمة جمعاء. أحب أن أضع اقتراحاً وألمح عليه. أتمنى لوأن المؤتمر الثاني الذي يأتي على أعقاب هذا المؤتمر تكون أطروحته الرواية. مسألة الرواية في التاريخ الإسلامي، وكيف لعبت هذه الرواية دوراً في جمع ما تفرق، ثم كيف لعبت فيما بعد ذلك دوراً في تفريق فيها هو مجتمع وملتحم. وأقول قولي هذا وأعيد شكري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودكم مبرورة وأن يتوج أعمالنا جميعاً بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم.



حجة الل سلام الدكتور واعظ زاده خراساني امين عام مجمع التقريب بين المذاعب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية



# دور الإطرا الحادق (3) في الحركة الشمية في حدر الإطلام



## كبسبا مندارحم بارحيم

يسرني غاية السرور وأنا أشارك في هذا الملتقى العظيم المكرس لدراسة الأبعاد الفكرية المترامية الأطراف لأحد الأئمة العظام من عترة الرسول الأكرم صلى الشعليه وآله وسلم، راجياً السهاح لي بالدخول في صلب الموضوع:

بالقطع إن سيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يُعد من الرعيل الأول للحركة والنهضة العلمية في الإسلام، في أوائل القرن الثاني الهجري، وذلك بعد انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس، وهومن الوجوء المشرقة التي استقطبت من حولها طبقة العلماء سيها من المحدثين والفقهاء وأهل الكلام وتفسير القرآن.

ونحن نغور في أعماق شخصية الإمام العلمية، تتجلى لنا الكثير من الحقائق المطمورة حول كيفية تنامي وانتشار وتبلور الثقافة والعلوم الإسلامية . وكما هو أسلوب هذا الإمام العلوي الجليل، في رحاب السياسة، والتربية والتعليم وتأهيل وتخريج العلماء الملتزمين في أيامه الغابرة، فإن حياته وسيرته هي الأخرى حافلة بالدروس والعظات لجميع العلماء والمفكرين والمصلحين على توالي العصور. .

ومن خلال التحقيق وسبر أغوار كتب الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ تبرز معالم شخصيته الفذة في جميع مدارج العلم، وحضوره في الأحداث السياسية المختلفة بشكل غير مباشر وقد اغترف من منهله العذب تلامذة كبار من الفقه والتاريخ والتفسير والكلام وردت أسهاؤ هم وآثارهم وأحياناً آراؤ هم في الكتب. ولئن كان حديثنا مكرساً لدراسة تأثير الإمام الصادق(ع) في الحركة العلمية للقرن الثاني الهجري، فإنسا وكمدخل للموضوع وتوضيح ما يلزم إيضاحه سنحاول وعلى قدر الايجاز الأخذ بجوانب هذه الحركة العلمية، كي نأتي بعدئذ على شرح مهمة الإمام الكبير في انضاج ثهار هذه الحركة.

## مطلع الحركة العلمية في الإسلام

العلوم الإسلامية بمعناها الخاص تعني الفقه والعقيدة والكلام والتفسير والأخلاق والتاريخ وهي مخزونة في الصدور كانت تتناقلها الألسن، رعيل بعد رعيل حتى أواخر القرن الأول. وحسب أقوال المؤرخين والمحدثين فإن العلوم الإسلامية عموماً والحديث خصوصاً وحتى ذلك التاريخ لم يصار إلى تدوينها، حتى كان النصف الأول من القرن الثاني حيث باشر المحدثون في المدن الكبرى والمراكز العلمية الإسلامية بتدوين الحديث سنأتي على شرحه.

إن هذا الكلام وعموميات حول تدوين الحديث، يجافي الصواب، وللإيضاح، أن أغلب صحابة الرسول لم يكونوا من أهل الكتابة فلم يُدونوا ما كانوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وحول الإذن بضبط الحديث، هناك قولان في الظاهر مختلفان ومتضادان عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد بحث وجدل طويل انتهى المحققون إلى الجمع بين القولين على النحو التالي:

الأول ـ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع تدوين الحديث في البداية خشية أن يختلط الحديث، بالقرآن، وفي أواخر حياته وبعد نشر القرآن زال الخطر فسمح بالتدوين.

الثاني - كان يسمح بصفة خاصة للأشخاص الموثوق بصحة ضبطهم وتدوينهم ، بتدوين كلامه ، ولكن المنع كان الصفة العامة ، هذا الكلام إذا كان يصح بحق جميع الصحابة ، فإنه لا يصح بحق مصادر الشيعة الإمامية وخاصة (علي) عليه السلام الذي دوَّن حديث الرسول في كتاب باسم كتاب علي انتقل ارثا لأئمة أهل البيت . مها يكن فهذا الأمر كان يخص الصحابة غير أن المسلَّم به أن التابعين درجوا على تدوين ألحديث ، وقد تجمعت الأحاديث لدى بعض التابعين ومنهم محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة مائة

وخمس وعشرين هجرية واستاذ مالك بن أنس حتى قيل أنه كان يجلس في بيته بين مجاميع الكتب.

ونقل عن الذهبي وابن حجر أن مباشرة التدوين بدأت في منتصف القرن الثاني، قال الذهبي: «في سنة مائة وثلاث وأربعين شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه فَصنّف ابن جريج بمكة، ومالك المُوطَّا بالمدينة، والأوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة وحمّاد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنّف ابن اسحاق المغازي. وصنّف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأي، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك وأبويوسف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه، دونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان الأثمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة.»

أما ابن حجر فيقول في شرح البخاري: «أول من جمع ذلك. (أي الحديث) الربيع بن صبيح المتوفى سنة مائة وست وخسين هم، إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة، وصنف الإمام مالك الموطًا بالمدينة المتوفى سنة مائة وتسع وسبعين هم، وعبد الملك بن جريج بمكة المتوفى سنة مائة وخسين هم، بالشام، وسفيان الثوري بمكة المتوفى سنة مائة وست وخمسين هم، بالشام، وسفيان الثوري المتوفى سنة مائة وواحد وستين هم، بالكوفة، وحماد بن سلمة بن دينار المتوفى سنة مائة وست وسبعين هم بالبصرة، ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف كل حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه.».

إذا أردنا استكمال أو تصحيح أقوال الذهبي وابن حجر، فلا بد أن نضيف إليها ملاحظتين:

الأولى: المقصود بمباشرة التدوين في هذا العصر من قِبَل هؤ لاء ليس أن الذين سبقوهم لم يخطّوا الحديث على الصحائف أو نقل الحديث من الحافظة إلى الورق، لكن المقصود هوأنه في السابق لم يجر تدوين الحديث في كتب مصنفة ومبوبة وذاك لا يعني أن المحدثين، لم يدونوا ما كانوا يسمعونه في ورق أو حسب قول الذهبي في صحائف. . ثم أنه وفقاً لتحقيق الدكتور أحمد أمين: هذه الفترة من تدوين الحديث، هي غير تلك التي قرر فيها الخليفة الثاني، وكذلك عمر بن عبد العزيز القيام بالتدوين. وللمزيد من التوضيح: فقد كتبوا، أن الخليفة الثاني طرح هذا الموضوع مع الصحابة، وقال يُجمع سنة الرسول كها من التوضيح: فقد كتبوا، أن الخليفة الثاني طرح هذا الموضوع مع الصحابة، وقال يُجمع سنة الرسول كها من التران وانهم وافقوه على ذلك، ولكن بعد شهر، قال الخليفة ذلك ليس من الصلاح فالذين سبقونا من أهل الكتاب فعلوا ذلك حتى كان من بني إسرائيل، أن وضعوا التوراة جانباً وتحسكوا بالسنة.

في نهاية القرن الأول، شاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي أن يعمل بهذا الرأي فكتب إلى عُماله في المدن ومنها المدينة وكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم قاضي المدينة يطلب منه جمع حديث الرسول وإرساله له، ومع شكّنا في نجاح الخليفة الأموي في عمله، فقد جاء في تاريخ البخاري أنه أنجز العمل، وحتى إذا كان قد أنجزه لم يبق له أثر.

ونضيف على هذا التوضيح أن ما تم في القرن الثاني كان يختلف عماطلبه الخليفتان بجمع السنة

والحديث لتكون السنة كالقرآن في كتاب واحد، غير أن علماء القرن الثاني اكتفوا بجمع الحديث الدائر في مدنهم.

الملاحظة الشانية: كل ما قيل حتى الآن كان يخص تاريخ الحديث عند أهل السنة، أما تاريخ الحديث لدى الإمامية هناك شواهد تقول: إن بعض أنصار علي (ع) ومنهم أبو رافع كاتبه وابنيه عبيد الله وعلي، جمعوا قضاء الإمام بين دفتي كتاب واحد. وهناك آثار مخطوطة عن علي (ع) والائمة (ع) من بعده، سبقت تاريخ تدوين الحديث.

وبما يتضح أنه حتى التابعين لم يرضوا عن نشر كتبهم وكانوا يتلفونها قبل موتهم، وفي القرن الثاني راجت حركة التدوين والنشر بالشكل الذي أوضحناه.

## رواج كتب الحديث وتدوينه

١ ـ القضية التي تستحق النظر هنا، هي لماذا بوشر بتدوين الحديث في وقت واحد تقريباً في المدن المختلفة ومن الذي كان السبّاق في هذا المضار؟!

يذهب البعض إلى القول بها أن (ابن جريج) قد توفي قبل الأخرين ربها كان رائد حركة التدوين. ولكونه كان في مكة، فإن حجاج بيت الله استنسخوا كتابه وتداولوه في مدنهم المختلفة، ثم تبع المحدثون نهجه، فجمع كل منهم ما تيسر له من الأحاديث ودونوه في كتبهم. أما العامل الأخير المحفز لجمع الحديث في ذلك العهد كها قالوا هو ان فقهاء العراق وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة راحوا يعملون بالقياس ثم إن علماء باقي الأمصار الذين أبوا الأخذ بالقياس والرأي وعلى نحوخاص فقهاء مكة والمدينة وبغية الوقوف علماء الرأي والقياس نشطوا في جمع الحديث للحفاظ حسب تقديرهم على سنة الرسول صلى الله عليه وآله رسلم ونبذ الأخذ بالرأي التي اعتبر وها بدعة.

وكم هو الملاحظ فهذه الأسباب يمكن قبول كل واحدة منها في مكانها، لكنها لا تعكس السبب الأساس أو علة العلل، ولا بد من إضافة ملاحظتين عليهما:

الأولى: يبدوأن الشوق واللهفة كانت تحدو العلماء للتأليف والتصنيف وتدوين الحديث منذ فجر الإسلام، وهذا أمر لا يُنكر، لكن ما يستحق التأمل، هو تحري السبب في تأخر هذا العمل، ولماذا لم يأخذوا بالتدوين في وقت مبكر؟!.

يمكن الإشارة إلى عدة أمور بهذا الشأن:

أ : يتبع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو المصدر الأول للحديث. عن كتابته حسب ما سبق القول فيه.

ب: منع الخليفة الثناني النذي يبدوأنه تحول إلى سُنة، ثم تابع خلفاء بني أمية ما عدا عمر بن عبد العزيز هذه السنة بمنع تدوين الحديث أو في الأقل عدم الترحيب به أو تشجيع الأخرين عليه.

ج: المجادلات والخلافات السياسية والدينية، بين الفرق المتباينة، مثل الخوارج والشيعة والمرجثة، والنزاع بين الحسن البصري وواصل بن عطاء والذي انتهى بظهور مذهب المعتزلة إلى جانب استمرار الحروب المدامية بين علي عليه السلام ومعاوية وبين أسرة الزبير وبني أمية وبين الأخيرين والمختار ثم الحركات المتتابعة لآل وأولاد الإمام علي(ع) والتي غطت فترة من حكم بني أمية. حتى قامت خلافة بني العباس على عهد منصور الدوانيقي، واستتب الا ستقرار النسبي الذي أتاح الأجواء وشجع على تدوين الحديث. لهذا يمكن القول أن المادة كانت متوفرة لمباشرة هذا العمل مع وجود الموانع الذي زال بانتقال الخلافة. ثم إن المنصور شخصياً كما قيل كان رجلًا مستنيراً مجباً للعلم ومشجعاً العلماء على التأليف، وطلب من محمد بن المحاق صاحب المغازي أن يدون سيرة الرسول الأكرم صلى الفياء واله وسلم لا بنه المهدي، فألف المغازي.

وأساساً فإن الفرس وهم العامل الأصلي لانتقال الخلافة إلى بني العباس كانوا يهتمون أكثر من العرب بالعلوم والفنون ولهم باع طويل في هذا الميدان، وهذا ساعد بدوره على تقدم العلوم في هذا الوقت. الملاحظة الشانية: وهي ترتبط بموضوع بحثنا الأصلي الذي سنأتي على ذكره بعد هذه المقدمة، ونقول صحيح أن الباحثين والمحققين خاضوا في جميع أسباب هذه النهضة العلمية، غير أنهم أغفلوا سبباً مهاً، وهو دور أثمة أهل البيت عليهم السلام سيما الإمام الصادق(ع) شخصياً في تفتح وازدهار هذه النهضة العلمية المباركة.

## دور أئمة أهل البيت في النهضة العلمية:

يعود دور أهل بيت الرسول عليهم السلام في نشر العلوم الإسلامية إلى عهد الإمام على (ع) وزيادته لهذه النهضة. فعلى عليه السلام وبشهادة الصحابة والتابعين كان، أعلم الصحابة بالكتاب والسنة والفقه والقضاء، والشواهد على ذلك تفوق العد والحصر. فكتب الفريقين زاخرة برواياته نقلًا عن الرسول، وبكلماته هو.

فالإمام أحمد بن حنبل أفرد فصلًا من مسنده باسم (مسند علي) نقل عنه ما يقرب من ثلاثة آلاف حديث، وعلي عليه السلام يعتبر في هذا المسند في عداد المكثرين في الحمديث وهو بعد ابي هريرة فاق الأخرين في أحاديثه.

وهذه الأحاديث الكثيرة والمبعثرة في ذات الوقت كانت تتناقلها الألسن، وكل كان يحفظ مجموعة منها ينقلها للآخرين، أما مجموعتها الكاملة حسب عقيدة الشيعة، كانت محفوظة لدى أئمة أهل البيت عليهم

السلام يرثها بعضهم من بعض وينشرونها بين أتباعهم، ولقد وصلتنا أحاديث علي عليه السلام من خمسة طرق. الأولى: من كتب أهل السنة بطرقهم الخاصة. وهذا كأكثر مافي مسند أحمد وباقي مسانيد أهل السنة. الثاني: عن طريق أئمة أهل البيت(ع)، ولكن بواسطة رواة جمهور أهل السنة وعددهم كبير سنأتي على هذا الجانب بشكل خاص في حينه، الشالث: عن طريق رواة الشيعة الإمامية الذين نقلوا الجانب الأكبر لروايات الأثمة(ع). الرابع: عن طريق رواة طائفة الزيدية وهي منسوبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وزيد هو رجل العلم والزهد والثورة الذي انتفض سنة مائة واثنين وعشرين هـ ضد خلافة بني أمية، وأخفق واستشهد في الكوفة لكنه وجه ضربة قاتلة إلى خلافة بني أمية ومهد لانقراضها. وهذه الروايات جاءت في كتاب (المجموع الفقهي) أو (مسند زيد بن علي) وكتاب (رأب الصدع) المعروف لصاحبه (الأمالي) (لأحمد بن عيسى بن زيد) وأمالي الشجري وسائر كتب الزيدية ومنها الصدي الزيدية ومنها كتاب (البحر) الزحار وحجمها نما يعتد به، الخامسة: عن طريق طائفة الإسماعيلية (أو شيعة الأئمة الستة) المنسوبة إلى (إسماعيل بن جعفر بن عمد). وهذه الفرقة وبعد وفاة الإمام الصادق (ع) عام مائة وثيان بن جعفر (ع)، ثم تفرعت إلى عدة فرق وبقيت منها فرقتان معروفتان: الأولى (البهرة) والثانية (الأغانية).

وروايات أهل البيت عن طريق الإسماعيلية تنحصر تقريباً بالكتاب المعروف والمعتبر (دعائم الإسلام) تأليف (القاضي نعمان المصري) وهوالفقيه الكبير والقاضي وداعي دعاة الخلفاء الفاطميين وله مؤلفات جمة غنية بالمضامين، توفى سنة ثلاثمائة وثلاث وستين في القاهرة.

ونقل القاضي نعيان مجموعة فقهية عن سيدنا الصادق والأئمة (ع) من قبله دون سند، ووصل الكثير منها عن طريق الأئمة عن علي عليه السلام والسول الأكرم صلى الله عليه والدوسلم. فها هو مستند (القاضي نعيان) في نقل روايات الأثمة (ع) مع تفصله عن الإمام الصادق عليه السلام فترة زمنية طولها مائة وخمسين عاماً فهذا بحث طويل نصرف النظر عنه.

وما ذكسر من طرق روايات على عليه السلام وفي طرق روايات الأثمة الآخرين حتى الإمام الصادق(ع)، سيا وأن حجم روايات كثيرة عن طريق الفريقين وأحد البحوث المهمة التي لم تُعظى بعناية المحققين هي مقارنة روايات أهل البيت عليهم السلام المروية عن هذه الطرق الخمسة لتقدير مواضع الاتفاق والمعارضة بينها، ومعرفة أكثر الطرق اعتباراً وثقة، وإذا كان هناك تعارض فها هو السبب له؟ ثم لمعرفة عدد الروايات الحاصة بطريق واحد من هذه الطرق الخمسة وعدد الروايات المشتركة بينها فاختلاف هذه الروايات هو بالتأكيد أحد أسباب اختلاف السنة والشيعة، وكذلك اختلاف الشيعة الإمامية مع سائر الفرق الشيعية. وحتى الاختلاف داخل إحدى هذه الفرق أنفسهم وليد هذه الروايات المتعارضة. . أهمية

هذا البحث ليس بغائب عن أذهان المحققين برغم إهماله وتغافله .

### كتاب حديث العترة عن طريق أهل السنة:

لقد لفت انتباهي قبل خمس وثلاثين عاماً أن روايات أهل البيت (ع) لم تأت عن طريق الشيعة الإمامية وسائر فرق الشيعة فحسب، وإنها هي شائعة بكثرة لدى أهل السنة. وسجلت هذه الملاحظة في وقتها في مقدمة كتاب (المقنع والهداية) للشيخ الصدوق، ثم عكفت شخصياً بعد سنوات على جمع هذه الروايات من الكتب المعتبرة والمهمة للحديث والسيرة والتفسير من القرن الثاني وحتى السادس وأخذتني الحيرة والدهشة حينها استخرجت أكثر من عشرة آلاف حديث لموضوعات مختلفة ضبطتها حسب أبوابها، وقد تمتها لعدد من مدرسي قم من المنكبين بشوق على هذا الجانب ليزيدوا عليها روايات الكتب الأخرى ولطبعه أخيراً، ولا زالوا يواصلون عملهم، فإذا قدّر لهذا الكتاب أن ينشر بالصورة المتوخاة وبمقدمته ولطبعه أخيراً، ولا زالوا يواصلون عملهم، فإذا قدّر لهذا الكتاب أن ينشر بالصورة المتوخاة وبمقدمته الحافلة بالفوائد الزاخرة، فسيقدم خدمة كبرى للفقه والحديث والتاريخ و. . . وربها أحدث تحولاً في هذه العلوم . وإحدى ثهار هذا العمل، هو الكشف عن هذه الحقيقة، وهي أن الآواصر الودية بين علماء ومحدثي العلوم . وإحدى ثهار هذا العمل، هو الكشف عن هذه الحقيقة ، وهي أن الآواصر الودية بين علماء ومحدثي العلم وائمة أهل البيت (ع)، سيها مع سيدنا الإمام الصادق (ع) والتتلمذ على يديه وأخذ الحكام والأحاديث عنه كانت رائجة ومألوفة يومذاك وهذه إحدى سبل التقريب بين المذاهب .

## عدد الرواة وأصحاب سَيدنا الصادق(ع):

بين أثمة أهل البيت عليهم السلام فإن حظ الباقر والصادق عليها السلام أوفر من غيرهم في نشر العلوم ونقل الروايات، وأحاديثهم المدونة في بطون الكتب أكثر بشكل ملموس من أحاديث الآخرين. ومرد ذلك أن الأثمة من أهل البيت وبعد علي (ع) وخاصة بعد واقعة كربلاء وعلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الأموي الدموي على العراق، كانوا يعانون من الضغوط فها كانوا يفلحون في نشر علومهم حتى كان العام خس وتسعين بعد موت الحجاج، حيث خفّ الضغط عليهم، وشاعت بعض أجواء الحرية. ومن الصدف، أن الدعوة العباسية راحت تنشر خلال هذه السنوات، ذلك لأن إبراهيم الإمام كان باشر نشر دعوته منذ بداية القرن الثاني، وتواصلت بضعة عقود، حتى أثمرت العام مائة واثنين وثلاثين وحل بنو العباس مكان بني أمية.

وطوال هذه الفترة انشغل الأمويين والعباسيون بحروبهم الداخلية ولهذا سَلُم أهل البيت(ع) من مضايقاتهم الكثيرة. وهذه الفترة التي بدأت منذ خمس وتسعين، امتدت حوالي سبعين عاماً حتى بلغت حقبة إمامة سيدنا الباقر(ع) (مائة وأربعة عشره) وسيدنا الصادق(ع) (مائة وثبانية وأربعين هـ). وشطراً

من حقبة أمامة سيدنا موسى بن جعفر عليه السلام، وخلال هذه الحقبة الطويلة تفرّغ الإمامان وإلى حد ما الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لنشر علومهم وأفكارهم النيرة.

وفيها يخص الإمام الصادق(ع) فإن الأرضية كانت متاحة لعدة أسباب:

أولاً: فترة إمامت كانت محتدة منذ وفاة والده (مائة وأربعة عشر هـ) حتى (مائة وثمانية وأربعين هـ) بمعنى امتدادها اربع وثلاثين عاماً.

ثانياً: إمتداد التحولات والمشاحنات السياسية والعسكرية التي أتاحت فرصة ذهبية للإمام، ولانتشار العلوم، ذلك لأن الأحداث التي سبقت وتلت الخلافة العباسية جرت على عهده.

ثالثاً: إلمام وإحاطة الكثير من الطلبة والمحدثين بمعارف أهل البيت(ع)، الذين استلذوا حلاوة الكلام وهم يسمعونه من سيدنا الباقر(ع)، فزادهم الظمأ بالاغتراف من ينابيع علوم أهل بيت الرسول العذبة النقية فانعقدت حلقاتهم بشوق لاهب حول الإمام الصادق(ع).

رابعاً: مما زاد في شدة هذا الشوق ذياع صيت سيدنا الصادق(ع) في الأفاق. .

خامساً: إعراض الإمام الصادق(ع)عن جميع الأحداث السياسية مباشرة وانكبابه على نشرالعلوم مما ساعد طلاب العلم على ارتياد مجالسه دون خشية أو خوف.

سادساً: رواج سوق العلوم والمعارف وتعاظم أعداد العلماء والباحثين عن العلوم، واتساع دائرة العلوم الإسلامية وكذلك العلوم الدخيلة والتي كانت (كما أسلفنا سابقاً) مؤثرة شأن سيدنا الصادق(ع).

سابعاً: الإمام الصادق(ع) فضلًا عن إحاطته بالعلوم الدينية كالفقه والتفسير والكلام ومعارف القرآن، وبشهادة روايات كثيرة منها الآثار المنسوبة إلى جابر بن حيّان والتي هي في حاجةٍ إلى أفراد بحث خاص به) محيطاً بالعلوم الطبيعية.

وانعكست معالم إحاطته بهذه العلوم في هذه الكتب وفي روايات مفضّل بن عمر وآخرين غيره. وهذا الجانب من علومه الزاخرة جمع لا محالة من حول الإمام أعداداً من الطلبة الخواص.

وهذه الأسباب وغيرها رسمت بمجموعها صورةً منيرةً مشرِقةً زاهيةً للإمام الصادق(ع) في الأذهان، وربيا لم تتوفر حتى ذلك التاريخ، لغير الإمام دواعي مثل هذه الشهرة والمكانة العلمية المرموقة الشاملة، كها لم تتوفر لسواه مثل هذا العدد الكبير من الرواة والتلامذة.

ومن هنا يمكن مقارنة مكانة الإمام الصادق(ع) في عصره بمكانة علي عليه السلام في زمانه، وربيا كانت كفة الصادق(ع) وبحكم ظروف زمانه، أرجح حتى من كفة جدّه علي(ع).

على أية حال لقد تظافرت كل هذه الأسباب والعلل أن يكون الإمام الصادق أوفر حظاً باغتنام هذه الفرصة الذهبية التي وفرها الزمان من أبيه العظيم سيدنا الباقر ونجله الكريم سيدنا موسى بن جعفر عليهم السلام.

### حلقة أو حوزة تدريس الإمام الصادق(ع) في الكوفة:

الإمام الصادق(ع) إلى جانب نشره العلوم في المدينة، كان قد انتقل غير مرة إلى الكوفة وحلّ فيها، كقلعة حصينة لظه وروانتشار التشيع، وكان يُلقي دروسه في مسجد الكوفة في زاوية تسمى حتى اليوم بمقام الإمام الصادق(ع). ويظهر من التحقيق في أحوال رواته، أن غالبيتهم كانوا من أهل الكوفة.

وقد تقيد الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، وأبوالعباس نجاشي في كتابه المعروف (رجال النجاشي) بذكر مثال هؤلاء الرواة باسم (الكوفي) لأن التقيد بذلك قد يعني التلميح بقوة أوضعف الراوي أو هو رمز إلى تشيّعه لكثرة من بها من الشيعة، ومها يكن من حال فالواضح تماماً أن الكوفة كانت المحطة الأولى والأهم لنشر التشيع وعلوم أهل البيت(ع) وهي كالأم لباقي المراكز العلمية الشيعية، ونذكر للمثال: ما نقله النجاشي: أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الذي كان أحد المحدثين والرؤ ساء الكبار في قم يقول: ذهبت إلى الكوفة لتحصيل الحديث، وحضرت مجلس حسن بن علي الوشاء أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، لأخذ الحديث عنه، فأعطاني كتاباً وقال: استنسخ هذا لأقراؤه عليك بعدئذ، وقلت له لا آمن حوادث الدهر، إقرأه الساعة عليّ (يقصد أخشى أن تموت أو يحدث ما يحرمني من فيض ساع الحديث عنك) قال رحمه الله لوالدي إذهب اكتب وتعال، ولوكنت أعلم أن طلاب هذا الحديث بهذه الكثرة، لجمعته قبل ذلك، لأني رأيت في هذا المسجد (مسجد الكوفة) تسعيائة شيخ يقولون: حدثنا جعفر بن محمد ا!!

#### عدد رواة الإمام الصادق(ع):

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف (ابن عقدة) من علماء الزيدية ومشايخ الرواية عن رجال الشيعة الإمامية المتوفى سنة ثلاثهائة وتسعة وأربعين هـ وضع كتاباً برواة الإمام الصادق(ع) فعد منهم أربعة آلاف راوي، وإن كان هذا الكتاب غير موجود حالياً، فمن المؤكد أن الشيخ الطوسي، وسائر العلماء في العصور الأولى، قد استفادوا منه.

فالشيخ الطوسي في كتابه الرجال فَهْرَسَ أسهاء أصحاب الإمام الصادق(ع) حسب حروف (الألف باء)، فبلغ عددهم ثلاثة آلاف ومائتين وثلاث وعشرين وهو أقل بمقدار سبعهائة وسبع وسبعين شخصاً عن العدد الذي ذكره ابن عقدة، وإذا كان الشيخ الطوسي قد رأى كتاب ابن عقدة وفيه رقم أربعة آلاف شخص، فغير واضح السبب في عدم ذكرهم في كتابه تماماً.

على أية حال إن مراجع الشيخ الطوسي ومصادره في ذكر عدد الرواة وأصحاب الإمام الصادق(ع) وسائر الأثمة غير واضحة لنا، فهل نقل ذلك من أقوال الآخرين، أو أنه استخرج هذا الرقم بعد التحقيق

في الأسانيد والأحاديث والفهارس وبعض كتب الرجال.

والطريق الأسلم والأصوب لتسجيل أسهاء رواة هذا الإمام وباقي الأثمة عليهم السلام هو التحقيق والبحث في جميع كتب الشيعة والسنة، لتثبيت أسهاء رواة كل إمام.

ولقد كان المرحوم الأستاذ الكبير آية الله البر وجردي وضع مجموعتين من الكتب حول عدد من أمهات كتب الحديث مشل الكافي للكليني، والتهذيب للشيخ الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وباقي كتبه، وعدد من كتب الرجال، وهي معدّة للطبع تحت إشرافي في مؤسسة البحوث الإسلامية بالروضة الرضوية في مشهد المقدس. والتعرف على هذه الكتب يحتاج إلى بحث طويل جاء في مقدمة الكتاب المسمى (ترتيب أسانيد الكافي). وهو أول كتاب من هذه المجموعة يُطبع، وهو بالفعل تحت الطبع.

صحيح أن كتاب الرجال للشيخ الطوسي لم ترد فيه أسهاء جميع رواة الإمام الصادق وسائر الأئمة وأن الشيخ اكتفى بكل ما سنحت له من الأسهاء ولكن مع ملاحظة ومقارنة الأرقام يتضح تماماً أن أصحاب سيدنا الإمام الصادق هم أضعاف أصحاب كل واحد من هؤلاء الأئمة، ويعادلون تقريباً جميع رواتهم.

## تحديد مذهب رواة سيدنا الصادق(ع):

نظراً لشخصية الإمام الرفيعة ومنزلته الكريمة قد يتصور البعض أن جميع طلابه كانوا من الشيعة، ومثل هذا التصور موجود لدى الناس بالنسبة لصحابة وأنصار على عليه السلام وباقي أثمة أهل البيت(ع)، غير أن الشواهد تظهر خلاف ذلك أما بالنسبة لأنصار على(ع) سوى تلك النخبة الخاصة من أصحابه فإن البقية، كانوا من الفقهاء والمحدثين المشهورين لأهل السنة، وارتباطهم بعلي(ع) كان من باب تأييدهم لخلافته الرسمية والشرعية بعد عثمان، مقابل أصحاب الجَمَل وصفين وأهل النهروان الذين لم يعترفوا بخلافته فإذا كان هؤلاء يحبون علياً وأهل البيت(ع) كانوا بوصفهم من الشيعة عامة وليسوا من الخواص.

أما بالنسبة لأصحاب وطلاب الإمام الصادق(ع) فقد ثبت تماماً بمراجعة الكتب وشرح أحوالهم أن بعضهم كانوا من العلماء المعروفين لأهل السنة لهم منزلة الافتاء والقضاء. وبينهم الكثير من أسر الصحابة والخلفاء وعدد منهم من المتكلمين المشهورين وبينهم أشخاص من آل علي(ع) قاموا ضد الحكومة وقتذاك(۱).

## ارتباط الأئمة الأربعة بالإمام الصادق(ع):

#### الإمام أبو حنيفة

الإمام أبوحنيفة (٨٠ - ١٥٠)، من حيث الزمان أقدم الأئمة الأربعة وكانت تربطه صلة وثيقة بالإمام الصادق ووالده الكبير سيدنا الباقر(ع)، ويتقارب تاريخ مولده ووفاته مع الإمام الصادق(ع) المولود (خمس وثبانين) والمتوفى (ماثة وثبان وأربعين)، ولهذا يرى بعض العلماء ومنهم الشيخ أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق، أن ارتباطهها هي رابطة المعاصرة وليس رابطة الطالب بالاستاذ، وتذهب بعض الروايات إلى القول أن الإمام الصادق(ع) كان يخاطبه بفقيه العراق، وكان يتعامل معه كعالم وليس كطالب.

وهناك روايات في جامع المسانيد تقول: أن أبا حنيفة نقل روايات عن الإمام الصادق عليه السلام

## الإمام مالك:

الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة (٠ ـ ١٧٩) وزعيم المذهب المالكي أدرك الصادق وهو في أواسط حياته ونهل من ينبوعه. ويروى مالك في كتابه (الموطّأ) ثلاثون حديثاً عن أثمة أهل البيت بعدة طرق:

١ ـ مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين(ع).

٢ ـ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين (ع).

٣ ـ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب(ع).

٤ ـ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ونقل مالك وسائر أهل السنة كيفية حج رسول الله بهذا الطرق. ولهذا قال أبو حنيفة (لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجّهم).

وفضلًا عن مالك، فقد نقل محمد بن إسحاق في كتابه المغازي روايات مباشرة «عن سيدنا الصادق والباقر عليهما السلام.

## الإمام الشافعي - الإمام أحمد بن حنبل:

وأما الإمام الشافعي (١٥٠ ـ ٢٠٤) ، والإمام أحمد بن حنبل (م ٢٤١) وبرغم انعدام السند الذي يثبت اتصالهم بواحد من الأئمة، ولكن هناك أحاديث في كتاب (ترتيب مسند الشافعي) (ومسند أحمد بن حنبل) منقولة بالواسطة عن الصادق والأئمة من قبله(ع) عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

ونخلص من البحث إلى القول إن الإِمام الصادق(ع) كان له الدور الرئيسي ليس في فقه وحديث

الشبعة وإنها في حديث أهل السنة في شتى الجوانب الفقهية والكلامية والتاريخية والتفسيرية، وإن الكثير من العلماء نهلوا بالواسطة أو بلا واسطنة من بحر علومه الزاخر. فضلًا عن دوره الذي انفرد به في العلوم الطبيعية والتي انعكست في جملتها في آثار (جابر بن حيان) وفوق كل ذلك دوره غير المباشر والذي لا ينكر في الحركات السياسية العلوية وكان بعضهم من تلامذته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين



#### الحواشى

(۱) للأسف الكتباب لم يذكر ترتيب أسماء رواة كل إمام على حدة، وإنها ترد الأسماء بعد كل حرف، حيث قمتُ بمحاسبة أرقام رواة سيدنا الصادق(ع) فقط، ولكن بمقايسة نسبية واحدةٍ من صفحات الكتاب يمكن الحصول على أرقام الرواة وهمي كالآتي:

#### مثل:

إسهاعيل ابن زياد الكوفي، اسهاعيل بن عبد الرحمن الأعمى، الحسن بن صالح بن حماد وهو من كبار الزيدية، الحكم بن عتبة، حماد بن أبي حنيفة القاضي، حفص بن غياث القاضي، خارجة بن مصعب، سليهان بن مهران الأعمس، سفيان سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله شبرمة، عبد الله بن الحسن الشيباني اخومحمد ابن الحسن، عبد الرحمن بن غمر الأوزاعي، رضى عبد الملك بن جريح، عمروبن حجيج قاض الموسى، هشام بن عروة، عمر بن عبد المبصري، محمد بن إسحاق، موسى بن عقبة، عباس بن إبراهيم.





## رق) رقارضال أبعث الماأال يوأع السائسال الأعمال



بساندارهم الرحيم

دراسة التجربة السياسية للإمام الصادق(ع) واحدة من الدراسات التي سبق وتناولتها الكثير من الأقلام في مختلف العصور السابقة، وطاولت ليس فقط الإمام السادس من أئمة أهل السيت(ع) بل مختلف تجارب الأئمة(ع). غير أنّ ما يمين بعض الكتابات المعاصرة عمّا سبقها ملاحظتها لخصوصيات التجربة الختاصة في إطار المجرى العام لسياسة الأئمة(ع)، فلم تعد الدراسة مجرد سرد حوادثي ـ وقائعي لتفاصيل حياة كل إمام وإنها تخطت ذلك إلى الدراسة الموضوعية العامة لمسار الخط السياسي الشامل لمختلف الأئمة؛ بحيث يتم تحديد الشكل الخاص من المارسة في إطار الدراسة المعامة والرؤية الواحدة لمختلف أشكال الفعل السياسي عند الأثمة(ع).

إلا أن الدراسات الموضوعية المعاصرة لم تصل في معالجاتها إلى حدود حل الإشكالات الفقهية والسياسية التي لا تزال تفعل فعلها في أذهان شرائح واسعة من فقهائنا وعلمائنا وأتباعهم، وبقيت تتحرك في إطار تسجيل مسطح لمختلف الأساليب، وإن كنت أشك في دقة المعالجة وبالتالي صحة النتائج التي تم التوصل إليها والتي في كل الأحوال تبقى دون المستوى المطلوب.

إن أرضية الخلاف في ما أنجز من دراسات حديثة عن الأثمة(ع) والإمام الصادق(ع) تحديداً، لم تتعد أفق المقارنة العملية بين تجربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة ومجموع تجارب الأئمة(ع)، فكان تعدد أدوار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تماماً كتعدد أدوار الأئمة مجتمعين.

وهذا التقويم الموجزيفترض وجود حالة ضعف في الدراسات المختلفة عن الأئمة (ع)، ويفترض بالتالي ضرورة إعادة النظر بمجمل الدراسات والانكباب على المخزون الهائل من الروايات والكتب التاريخية لدراستها بدقة وشمول لأنه بغير هذا الجهد سبتقى الأحكام السابقة التي أطلقها مختلف الدارسين متزلزلة وغير ثابتة ولا تبعث على الطمأنينة والإرتياح.

ما ذكر، حتى الآن، يطرح جملة تساؤ لات حول البعد الزمكاني لبعض المواقف والمهارسات، وفيها إذا كانت التجارب العملية بمشابة قوانين عامة وشابتة يلزم من استخدامها في ظرف ما وواقع ما تقيم استخدامها، لزوماً، في كل الظروف، أم أنها شكل من أشكال المهارسة التي لا تدل على اللزوم وإنها تدل في الحد الأدنى على الإباحة، أي إباحة التصرف سياسياً بشكل ما إذا تشابهت الوقائع والظروف. ما تقدم بات كافياً ليشكل مقدمة تشرع الباب أمام معالجة تجربة الإمام الصادق(ع) السياسية، على مستوى أفق الدراسة وشكلها المنهجى.

لكن قبل الخوض في خصوص الحياة السياسية للإمام السادس(ع)، لا بدّ من إطلالة سريعة جداً على المراحل السابقة لأنها وكما سيظهر فيما بعد ساهمت إلى حدد كبير في رسم المسار العام للأئمة (ع) ومنهم الإمام أبو عبد الله الصادق(ع).

وعندما نذكر المراحل السابقة نقصد تجربة أمير المؤمنين(ع) وما تلاها حتى الإمام الصادق(ع).

لا شك أن تجربة الإمام على (ع) أرخت بظلها على مختلف أساليب الأئمة (ع)، بإعتبار ما تخللها من معوقات وعوائق حالت دون انتظام أمر المارسة السياسية وبالتالي أدائها المستقر والسليم، الأمر الذي أضعف من وهج أصالة وعدالة وسلامة اطروحة الإمام في السلطة والحكم، وجعل الأطروحة ملتبسة على الرأي العام آنذاك وعاصية على الأفهام، مما حوّل الرأي العالم إلى دمية تتقاذفها أهواء الطامحين والطامعين

بالسلطة وعلى رأس هؤ لاء معاوية بن أبي سفيان الذي أسعفه الحظ باستشهاد الإمام فاندفع بكل قوته لإزاحة الإمام الحسن(ع) من أمام طموحاته الشخصية غير المحدودة التي لم تكن ترضى بأقل من محو اطروحة الأئمة(ع) من ذاكرة الناس ومنعها من البقاء كإحدى الأطروحات الإسلامية أمام خيارات الرأي العام.

لقد أدرك الإمام الحسن هذه الحقيقة بالكامل غير أنّ المعطيات التي بحوزته لم تسمح له بمواجهة هذه السياسة الفظة. ويأتي دس السم للإمام(ع) في إطار التوجه نفسه إن لم نقل أنه أحد أبرز تعبيرات السياسة التغييبية لأطروحة آل البيت(ع)، وتنسق الوصية بالولاية ليزيد في الإطار نفسه، بل يمكن القول أنّ تذليل الطريق أمام وصول يزيد إلى السلطة هو أبرز مؤ شر أو تعبر عن حقيقة السياسة الأموية التي يشكل السكوت عنها تخلياً عملياً عن الأطروحة أو مساهمة كبيرة في تغييب الأطروحة. من هنا كانت ثورة الإمام الحسين(ع) بحق ضرورة رسالية وتاريخية وإنسانية، لأن تطاول زمن الصبر على التهميش للأطروحة هو لمصلحة التمييع غير المحدود لرسالة السهاء، وأنّ إمكانيات الحد من التغييب ستضعف مستقبلاً كلها تأخر زمن التصدى عن وقت الاستحقاق الواقعي للمجابهة.

انطلاقاً من هذا الفهم ندرك دقة وخطورة وعظمة ثورة الإمام الحسين(ع)، التي أعادت بهذا الكم الهائل من الدم المقدس الإعتبار لإطروحة آل البيت التي كان قد أوشك غبار الإهمال المتعمد والتعسف في تمييعها على إخفائها بل ونأي بها بعيداً.

لقد أعاددم الإمام الحسين الروح إلى جسم إطروحة آل البيت والتوازن إلى الرأي العام الذي أوشك أن يختل بالكامل لمصحلة الأمويين، وفي الواقع، كان الدم، وفق المعطى التاريخي ثمناً باهظاً لتجربة الإمام على (ع) التي كان مضطراً على ممارستها في غير زمانها وموقعها في حركة وتطور المهارسة السياسية الإسلامية.

لعل الإمام الحسين)(ع) أدرك بالكامل أن تأخر تصدي الأطروحة للسلطة السياسية لن يجبره التصدي المتأخر، وهي حقيقة أثبتتها تجربة أمير المؤمنين وباتت تشكل قناعة ثابتة ومستمرة في مختلف مراحل الأثمة على امتداد العقود والقرون التي عاشوها، كما أدرك أن الصعوبات التي حالت دون السير الطبيعي لتجربة الإمام علي(ع) ستبقى هي نفسها إذا ما كانت الظروف التي أنتجت تلك الصعوبات مستمرة، لهذا لم ير الإمام الحسين(ع) مكسباً لشورته أهم من إعادة الاعتبار للأطروحة لتبقى في دائرة الاستقطاب ولتهارس دورها في بلورة الإسلام وتصحيح مسيرة المسلمين وضبط انحراف الحكام ما أمكن، وهذا يعني أن الإمام لم يستهدف أساساً الوصول إلى موقع سياسي لأنه في ظل الظروف الخاصة التي كان يعيشها سيصل إلى الواقع نفسه الذي وصل إليه الإمام علي(ع).

هذا البعد لثورة الإمام الحسين(ع) كان في غاية الوضوح عند الأئمة الذين تولوا مسؤ ولية الإمامة من بعده، حيث عمل الإمام زين العابدين(ع) تماماً وفق معطيات الواقع الموضوعي، فاستثمر وهج دم الحسين(ع) كأفضل ما يكون الاستثمار فأكثر من رواية الأحاديث عن فضل إحياء عاشوراء والبكاء على

الإمام الحسين(ع) وزيارة قبره وغيرها من أشكال التعبير عن الإرتباط بأطروحة الإمام الحسين(ع). وكان الإمام زين العابدين(ع)، يرى في إحياء عاشوراء والإرتباط العاطفي بثورة الإمام حضوراً أولياً للأطروحة لا بدّ أن يعقبها خطوة ثانية وهي تثقيف الأمة بالإسلام المحمدي الأصيل وفق أطروحة آل البيت(ع). وهو ما كان من أمر تجربة الإمام زين العابدين (ع) العملية حيث أدى دوره كاملاً في إطار وظيفتي حفظ حرارة الدم المستتبعة لإبقاء الأطروحة حاضرة ووظيفة بلورة الأطروحة نفسها.

والوظيفة المزدوجة الآنفة الذكرهي نفسها التي طبعت تجربة الإمام الباقر(ع)، حيث عمل على إبقاء حرارة الدم الحسيني في نفوس المسلمين، مشجعاً في الخفاء مختلف الحركات الحسينية المسلحة، لأن ذلك يخدم هدف كشف زيف الأمويين وتأجيج حرارة الدم من جهة ويسهم في تحفيز الرأي العام للاطلاع والبحث عن دقائق أطروحة آل البيت، دون أن يعني ذلك التصدي الفعلي والجذري للسلطة السياسية لأن الأثمة، كما سبقت الإشارة، ليسوا في وارد التصدي لمسؤ ولية المارسة السياسية للمحذور الذي ذكرناه، سابقاً، وهو الخوف من الوقوع في دوامة صراع شبيه إلى حدّ بعيد بالصراع الذي ابتلي به أمير المؤ منين (ع).

وهذا التحديد يسمح لنا بالحكم جازمين بأن التقية السياسية التي طبعت حياة الأئمة (ع) كانت قد وضعت في حيز التنفيذ مباشرة بعد استشهاد الإمام الحسين (ع)، ونعني، تحديداً في عهد الإمام زين العابدين (ع)، والإمام الباقر (ع).

## نهج الإمام الصادق(ع) في إطار المارسة العامة:

ساهمت التطورات الكبيرة التي حصلت في حياة الإمام الصادق(ع) الذي ولد في سنة ثلاث وثمانين من الهجرة (١) ومضى في سنة ثمان وأربعين ومائة (٢)، في جلاء النهج الذي حددنا، سابقاً، مساره العملي، واعتبرناه نهجاً عاماً التزم الأثمة كلهم به.

وخصوصية مرحلة الإمام الصادق(ع) وتنوعها كفيلان بإثبات التصور الخاص للأئمة في إطار حركتهم المتطاولة في العصرين الأموي والعباسي .

فالإمام الصادق(ع) الذي تولى مهامه كإمام منصوب بالنص بعد استشهاد أبيه الإمام الباقر سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة (٣)، عاصر سلطتين متعارضتين؛ الأموية والعباسية، فقد عايش مرحلة ضعف الحدولة الأموية وواكب مختلف الاستعدادات التي كانت تقوم بها الأسرة العباسية للإطاحة بالأمويين، كها أنه (ع) أحاط بعناصر القوة التي استند إليها العباسيون في نهضتهم ضد خصومهم والتي كان في مقدمتها رفعهم لشعار السرضا لآل محمد (١)، حيث ارتفع هؤ لاء بأسمهم وعلى اكتاف شيعتهم (٥). حتى أن اختيارهم لخراسان كمركز أساسي لنشر دعوتهم كان يتوافق والمنحى التضليلي والأيهامي بإعتبار أن خراسان

كانت أحد أهم معاقل العلويين حين ذاك(١).

والعنصران السابقان (الشعار والرأي العام) اللذان كان يمتلكها، في الواقع، الإمام الصادق(ع) لم يحركها في وجه الأمويين أو لإعاقة حركة العباسيين، مما يكشف عن عدم رغبة الإمام(ع) في التصدي للسلطة السياسية ويمكن أن نضيف إلى هذه الإلفاته المهمة، الموقف، ذا الدلالة الخاصة، الذي اتخذه الإمام من مبادرة أبي سلمة الحُلال لتسليم الصادق(ع) زمام الأمر، حيث أحرق الإمام كتاب أبي سلمة (الموقف الذي اتخذه، أيضاً، من محاولة أبي مسلم الخرساني الذي تضمن كتابه روح ما تضمنه كتاب أبي سلمة، وكان جواب الإمام غنياً بالدلالات: «ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني» (٨).

إذاً، لم يكن الإمام الصادق(ع) وقبله الإمام الباقر الذي شهد بدايات الإعداد العباسي للإطاحة بالأمويين، ضعيفين من حيث إمكانيات التحرك، سواء على مستوى الإمتداد الشعبي أوعلى مستوى شرعية التصدي نفسه، قياساً بالعباسين الذين كانت قوتهم مستعارة وقضيتهم كذلك. وهنا سيتحكم السؤال ويستحق؛ لِمُ اختار الإمام الصادق(ع) موقف غير المعني بالسلطة؟.

والإجابة على هذا السؤال يكشفها التمهيد السابق، الذي أوضحنا فيه قناعة الأثمة بعدم جدوى الإمساك بالسلطة على الما أنها قد تؤول فيها الأوضاع إلى ما آلت إليه عندماكان أمير المؤمنين علي (ع) في السلطة مما قد يجلب فادح الضرر على الأطروحة، ويدفع أصحابها إلى الخيار الحسيني ليس من أجل استعادة السلطة وإنها لإعادة الحياة إليها والاعتبار لحقيقتها الإسلامية، إذ قد يفعل التضليل فعله في خنقها وإخفائها من ساحة الصراع. على ضوء هذا الفهم لحركة الإمام الصادق (ع) المنسجمة مع من سبقه من الأثمة (ع)، وتحديدا، الإمامين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر، يمكن تفسير مختلف ألوان النشاط الذي كان يهارسه الإمام الصادق (ع)، وبالتالي الاختلاف بين الحسنيين والحسينيين في مجرى الصراع مع العباسيين.

### النشاط العلمي والتبليغي:

لما كانت الوظيفة العملية التي حددها الأثمة بعيد استشهاد الإمام الحسين تتمثل بمهمتي الحفاظ على حرارة الدم الحسيني الذي يتكفل الدم بأداء دور التذكير بالأطروحة وبيان مظلومية حامليها، ومهمة تثقيف الرأي العام عمن يعتقد بصحة الأطروحة أو الذين يرغبون في الإطلاع عليها ومعرفتها. فقد وجه الإمام عنايته لهاتين المهمتين بالدرجة الأولى؛ فإل إلى تأييد ثورات الحسنين لأنها تذكر بثورة الإمام الحسين(١) وكثف من رواية الأحاديث عن فضل إحياء مراسم الإمام الحسين(ع) من جهة وعمل على نشر الأطروحة وبلورتها من جهة أخرى، وقد سجل له نشاط عظيم جداً في إطار المهمة الثانية؛ ويروي

الطبرسي في المقام أنه لم ينقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عن الإمام الصادق(ع)، وإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم في المقالات والديانات فكانوا أربعة آلاف رجل(١٠).

وزّع الإمام الصادق(ع) نشاطه العلمي والتبليغي في أكثر من إتجاه فكان يروي الأحاديث ويصحح ماهو بأيدي الناس، ويتصدى للمسائل الفقهية حتى سلم كل من عاصره بأعلميته المطلقة، وقد سئل أبو حنيفة عن أفقه الناس في زمانه فقال: جعفر بن محمد(١١).

ولم يهمل علم الكلام الذي كان ميداناً للجدل العقائدي والمذهبي، وقد خصص عدداً من طلابه ليضطلعوا بمهام المناقشات الكلامية والحوارات العلمية في الإطار الإعتقادي كهشام بن الحكم وزرارة بن أعين وعلي بن يقطين وغيرهم الكثير، وقد أوقعت غزارة علوم هؤلاء الطلبة الخليفة المهدي في لبس عندما اعتبر كل واحد من هؤلاء صاحب مدرسة ومذهب فقال بالهشامية نسبة لمشام بن الحكم والزرارية نسبة لزرارة بن أعين والشيطانية نسبة لشيطان الطاق (مؤمن الطاق) وهو من تلاميذ الإمام الصادق(ع)(١٢).

كذلك تصدى لمسألة تفسير القرآن الكريم وبيان المحكم والمتشابه والعام والخاص، وقد عالج الكثير من المسائل العاصية على الفهم(١٣).

ولم يهمل الفقه السياسي فعالج قضايا الشورى ومدى مشروعيتها وتمثلاتها التاريخية ومدى مطابقة التجربة مع المفهوم (١٠) إلى غير ذلك من المسائل.

هذا النشاط المكثف في الحقلين العلمي والتبليغي ، قابله انسحاب شبه كامل من دائرة الصراع على السلطة ، ومارس عوضفا عوضاً عن ذلك التقية في معناها الخاص .

### التقية في مدلولها العملي:

لا شك أن مختلف ألوان التحرك الذي باشره الإمام الصادق(ع) كان يصب في مجرى المشروع الإسلامي الأصيل اللذي يهدف إلى تعبيد الخلق كلهم الله تعالى، والتصدي للقضايا العلمية والتبليغية يصب في فؤ اده النهائي في هذا المجرى. أو مسألة حصر النشاط فيهم إلى جانب مهمة الحفاظ على حرارة المدم الحسيني هي مما اقتضتها طبيعة المرحلة الخاصة التي عاشها الإمام الصادق(ع) والإمامان اللذان سبقاه، الأمر الذي يعني بالتالي أن عمارسة التقية في مدلولها السياسي أملتها طبيعة المرحلة أيضاً، كما سبق وأوضحنا في غير محل من المحاضرة.

والروايات، في هذا الإطار، متضافرة وكثيرة، وقد عبر الإمام عن مضمون التقية في أكثر من مناسبة وخاصة عندما كان الوشاة يوغرون صدور الخلفاء حيث تكررت الوشايات ضده في عهد الخليفة العباسي

أبي جعفر المنصور كثيراً(١٥).

وينقل عن الإمام الصادق(ع)، كما في بعض الروايات، قوله: «اتقوا الله، وعليكم بالطاعة لأئمتكم قولوا ما يقولون، واصمتوا عمّا صمتوا، فإنكم في سلطان من قول الله تعالى: ﴿وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال﴾، ويعني بذلك كما يوضح تلميذه أبوبصير، ولد العباس، ويختم الإمام كلامه بجملة تكاليف لشيعته؛ «صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وأدّوا الأمانة إليهم»(١١).

وفي رواية أخرى ينقل أن أبا عبد الله دخل على أبي العباس بالحيرة مرة، فقال الأخير: «يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه، وأنا أعلم والله أنه يوم من أيام شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقى، ولا يُعبد الله «١٧٠».

والتقية السياسية لم تمنعه من جمع الحقوق الشرعية من شيعته، الأمر الذي كان يزعج الخلفاء ويغيظهم وبالتالي يعرضه لمخاطر القتل والتنكيل، وقد تواترت الروايات التي تحكي قضية معاناة الإمام في هذا الإطار(١٨).

كما أن التقية لم تبعد عنه رقابة الخلفاء وسوطهم، إلا أن الإمام لم يعدم وسيلة إلا واستخدمها ليؤكد عدم رغبته في السلطة، ويذكر في هذا السياق أن المنصور الخليفة العباسي الثاني - أخرج مرة إضبارة كتب ورمى بها إلى الإمام الصادق (ع) وقال: «هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتي، وأن يبايعوك دوني فقال - عليه السلام -: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت، ولا استحل ذلك، ولا هو من مذهبى . . «(١٩).

إذاً انصب اهتهام الإمام السادس من أئمة أهل البيت على مواجهة التيارات المنحرفة في غرض مهمة توضيح وبلورة وتعليم أطروحة الإسلام المحمدي الأصيل، دون أن يغيب عن الساحة الفكرية التي كانت تشهد كل يوم تطوراً جديداً لما كانت تحدثه الـ ترجمة وتعدد الثقافات وتفاعل الحضارات من نشاط متزايد على الصعيد الفكري.

والظاهرة البارزة في البين أنّ الإمام الصادق(ع) لم يتعال عن الوافد من الفكر بل أقبل عليه قارئاً ومناقشاً وناقداً، فكان بحق رجل عصره (٢٠) فحاز على محصول الفكر الإنساني حتى زمانه دون أن يتردد في الاكتساب والأخذ والعطاء، وهذه سمة مميزة في شخصيته (ع).

#### الفهم الملتبس:

التبس أمر التقية على أفهام الكثيرين، ولم يبق الالتباس في إطاره النظري وإنها انعكس على سلوك

ووعي الملتزمين بأطروحة آل البيت.

فمن قرأ نصوص التقية في مختلف مراحل الأئمة بعد الإمام الحسين(ع) على أنها حاكية عن حكم شرعي أولي، بمعنى أن التقية واجبة مطلقاً بعد الإمام الحسين(ع)، لم يقرن، هذا القارىء، التقية بالظرف الموضوعي المذي انتجها، واعتبرها لا ظرفية، أي فوق معطيات الواقع، وبالتالي فهي واجبة الامتثال في مختلف العصور حتى ظهور الإمام الحجة (عج) بمقتضى الإطلاق الذي استظهره من مجمل النصوص المبثوثة.

هذا الفريق التزم بالتقية في عهد الأئمة (ع) وما بعد الغيبة ولا يزال ملتزمها وسيبقى حتى ظهور الإمام المهدي (عج)، ولا يرى هذا الفريق غضاضة في أن يلتزم بيته أو يكتفي في أحسن الأحوال بالتصدي للمسائل الفكرية المعادية، دون أن يتحرك فيه أي غز وسياسي أو عسكري غربي الشعور بضرورة النهوض والمقاومة. وبعض هذا الفريق لا يشعر حتى بضرورة التصدي للمسألة الفكرية ويرى أن التقية في عصر الغيبية لا تقتصر على الجانب السياسي بل تتعداه إلى الدائرة الفكرية، وهذا البعض هو الذي يعرف بالحجيتين.

أما من قرأ تلك النصوص على ضوء معطيات تجربة أمير المؤمنين علي (ع) والإمامين الحسن والحسين عليها السلام، فقد لحظ عنصر الإضطرار في ممارسة التقية، وبأنها ليست عنواناً أولياً أصلياً وإنها هي عنوان اقتضاه الاضطرار والحرج الشديد، بدليل أن المهارسة السياسية والفكرية للنبي صلى الله عليه وآله رسلم التي هي الأصل لم تكن محكومة للتقية، وكذلك الأئمة علي والحسن والحسين (ع)، مما يعني أن ممارسة التقية في مرحلة ما بعد استشهاد الإمام الحسين (ع) كانت نتيجة استيعاب دقيق لتجربة الأئمة السابقة وفهم وافي لمقتضيات العمل الرسالي في المراحل اللاحقة. وقد يقال إن صح منكم هذا التفسير لمعنى التقية ومبر راتها الظرفية، كيف تفسرون استمرار العمل بالتقية طيلة مرحلة عمل الفقهاء بعد غيبة الإمام المهدي (عج)؟

والسؤ ال هنا مشروع ، لكن يجاب عليه بأن استخدام التقية التي هي عنوان حرجي اضطراري ثانوي في مراحل حياة الأئمة(ع) لا يمنع من استخدامها في عهد الفقهاء إذا ما تشابهت الظروف.

ونحن إذا تفحصنا تلك الظروف نجد أن ما يحتمل كثيراً كونه سبباً لاستخدام التقية وهو الصراع المداخلي الذي شبت أظافره في عهد الإمام علي(ع)، والخوف من وقوعه فيها إذا تكررت التجربة وما قد يعكسه هذا الصراع من تضييع لمصالح المسلمين وتشتيت لوحدتهم وبالتالي تعريض وجودهم لخطر الإلغاء بسبب التهديدات والتحديات المتزايدة من قبل المتر بصين الدوائر بالدولة الإسلامية، هذه كلها تشكل عنواناً للحرج الشديد والاضطرار التي أجاز الشرع في حال وقوع المكلف أو المجتمع فيه الانتقال من العنوان الأولي إلى العنوان الثانوي .

وبيا أن صورة المجتمع الإسلامي التي حالت دون نهوض الأثمة من الإمام زين العابدين (ع) إلى

الإمام العسكري (ع)، وتصديهم للسلطة السياسية، بقيت دون تبدلات جذرية في عصر الغيبة أي مرحلة عمل الفقهاء، فإن نكليف الفقهاء يفترض به أن يبقى كما كان تكليف الأثمة (ع)، مما يعني ضرورة العمل بالتقية طالما كانت الظروف والمبر رات التي سببت استخدامها موجوده.

قد يقال أيضاً، إذا كان تكليف الفقهاء في مرحلة ما بعد الغيبة هو العمل بالتقية فلِمَ أخلَّ جملة من المجتهدين والفقهاء بالوظيفة العملية في القرن الحالي ومنتصف بل طيلة القرن الماضي؟.

في الواقع هذا الاستفساريسهل عملية توضيح المضمون الشرعي لمختلف الثورات والانتفاضات الاسلامية التي قادها الفقهاء والمراجع العظام في القرنين الأخيرين ويوضح في المقابل سبب عدم نهوض مجموعة كبيرة من الفقهاء بأعباء التحديات المعاصرة. فالفقهاء الذين باشروا التصدي بدءاً من فتوى الفقهاء بوجوب التصدي للغزو الروسي سنة ١٨٠٩ مروراً بثورة التنباك والثورة الدستورية وفتوى علماء النجف بوجوب التصدي للغزو الايطالي لليبيا سنة ١٩١١ وموقف النجف من الغزو الانكليزي للعراق ومطالبتها بعودة الخلافة العثمانية مروراً بمختلف مراحل التصدي التي توجت أخيراً بثبورة الإمام الخميني (قدس سره)، هذه كلها ووفق ظاهر حركتها نحالف لسيرة الفقهاء الذين عملوا بالتقية طيلة عشرة قرون، غير أن التفسير العلمي والتاريخي لهذه الظاهرة يكشف عن كون هذه المجموعة أدركت دون غيرها أن الظروف والمعطيات التي حتمت العمل بالتقية انتهت بعد التحولات في ساحة العالم الإسلامي واختراق الغرب لها. فإذا كان هاجس الصراع الداخلي التفتيتي هو الذي أملي على الأئمة (ع) والفقهاء فيما بعد العمل بالتقية فإن هذا الهاجس زال بسبب دخول عنصر جديد إلى الحياة السياسية وهو الغرب الذي لن يكتفي بأقل من إحلال قيمه ومفاهيمه وعادته، وبكلمة مختصرة ثقافته محل الإسلام كثقافة وتعبير حضاري كما أن هذه المجموعة الناضجة من الفقهاء أدركت أن استمرار العمل بالتقية والتزام المعاهد الدينية والعلمية سيؤ ول حتماً إلى بسط الغرب سيطرته وقيمه على العالم الإسلامي مما سيهدد كل وجودنا وحضارتنا لخطر سيؤ ول حتماً إلى بسط الغرب سيطرته وقيمه على العالم الإسلامي مما سيهدد كل وجودنا وحضارتنا خطر الإلغاء، وهذا أوقفت العمل بالتقية لأنها أصبحت سالبة بانتفاء المؤضوع.

بخلاف المجموعات الأخرى من الفقهاء الذين قرأوا النصوص التي تدعو للعمل بالتقية على أنها لا ظرفية وأنها مطلقة، فقد استمرت على صورتها السابقة ولم تحرك ساكناً، ولا يزال حتى اليوم أعداد كبيرة من الفقهاء تقرأ المسألة بالصورة التي تم تقديمها.

هذا التفسير لحركة الأئمة والفقهاء ماكان له أن يتبلور ويتحدد لولا تجربة الإمام الصادق(ع) الذي ساهم الظرف الذي تصدى فيه لمسؤولية الإمامة، وهو في غاية الدقة، في بلورة مفهوم التقية وبالتالي المنهج العملي في الإطار السياسي حينذاك.

ما تقدم هو مجرد عرض مكثف يفسر منطلقات وضوابط الحركة السياسية كما استوحيت من تجربة الإمام الصادق(ع)، ونسأل الله تعالى القبول والسلام عليكم ورحمة الله.

 ١ - الطــبرسي، أبـوعلي الفضــل بن الحسن، إعــلام الــورى بأعــلام الهــدي، تصحيح علي أكبر الغفاري، بير وت، دار المعرفة، ١٩٧٩، ص٢٦٦.

۲ - (م. ن).

٣ - (م. ن)، ص ٢٦٤.

 ٤ ـ الطبرسي، أبوجعفر محمد بن جرير، ت ٣١٠، تاريخ الأمم والملوك، ج٥، القاهرة، ١٩٣٩، ص ١٠٠١.

٥ ـ الحسين، غاية الاختصار، ص٨٢.

٦ - الشامي، فضيلة عبر الأمير، تاريخ الفرقة
 الزيدية، العراق - النجف، ١٩٧٤، ص١٢١.

٧ ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، ت٣٤٦،
 مروج الذهب، ج٣، بيروت، الاندلس، ١٩٦٥،
 ص٢٦٨.

٨ ـ الشهرستاني، محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد،
 ت ٥٤٨، الملل والنحل ج١، القاهرة، ١٩٦٨،
 ص١٥٤٨.

٩-راجع الأصفهاني، أبوالفرج، ت ٣٥٦، مقالت الطالبيين، دار صادر - بير وت، ص ٢٧٧ راجع أيضاً القير وإني، أبوأسحاق، حصيرة زهرة الأداب وثمرة الألباب، دار الجيل، بير وت، ص ١٧٤٠.

١٠ ـ الطبرسي، إعلام الورى، (م،س)، ص٢٧٧.
 ١١ ـ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ط۳، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٩٨٣، ص٢١٧.
 ١٠٠ ـ المحمد مدار المدروقة مدار المدروقة مدار المدروقة مدار المدروقة المدروقة

١٢ ـ الكشي، أبـ وجعفـ رمحمـ د بن الحسن بن علي،
 د.ت، رجال الكشى، قم، ١٣٤٨، ص٢٢٧.

۱۳ ـ البحار، ج٤٧، (م،س)، ص٢٢٥.

14 - (م. ن)، ص١١٣ - ٢١٤.

١٥ ـ الطبرسي، إعلام الورى، (م،س)، ص٧٧١.

١٦ \_ البحار، (م،س)، ج٤٧، ص١٦٢.

۱۷ - (م،ن)، ص۱۲۰.

۱۸ - راجع رواية صفوان الجال، البحار، ج٤٧، (م،س)، ص٤٠٤.

19 - (م،ن)، ص١٩٧.

۲۰ راجمع المطهري، الشهيد مرتضى، السيرة النبوية، تعريب مالك وهبي، ط۱، دار الهادي ـ بيروت، ۱۹۹۱.



## كلمةاختتام المؤتمر



### بسم الله الرحمن الرجيم

والحمدلة رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

في ختام هذا المؤتمر المبارك يسرني أن أشكركم جميعاً أيها الأخوة والأخوات والسادة العلماء والمحققون الأعراء الكرام وخصوصاً إخواننا المشاركين الذين عانوا مشقة السفر وقيموا من البلدان البعيدة وخاصة من البنان ومن إيران ومن العراق ومن دمشق وأخص بالشكر باسمي وباسم سفارة الجمهورية الإسلامية ومستشاريتها مشاركتكم وحضوركم خلال هذه الأيام مها تحملتم من نواقص وإمكانيات قليلة ونتمنى لكم التوفيق وأن يجزيكم الله تبارك وتعالى أجراً.

أريد أن أذكر نقطة صغيرة، إن إخواننا في هذا المؤتمر قدموا أسئلة أو قدموا ملاحظات واعتراضات على الكلام والمسائل التي طرحت من قبل بعض الأساتذة والمحققين، وكان لهم حق، وطلب بعض الأخوة أن يُفتح مجالُ للبحث والمناقشة في هذه المسائل أو يطلب الجواب فيها سألوا أو فيها طرحت من إشكالات حصلت عند البعض، ولكن هذا المؤتمر كان التجربة الأولى لمستشاريتنا وإن شاء الله سيستمر عقد المؤتمرات في المستقبل ونتمنى في المؤتمرات القادمة أن نستطيع فتح المجال أمام كل المشاركين، وأن أي محقق أو محاضر يكون عنده مجال بعد إلقاء عاضرته وإلقاء خطابه ليرد على الأسئلة الموجودة في خطابه .

ونحن نرى أن إقامة هذا المؤتمر وأمثال هذه المؤتمرات سيفتح أمام الباحثين والمحققين المجال في المسائل السياسية وفي المسائل الإسلامية في أن يناقشوا وأن يتذاكروا ومن خلال هذه المؤتمرات ستقرّب وجهات النظر وتتجه الأفكار إلى هدف واحد وهو توحيد الصف الإسلامي.

كها ونطالب العلهاء المحققين في كل المدول الإسلامية أن يهتموا في موضوع المؤتمرات في شتى المسائل الإسلامية ، والجمهورية الإسلامية منذ إندلاع الثورة الإسلامية وإقامة الحكم





الإسلامي في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل المفدى (قدس الله سره) قد اهتمت إهتهاماً بالغاً وكبيراً في إحياء الفكر الإسلامي في إقامة هذه المؤتمرات ومناقشة المسائل الإسلامية وإحياء أئمة الفكر وأثمة العلم وأئمة المسلمين وعلهاء المسلمين، وقد شاهدتم أنتم في سوريا ومن خلال مستشاريتنا إقامة مؤتمرات كثيرة لإحياء ذكرى شخصيات الفكر ورجال المسلمين ونحن نتمنى أن تتوسع هذه المسيرة وأن يهتم كل المسلمين وكل العلهاء بهذا الأمر.

نحن بحاجة ماسة إلى التقارب إلى النقاش إلى البحث في كل مسائلنا وعلى أي عالم إسلامي وعلى أي عالم إسلامي وعلى أي محقق وعلى أي مجموعة من المجموعات الإسلامية أن تتحمل الأفكار التي تعارض أفكارها وتناقض ما وصل إليها من النتائج، ولا يمكن هذا إلا في المناقشة وإلا في المباحثة بين المطرفين بين المجموعات لنصل إلى وحدة الفكر، إلى التنسيق في المواقف وإلى التنسيق في المدفاع عن الإسلام.

كيف يسكت علماء المسلمين والإسلام يُهاجَم من قِبل بعض المؤلفين أو بعض المحققين المرتزقة أمثال سلمان رشدي وما يدور في هذه الأيام من هجوم بعض المسؤولين في فرنسا على الإسلام وعلى الأحكام الإسلامية، هذه مسؤولية شرعية على كل حال، على كل محقق على كل مسلم أن يدافع عن الإسلام أن يدافع عن المسلمين أن يدافع عن مبادئه وعن أحكامه وعن دينه وعن قرآنه.

فنحن نتمنى أن نستمر على هذه الطريقة ونحن عاهدنا الله تبارك وتعالى على ذلك، ونعلن أن الجمهورية الإسلامية وفي ظل قيادة الإمام الراحل قد فرضت على نفسها الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الوحدة الإسلامية وتوحيد صفوف المسلمين والسير في هذا الدرب وسهاحة آية الله خامنئي وليَّ أمر المسلمين وقائد الأمة الإسلامية في يومنا هذا مستمر على هذا الدرب، ونحن جنود في هذه الطريقة وفي هذه المسيرة نتحرك ونتمنى أن إخواننا علماءنا في كل العالم في كل





المدن في كل الجمامعات في كل مراكز التحقيق أن يساعدونا وأن يهدوا الأمة الإسلامية ويرشدوا ويوجهوا المسلمين إلى هذا الطريق وإلى هذا الدرب.

وفي الختام أشكر جميع إخواني وأخواتي الذين ساهموا وشاركوا بكل قلوبهم وبكل محبتهم وأظهر وا وأعلنوا بمشاركتهم محبتهم وولائهم للجمهورية الإسلامية وللإمام الصادق عليه الصلاة والسلام.

وأشير إلى نقطة قد ذكرها البعض أن هذه الأيام أو المناسبة هي ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولادة الإمام الصادق عليه السلام فلهاذا لم يذكر إلا الإمام الصادق عليه السلام فنقول:

أولاً: إحياء ذكرى الإمام الصادق هو إحياء ذكرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وثانياً: المؤتمر انعقد باسم فكر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام.

فالمؤتمر كان مخصصاً لهذا، وكمانت هناك احتفالات من قبل مستشاريتنا ومن قبل سفارة الجمهورية الإسلامية بمناسبة مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد أقمناها.

نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعاً وعلى أن أشكر إخواني المسؤولين في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً الرئيس حافظ الأسد الذي يشملنا عطفه دائهاً وبعنايته وعطف وبمحبة المسؤولين وعنايتهم استطعنا أن نقيم هذا المؤتمر واحتفالات أخرى ونشكرهم جميعاً ونشكر المسؤولين والأخوة في هذا المركز على مساهمتهم وعلى ما قدموا لنا من التسهيلات وأشكركم جميعاً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سهاحة الشيخ محمد حسن أختري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق









المقالات والبحوث التي أرسلت إلى المؤتمر ولم تلق

## 

- ١ ـ سهاحة الشيخ محمد علي التسخيري (إيران).
- ٢ ـ سهاحة العلامة السيد مرتضى العسكري (إيران).
- ٣ ـ سهاحة حجة الإسلام البسيد رسولي محلاتي (إيران).
  - ٤ ـ سهاحة الشيخ زهير كنج (لبنان).
  - ه \_ سهاحة الشيخ عفيف النابلسي (لبنان).
    - ٦ ـ د. عبد المهدى فضل الله (لبنان).
      - ٧ ـ د. مصطفى الرافعي (لبنان).
    - ٨ ــ الأستاذ محمد على اسبر (سورية).
    - ٩ ـ الأستاذ علي أكبر ضيائي (إيران).



#### حجة الإسلام الشيخ محمد على التسخيري



## روًا فيان فياديان في العالة فيان فياديان في عيان



## بسسا بندار حمراارحيم

#### \* بناء الأمة وصياغة الواعين

إن عملية صياغة الفئة الواعية إن لم تكن مقدّمة على عملية بناء الأمة الواعية فهي مقارنة لها بلا ريب، ذلك أنّ الاستعدادات متفاوتة «فسالت أودية بقدرها»(١) وخصوصاً في المجال التربوي في إطار بناء إنساني متقدم، لأنّها تتوقف على: توفر معرفة يقينية معمّقة، وانسجام عاطفي إحساسي كامل مع تلك العقيدة، وتلتي تعليمي وتربوي حكيم، وكلّها أمور لا تتوفر بمستوى واحد للجميع، وما نراه طبيعياً هوأن تتربّى الفئة الواعية عقائدياً وعاطفياً وسلوكياً ثم تنتشر كالعافية في أوصال الأمة وعروقها، فتبث فيها ما اكتسبته، وتحفظ الجسم العام من أي تآكل أو مرض بل تضعه على خط النمو والتكامل.

إلا أن القادة والمربّين لا يستطيعون التريّث حتّى تتم عملية تربية الطليعة لأنّ تربية الأمّة وصيانتها حاجة ملحّة فعلية قائمة، ومن هنا فإن من الطبيعي أن يتوازى هذان الخطّان ليؤ ثركلّ منها في الآخر. فجو الأمة المناسب يترك أثره الإيجابي على تربية الطليعة، وتربية الطليعة بدورها لها أكبر الأثر في تحقق الأهداف التربوية العامّة.

وعلى أي حال، فإننا نجد القرآن الكريم من خلال ما يحكيه من قصص من أمثال، يركّز على ذلك.

فهو يتحدث عن السابقين السابقين، والمقرّبين والحواريين والمؤمنين العابدين الحامدين السائحين. وتصفية النبي موسى لقومه واختياره مجموعة منتقاة.

وقيام القائد طالوت بامتحان قومه واختيار الصفوة منهم ليكونوا هم الفئة القليلة التي غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى .

هذا إلى جانب قيام الأنبياء والشرائع بتربية الأمم وهداية الناس جميعاً بشكل طبيعي . وعلى هذا النسق نجد الأنبياء والقادة الإلهين يعملون على تحقيق هاتين العمليتين :

ولًا كان أهل البيت(ع) قدوة الأمم وتلامذة رسول الله المخلصين وحاملي لواء التربية العقائدية فهم على هذا الخيط سائرون وله عاملون، وها نحن نركّز في ما يلي على مظاهر ذلك في حياة الإمام الصادق (عليه السلام) سادس أثمة أهل البيت(ع)، وأستاذ أئمة المذاهب الأربعة والصادق القول البار الأمين لهذه الرسالة الخالدة.

## \* الأجواء التي عاصرها الإمام

لن نستطيع أن نتبين معالم العملية التربوية للإمام إذا لم نحط ـ ولو إجمالًا ـ بالأجواء والظروف التي عاصرها الإمام (ع) وتفاعل معها، واستطاع أن يؤدي رسالته من خلالها.

وباستعراض هذه الأجواء نجد أمامنا ظواهر بارزة قد لا تحتاج منّا للاستدلال على وجودها وهي : أولاً : الخلل السياسي وصراع الأهواء :

فلقد عاصر الإمام (ع) أكبر حادث في العصر الذي تلا عصر صدر الإسلام وهو انقراض الخلافة الأموية وسيطرة الخلافة العبّاسية كما واجه الكثير من الأحداث الجسام.

وفي أيّامه قامت ثورة الرجل الصالح زيد بن علي بن الحسين ضد هشام بن عبدالملك وحينها استشهد أبّنه الإمام بكلمات معبرة، ثم تلا ذلك خلل سياسي كبير أطاح بخلافة الأمويين، واستطاع العبّاسيون من خلال شعار برّاق هو (الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله رسلم أن يستغلّوا الموقف ويسيطروا على الساحة، وبويع السفّاح عام ١٣٢ هـ حيث دامت خلافته أربع سنين قضاها في مطاردة الأمويين متظاهراً بالثأر لقتلة الحسين (ع) ثم تلاه المنصور بسياسة ديكتاتورية قمعية تستخدم السيف والسمّ والاغتيال لتوطيد أركان حكم العبّاسيين.

ورغم ما حمله هذا الخلل وذلك الصراع من عواد ومصائب فإنه وفّر للإمام فرصة ثمينة ليظهر فيها

علمه الغزير وينزل إلى الساحة الاجتهاعية التربوية كأروع ما يكون.

ثانياً: تشكّل المذاهب:

وفي هذه الفترة بالذات بدأت المذاهب الفقهية المعروفة تنطلق نتيجة عوامل كثيرة، منها، اتساع الحركة العلمية والفقهية، والحرية الطبيعية التي لاقاها العلماء نتيجة ذلك الحلل السياسي الذي أشرنا إليه، وكذلك نتيجة لعمل السلطة في كثير من الأحيان على أبعاد اتجاه فقهي معين لا ينسجم معها وترجيح آراء فقهاء آخرين عليه. كما إننا لا ننسى الدور الذي تلعبه الشخصية العلمية لأئمة المذاهب في جلب الأتباع والتلامذة والتأثير القوي على تصوراتهم واتجاهاتهم الفقهية، ولا ننسى أيضاً دور العامل الجغرافي في تعدد الاتجاهات فقد كان قوياً.

كل هذا وغيره أثّر في إيجاد نواة المذاهب الكثيرة التي تنوّعت وتعدّدت قبل أن تنحصر بعد ذلك بزمن طويل تقريباً بمذاهب معيّنة، وذلك لعوامل أخرى وافقت عملية غلق باب الاجتهاد.

ثالثاً: ظاهرة الإفراط في اتباع الرأي أو رفضه :

ونستطيع أن نؤكد هنا أن الصراع حول (الرأي) بدأ عملياً وبشكل طبيعي، فهل للمجتهد أن يعمل رأيه في فهم الحديث والتعدّي عن مورده وتنقيح مناطه واستخراج قاعدة أوسع تنفعه في مجالات أكبر؟! أم أن عليه أن يتقيّد تمام التقيد بملابسات النص دونها جرأة على التعدّي عن حدوده؟! ولكن اتجاه وجهة نظر واستدلال.

وربّما كان هذا النزاع العملي سيثمر ضيراً لولا تدخل الأهواء السياسية والعوامل الأخرى التي قادته إلى عواقب لا تحمد.

فراح هذا يركز على أهمية الرأي والقياس والاستحسان واتباع المصلحة إلى حدّ قد يتجاوز كلّ نص ويؤ دي \_ أحياناً \_ إلى دخول الفكر الإنساني إلى ساحة التشريع الإلهي، وهو خطر كبير. في حين راح الآخريركز \_ احتياطاً على دينه \_ على حدود النص والحديث إلى حدّ أدّى أحياناً إلى جود خطير في الفكر.

أمّا دور الإمام الصادق(ع) في هذا الالتحام العلمي فقد كان - كها نرى - الدور الحكيم المربي، إذ رفض حالات الرأي المفرطة، مستدلاً باروع استدلال، كها لم يرض للفكر الفقهي أن يجمد على حدود ضيقة دونها مسوّغ. وقد أدّى موقفه الفقهي الرائع إلى أن تتم عملية التقييد والاحتياط من استعمال القياسات الباطلة، مما خفّف الوطأة بل ربّها أزالها كها في قضية (الاستحسان). إذ تحوّل من عملية قول سيتحسنه المجتهد فيفتي به إلى عملية تقديم الأهم على المهم عند التزاحم وهو أسلوب عقلائي مقبول تماماً لدى الشرع.

كما بدرت ظواهر جيدة للتفقيد والانطلاق لاتفاق أوسع من حدود النص الظاهرية لدى مدرسة الحديث، مما ساعدها على الثبات أمام الحوادث المستجدة التي اتسعت باتساع التمدّن وتعقّد المجتمعات.

رابعاً: شيوع الانحرافات الفكرية الخطيرة:

والذي يط الع الفترة التي عاصرها الإمام الصادق يجد أمامه بعض أنهاط الانحراف الفكري العقائدي الخطير وربّها الطارىء على حياة المسلمين، وربها كان ذلك معلولاً للخلل السياسي الآنف الذكر من جهة \_ وشيوع الأفكار المعادية للإسلام \_ من جهة أخرى \_ وانفساح المجال لذوي الأهواء والنزاعات الفردية أو التحليلية \_ من جهة ثالثة \_ ليدلوا بدلولهم وينضجوا أكلهم ويحصدوا ما يشاؤ ون.

ومن تلك الأنهاط:

مسألة انتشار النزندقة والتشكيك في المعتقدات الإسلامية (والغريب أن ذلك كان يتم أحياناً في البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف ـ كها تحدّثنا الروايات ـ مما شكّل ظاهرة واسعة خطيرة).

ـ ومنها موضوع الغلوفي الشخصيات العلمية كأهل البيت(ع).

\_ كما أنّ منها ظاهرة التحلّل من الواجبات بحجج واهية ككفاية حب أهل البيت(ع) عن العمل الصالح. . وأمثال ذلك .

خامساً: اتّساع ظاهرة الوضع في الأحاديث الشريفة:

وظاهرة الوضع لم تكن جديدة في الأصل على المجتمع الإسلامي، وذلك بعد أن لعبت يد الأهواء منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأوجدت فئة من الوضّاعين عين المستأكلين بالحديث ارضاء لأهوائهم ولسلطاتهم أو اتجاهاتهم، إلاّ أننا في هذا العصر ظاهرة متفشية تستخدمها السلطة، أو من هم في طريق التسلّط، لتحقيق المآرب الضيّقة الخبيثة.

ومن الغريب أن العلّامة الكبير الأميني صاحب (الغدير) أحصى (٤٠٨, ٦٧٤) حديثاً (٢) مكذوب ملفق أو مقلوب لجمع قليل من الوضّاعين الذين قاربوا هذا العصر \_ تقريباً \_ والغريب أن نشهد تعبيرات من قبيل ما قيل في أحمد بن محمد بن عمرو أبي بشر الكندي المروري أنه (أحد الوضّاعين الكذّابين مع كونه محدّثاً إماماً في السنّة والرد على المبتدعة) (٣) وفي أحمد بن محمد بن غالب الباهلي أنه كان (من كبار الزهّاد ببغداد كذّاب وضّاع) (١) وفي أحمد بن موسى الجرجاني الفرضي أنه (أحد الحفّاظ كذّاب) (١)!! حتى لتجد يحيى بن سعيد القطّان يقول: (ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث) (١).

وهنا يعلُّق المرحوم الأميني بعد درج قائمة رهينة من وضَّاعي الحديث قائلًا:

(فمن هنا ترى كثيراً من الوضّاعين المذكورين بين إمام مقتدى وحافظ شهير، وفقيه حجّة، وشيخ في السرواية، وخطيب بارع، وكان فريق منهم يتعمّدون الكذب خدمة لمبدأ أو تعظيماً لإمام أو تأييداً لمذهب، ولذلك كثر الافتعال ووقع التضارب في المثالب والمناقب بين رجال المذاهب. وكان من تقصر يده عن الفرية على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحديث عنه فإنه يبهت الناس باختلاف أطياف حول المذاهب ورجالاتها)

سادساً: انتشار المفاسد الخلقية وظواهر الترف أو الزهد الكاذب:

وهذه أيضاً ظاهرة يلمحها المرء في مثل العصر المشار إليه، ذلك أن خلفاء بني أمية انحرفوا عن المسير الإسلامي الرشيد، من خلال ترفهم وقصورهم، مما أدّى إلى انتشار الكثير من الأوبئة الخلقية في المجتمع الإسلامي، وربّم ساعدت فترة الخلل السياسي على أن يستغلّ ذوو الأطاع ذلك لإظهار عبثهم ومجونهم.

هذا إلى جانب اتجاهات من الزهد الكاذب والرهبنة رحنا نجدها هنا وهناك كانت في الأغلب\_ كها نتصور ـ تعبّر عن عملية تحايل على الرأي العام ومحاولة لاستجلاب الأنظار.

### \* الإمام الصادق في مواجهة هذه الظواهر:

لقد كانت كل تصرفات الإمام الصادق وتصريحاته تنبىء عن شعوره بالمهام القيادية الملقاة على عاتقه باعتباره أحد أثمة أهل البيت وعترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي جعلت أماناً للأمة وسفينة للنجاة ومتمسكاً يعصمها من الضلال.

ولقد كانت هذه الأهلية القيادية موضع عناية الأئمة من أهل البيت واحداً بعد الآخر، يوصي كل منهم إلى من يليه ويعلم أصحابه بخصائصه. وكمثال على ذلك نلاحظ النص التالى:

دخل يزيد بن سليط ـ وهو من أهل الورع والعلم ـ على أبي عبدالله الصادق(ع) فبادره يسأله عن الحجّة من بعده قائلاً:

بأبي أنتم وأمي أنتم الأئمة المطهّرون والموت لا يعرى منه أحد فمن القائم من بعدك؟ فأشار إلى ولده موسى وراح يصفه (فعنده علم الحكمة، والفهم، والسخاء، والمعرفة بها يحتاج الناس إليه فها اختلفوا فيمه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق، وحسن الجوار، وهوباب من أبواب الله، وفيه أخرى هي خير من هذا كله). .

فيسال الراوي قائلًا: بأبي أنت وأمي ما هي؟ فيرد الإمام الصادق:

(يخرج الله تعالى منه غوث هذه الأمة وغيائها وعلمها ونورها وفهمها وحكيمها، خير مولود وخير ناشىء يحقن الله به السدماء، ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث، ويشعب به الصدع، ويكسوبه العاري، ويشبع به الجائع، ويؤمن به الخائف وينزل به القطر، ويأتمر له العباد، خير كهل، وخير ناشىء، قوله حكم، وصمته علم، يبين للناس ما يختلفون فيه..) (٨).

وهي كلّها صفات قيادية يتمتع بها الإمام ويعمل على تحقيقها. فها هي الخطّة التي سلكها الإمام الصادق لمواجهة هذه الظواهر والقيام بالواجب القيادي العام؟

إننا نجد الإمام يعمل على نفس الخطين الأنفين بكل دقة ، فهو - من جهة - وبشكل عام يؤكد على بناء الأمة الإسلامية وتقوية أواصرها ، وحفظ كيانها وصيانة تراثها وتنمية وعيها العام ، وبالتالي على امتلاكها للخصائص التي ذكرها القرآن الكريم والسنة الشريفة للأمة - وهو من جهة أخرى - يعمل بشكل خاص على تربية الفئة الواعية لأهدافه المتفاعلة تماماً مع خطته ، والمتحملة بكل جدارة للمهام الصعبة التي يلقيها عليها ، مما يجعلها تشكل شعاعاً من نوره ونهاذج لسيرته ومظاهر لقيادته .

## \* مظاهر الخطّ التربوي العام:

ويمكننا أن نلخص أهم مظاهر هذا الخط عبر النقاط التالية:

أ ـ العمل على إيجاد حركة علمية واسعة جداً:

وبدأت هذه الحركة تنشر الحقائق بين الناس وتنمّي معلوماتهم، وتدفعهم نحو الكمال العلمي المنشود.

يقول الشيخ القرشي: (وفجر الإمام الصادق(ع) ينابيع العلم والحكمة في الأرض، وفتح للناس أبواباً من العلوم لم يعهدونها من قبل، وقد ملأ الدنيا بعلمه \_ كها قال الجاحظ، ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان \_ كها أدلى بذلك ابن حجر)(١).

ويتحدث الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل عن البعثات العلمية التي التحقت بمدرسة الإمام فيقول: (وأرسلت الكوفة، والبصرة، وواسط والحجّاز، إلى جعفر بن محمد أفلاذ أكبادها من كل قبيلة، من بني أسد ومن غنى، ومخارق، وطيّ، وسليم، وغطفان، وغفّار، والأزد وخزاعة، وخثعم، ومخزوم، وبني ضبة، ومن قريش، لا سيّما بني الحارث بن عبدالمطلب وبني الحسن بن علي، ورحل جمهور من الأحرار وأبناء الموالي من أعيان هذه الأمة من العرب وفارس ولا سيها مدينة قم. .)(١٠).

وقد صنّف الحافظ أبو العبّاس بن عقدة الهمداني الكوفي كتاباً في أسهاء الرجال الذين رووا الحديث عن الإمام فذكر ترجمة أربعة آلاف راومنهم(١١).

وقد شملت هذه المدرسة الواسعة دراسات في مختلف العلوم كالفلسفة وعلم الكلام، والفقه وأصوله، والتفسير، في حين تجاوزت ذلك إلى العلوم الطبيعية كالكيمياء وغيرها.

وألّف تلامذته مئات الكتب والرسائل، حتى أن المرحوم الشيخ آغا برزك الطهراني ترجم لمثتي رجل من مصنفي تلامذة الإمام(ع)(١٢).

وهكذا أوجد الإمام هذه الحركة العلمية الواسعة الأبعاد، واستطاع أن ينشر الوعي على أوسع نطاق.

ب ـ تبيين الموقف الصائب في مسألة (الرأي):

وهذا الجانب ركّز عليه الإمام كثيراً ليلغى الإفراط والتفريط حول هذه المسألة .

فقد يعني العمل بالرأي: التهاس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياساً لصحة النصوص الشرعية، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعاً للرفض والتشكيك. وقد يعني الاستحسان: ما استحسنه المجتهد بعقله فأفتى به، وهي معان لودققنا فيها النظر لوجدناها منفذاً للآراء الإنسانية إلى التشريع.

في حين قد يعني العمل بالرأي استنباط علل الأحكام من النصوص الشرعية من خلال الظواهر الكلامية التي تشكّل حجّة شرعية ثم تعميم الحكم على الحالات الأخرى.

أويعني تقديم الأهم على المهم.

أو يعني قيام الحاكم المجتهد في مجال الحكم والإدارة باتباع المصلحة الاجتماعية في إصدار الأحكام الولائية.

فهـذه أمـوريقبلهـا التشـريـع الإسلامي ويؤكد عليها. وبهذا نعرف أن (الرأي) على بعض المعاني مرفوض، وعلى بعضها الآخر مقبول، وهو ما وضّحته مدرسة الإمام الصادق في روايات مفصّلة(١٣).

والذي نعتقده بصراحة هو أنه لولا وقوف مدرسة الإمام الصادق إمام هذه الظاهرة وتبيانها الموقف الصحيح منها لكنًا نرى الكثير من الإفراط والتفريط الأمر الذي يكاد يعصف بالتشريع كله. ولكنًا نلاحظ أن هناك تقارباً كبيراً حدث بعد ذلك بين الاتجاهين حتى ليكاد النزاع أحياناً يكون لفظياً، وهذا كها في موضوع الاستحسان والمصالح المرسلة، بل وحتى في القياس أحياناً، إذ يركّز هؤ لاء على نفي القياس ويعنون الأقيسة المظنونة العلّة، في حين يؤ من أولئك بالقياس المقطوع بعلّته إمّا قطعاً وجدانياً أو تعبدياً وهو أمر لا يوفضه الطرف الآخر.

## جـ ـ القيام بحملة حجاج واسعة ضد المشككين والملحدين:

وللحديث في هذا الصدد مجال واسع، فقد أشرنا إلى انتشار أفكار مشكّكة وآراء، متزندقة وعلى مدى كبير، وقد قام الإمام وأصحابه وتلامذته بمناقشة هؤ لاء بكل قوّة ومتانة كشفتا من جهة عن قوة العقيدة الإسلامية، ومن جهة أخرى عن روح التسامح وأسلوب الجدال بالتي هي أحسن والتي تطبع أساليب الجدال الإسلامي القويم.

يقول الشيخ حيدر في كتابه الرائع (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ص ٣٦١:

(وقد نهض الإمام الصادق لمقارعة أهل الباطل، وباحث الفلاسفة والدهريين، وأهل الكلام الجدليين الذين تصدُّوا لافساد معتقدات الناس، فأبطل بنور حكمته مقالاتهم الفاسدة وسفسطتهم الفارغة).

وكتب الحديث حافله بمقارعته لهذه الحركات وزعهائها من قبيل ابن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني، وعبدالملك المصري، والجعد بن درهم وغيرهم.

وربها كان (عليه السلام) يربّي أصحابه على الحجّاج ليقوموا بمهمة الدفاع عن الإسلام بأنفسهم. د ـ التركيز على الحفاظ على الخلق العام:

وهنا أيضاً تواجهنا مجموعة ضخمة من الأحاديث الأخلاقية التي يحمل كل منها ثروة من الإرشادات والتوجيهات، وقد انتشرت هذه الأحاديث بين أبناء الأمّة وتناقلتها الركبان وتهذبت بها الجموع الغفيرة وعادت منهلاً من مناهل الخلق القويم، فلنطالع مثلاً الأحاديث القصار التالية لنكتشف بعض جوانب العظمة:

- \* ـ ثلاثة لا يعذر المرء فيها: مشاورة ناصح، ومداراة حاسد والتحية إلى الناس.
- العجب يكلم المحاسن، والحسد للصديق من سقم المودة، ولن تمنع الناس من عرضك إلا بها تنشر عليهم من فضلك.
  - \* \_ العزّ أن تذل للحق إذا ألزمك.
- \* \_ خمس خصال من لم تكن فيه لم يكن فيه كثر مستمتع ؛ الدين والعقل والأدب، والحرية وحسن الخلق.
- \* ـ ومن حكمه (عليه السلام): العلم جنّة، والصدق عزّ، والجهل ذلّ، وحسن الخلق مجلبة للمودّة، والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، والحزم مشكاة الظن، والله من عرفه، والعاقل غفور والجاهل ختور وإن شئت أن تهان فأخشن، ومن كرُم أصله لان قلبه، ومن خشن عنصره غلظ كبده، ومن فرّط تورّط، ومن خاف العاقبة تثبّت فيها لا يعلم، ومن هجم من غير علم جدع أنف نفه من فرّل علم من غير علم جدع أنف

ولن نستطيع هنا الإشارة إلى أكثر من هذا، وبحر العلم أمامنا زخار بالمعارف الأخلاقية التي تركت ـ كها قلنا ـ أثرها الكبير في إيجاد نهضة أخلاقية في المجتمع آنذاك.

#### هـ ـ توضيح الموقف السليم من الحاكمين وذوى الأهواء التسلطية:

لقد أدرك الإمام الصادق أبعاد الموقف السياسي الذي أحاط به تماماً، وعلم بأن جلّ الصراع حول الحكم إنها هو صراغ أهواء ونزاع نزعات، قبل أن يكون صراعاً على المبادىء. وقد أثبت التاريخ بعد ذلك هذه الحقيقة بوضوح، فلم يكن العهد العبّاسي للمسلمين بأفضل من العهد الأموي، من حيث الاستبداد والترف والانحراف.

وإن المرء ليشعر تماماً بعظم الخسائر التي ترتبت ـ دونها أية إضافة حضارية أو إنسانية ـ على المسيرة الإسلامية.

نعم، شعر الإمام بذلك، ولم يفرّط بطاقاته في نزاع من هذا القبيل، وإنها استغلّ الموقف \_ كها قلنا \_

لينشر الحقائق العلمية الواسعة، إلا أن ذلك لا يعني عدم توضيح الموقف السياسي، فقد كان موقفه واضحاً تماماً سواء تجاه الأمويين أو العبّاسيين أو قادة الثورة فيها بين العهدين، إذ لم يستطع هؤ لاء أن يجروه لتحقيق مآربهم، أو تأييد مواقفهم مطلقاً، فكان مغضوباً عليه من قبل هؤ لاء الطغاة إلى نهاية حياته. فكم هدّدوه بالقتل، وأحرقوا عليه داره، وجلبوه أسيراً، وأشاعوا الإشاعات حوله، إلا أنه بقي رغم كل ذلك صامداً لا تهزّه عواصفهم، وبقيت له مواقفه الخالدة وتعليقاته اللاذعة ضدهم.

روى أحمد بن عمر بن مقداد الرازي أنه وقع الذباب على وجه المنصور فذبه فعاد فذبه فعاد حتى أضجره، وكان عنده جعفر بن محمد (عليه السلام) في ذلك الوقت، فقال المنصوريا أبا عبدالله، لم خلق الله الذباب؟ فقال له الإمام (ع) (ليذلّ به الجبابرة) فسكت ولم يحر جواباً (١٥).

وقد أعلن الإمام الصادق كلمته الصريحة عندما قال: (إن في ولاية الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور).

وكان يقول: (العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء).

ودخل عليه عذافر فقال (ع): (بلغني أنك تعامل أبا أيوب والربيع ـ وهما من رجال الحكم آنذاك ـ في حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟).

وسأله رجل من أصحابه عن البناء للحكّام الظلمة وكراية النهر فأجابه (عليه السلام): (ما أحبّ أن أعقد لهم عقدة أو وكيت لهم وكًاء ولا مدة بقلم، أن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نارحتى يحكم الله بين العباد)(١٦).

وهكذا نجده (عليه السلام) يعمل على الصعيد العام على صيانة الأمّة عقائدياً وتشريعياً وخليقياً وسياسياً وبشكل واسع الأبعاد.

#### مظاهر الخط التربوي الخاص:

وهنا نستطيع أن نلحظ حركة منظمة واسعة الأبعاد لتربية الطليعة الواعية التي تبثّ العافية في أوصال الأمة، وهي ما حملت العناوين المختلفة من قبيل (شيعتنا، أصحابنا، غرر الأصحاب) وأمثالها من التعبيرات.

وها نحن نشير إلى بعض مظاهر هذه التربية:

الشد العاطفي:

وقبل أي شيء نلحظ الشد العاطفي لهؤلاء الواعين بخط أهل البيت (ع)، ولا ريب في أن الشد العاطفي بالقائد أمر ركزت عليه التعاليم الإسلامية بدءاً من التذكير بالعلاقة التي يملكها القائد بالله

العظيم محل الحب الرفيع ومنبع الفيض والحنان على الأرض، ومروراً بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المركمة على حب أهل البيت (ع) ومودّتهم وانتهاء بالعطاء الفعلي الذي يلمسه المجنون لهذه الشخصيات العظيمة العطاء.

دخل المفضل بن عمروعلى الصادق(ع) فلمّا بصربه ضحك إليه ثم قال: (إليّ يا مفضل فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك، يا مفضل: لوعرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان).. ثم يضيف.. (فنحن نحن إليكم وأنتم تحنون إلينا.. الخير)(١٧).

# التركيز على تحلّي الأصحاب بالورع:

يقول (ع): (عليكم بالورع فإنه لا ينال ما عند الله إلَّا بالورع)(١٨).

ويقـول (ع): (عليكم بتقـوى الله والـورع، والاجتهـاد، وصـدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً..)(١١).

ومن طريف ما يروى أنه شهد أبوكدينه الأزدي ومحمد بن مسلم الثقفي عند قاض بشهادة فنظر في وجهيها مليّاً ثم قال: جعفريين فاطميين، فبكيا فقال لهما: ما يبكيكما؟ فقالا: نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن نكون من إخوانهم لما يرون من سخف ورعنا، ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن نكون من شيعته، فإن تفضّل وقبلنا فله المنّ علينا والفضل قديماً فينا فتبسم القاضي ثم قال: إذا كانت الرجال فلتكن أمثالكم.

## وقد قال لجميل بن درّاج:

(من صالح الأعمال: البرّ بالإخوان، والسعي في حوائجهم وذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول في الجنان. يا جميل، اخبر بهذا الحديث غرر أصحابك).

فقال: جعلت فداك ومن غرر أصحابي؟

فقال الإمام: (هم البارّون بالإخوان في العسر واليسر)(٢٠).

#### التعريف بفضل أصحابه السابقين ليتخذوا قدوة:

يقول (ع): (ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي الازرارة وأبوبصير المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذي. هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا وفي الآخرة)(٢١).

#### الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إذ يقول لأصحابه: (لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، ما يمنعكم إذاً بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل به الأذى علينا أن تأتوه فتؤ نبوه وتعذلوه وتقولوا له قولاً بليغاً).

فقال له بعض أصحابه إذن لا يقبلون منّا.

فقال (ع): (اهجروهم واجتنبوا مجالسهم)(۲۲).

## التركيز على أداء الأمانات:

فمن وصيته للمفضل بن عمرو: (أوصيك بست خصال تبلغن شيعتي) قال المفضل: وما هي يا سيدي؟ قال (ع): (أداء الأمانة إلى من ائتمنك، وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك، واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب، وأن للأمور الفتات فكن على حذر، وإيّاك ومرتقى جبل إذا كان المنحدر وعراً، ولا تعدن أخاك ما ليس في يدك وفاق ه)(٢٣).

#### والدعوة إلى المنهج الأصيل عبر العمل والالتزام:

يقول (ع) لأصحابه: (أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين).

قالوا: يا ابن رسول الله وكيف ندعوا ونحن صامتون؟

قال (ع): (تعملون بها أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير فإذا رأوا ماأنتم عليه علموا فضل ما عندنا فتنازعوا إليه)(٢٠).

#### ثم التربية على الصمود والثبات:

يقول لأحد أصحابه: (قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها فها يردهم عمّا هم عليه شيء مما هم فيه، من غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم ولا أذى، بل ما نقموا منهم إلّا أن يؤمنوا بالله العرير الحميد فاسألوا درجاتهم، واصبر وا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم..) (٥٠٠).

ويقول (ع): (صبر وا النفس على البلاء في الدنيا، وأن تتابع البلاء فيها، والشدة في طاعة الله وولايته، وولاية من أمر الله بولايته. . فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق حتى يتوفّاكم وأنتم على ذلك، وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين) .

#### الانضباط والكتهان والتقية:

يقول (ع) والله ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤنة من الناطق علينا بها نكره فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها. . )(٢٦).

وربها أرسل بعض الرسائل الرمزية إلى أصحابه.

يحدث حمَّاد بن عثمان أنه أوصاه بوصيته لابن أبي يعفور بالكوفة قائلًا: اقرئه السلام صلى الله عليه

وقل كن على ما عهدتك عليه(٢٧).

التحذير من التعاون مع السلطة:

(يقول لأحد كتّاب بني أمية: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم لما سلبونا حقّنا)(٢٨).

وعندما طلب منه أحد أصحابه أن يكلّم له داوود دين علي أو بعض حكّام العبّاسيين ليمنحوه منصباً وأقسم له وأعطاه الوعود على أن لا يظلم أحداً قال (ع): تفاؤ ل السهاء أيسر عليكم من ذلك(٢٩).

تطهير الاعتقاد من الغلو والسلوك من الرجاء الكاذب:

قال له رجل: إن قوماً من شيعتكم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فقال: (كذبوا ليسوا من شيعتنا كل من رجا شيئاً عمل له والله ما شيعتنا منكم إلّا من اتقى الله)(٣٠).

وروى المفضل بن عمروقال: كنت أنا وخالد الجوان ونجم الحطم وسليهان بن خالد على باب الصادق (ع) فتكلمنا فيها يتكلم فيه أهل الغلوفخرج علينا الصادق (ع) بلا حذاء ولا رداء وهوينتفض ويقول: يا خالد يا مفضل يا سليهان يا نجم لا «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»(۳۱».

وسئل (ع) عمّا روى عن أبيه (إذا عرفت فاعمل ما شئت) وإن بعضهم يستحلّ بعد ذلك كل محرّم فقال(ع) ما لهم لعنهم الله إنها قال أبي (إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك)(٣١).

والمعروف أنه (ع) كان يربّي في أصحابه روح النقاش الحاسم دفاعاً عن الحق.

عن هشام بن سالم قال: كنّا عند أبي عبدالله (ع) جماعة من أصحابه فورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن له فلمّا دخل سلّم فأمره أبوعبدالله (عليه السلام) بالجلوس، ثم قال له: ما حاجتك أيها الرجل؟ قال بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك لأناظرك فقال أبو عبدالله (ع) فبهاذا؟ قال: في القرآن قطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه فقال أبو عبدالله (ع) يا حمران دونك الرجل. فقال الرجل: إنها أريدك أنت لا حمران فقال أبو عبدالله: إن غلبت حمران فقد غلبتني فأقبل الشامي يسأل حمران حتى ضجر وملّ وعرض وحمران يجيبه فقال أبو عبدالله (ع): كيف رأيت يا شامي؟ قال رأيته حاذقاً ما سألته في شيء إلا أجابني فيه فقال أبو عبدالله يا حمران سل الشامي فها تركه يكشر فقال الشامي: أرأيت يا أبا عبدالله أناظرك أبو العربية فالتفت أبو عبدالله (ع) فقال: يا أبان بن تغلب ناظره فناظره فها ترك الشامي يكشر: قال: أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبدالله: يا زرارة ناظره، فها ترك الشامي يكشر قال: أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبدالله: يا زرارة ناظره، فها ترك الشامي يكشر قال: أريد أن أناظرك في الكلام فعلبه فيه نقال أبو عبدالله : يا زرارة ناظره مؤ من الطاق بكلامه فعلبه فيه . . وهكذا تستمر فقال: يا مؤ من الطاق ناظره فسجّل الكلام بينها ثم تكلّم مؤ من الطاق بكلامه فعلبه فيه . . وهكذا تستمر الرواية حتى يطلب الشامى أن يكون من شيعته (٢٣).

# وأخيراً:

فقد كانت هذه شذرات أردنا من خلالها أن نلمح إلى خطه التربوي الخاص والذي كان يصب في النهاية في الخط التربوي العام ليحقق الهدف المنشود وهو نشر المعارف الإسلامية وتحصين الأمة وسد أبواب الانحراف وبالتالي ضهان سيرها على الخط اللاحب نحو تحقيق أهدافها الكبرى.

وفقنا الله للعمل في سبيله وإقامة حكومته ورحم الله إمامنا الراحل الخميني العظيم، وحفظ لنا إمامنا الحالى الخامنئي، وجعلنا جميعاً على خط الإسلام العظيم والقرآن الكريم إنه السميع المجيب.



#### الحواشى

- (١) ـ الرعد / ١٧.
- (٢) ـ الغدير / ج ٥ / ص ٢٩٠ .
- (٣) ـ الغدير / ج ٥ / ص ٢١٦ .
- (٤) \_ الغدير / ج ٥ / ص ٢١٦.
- (٥) ـ الغدير / ج٥ / ص ٢١٧ .
- (٦) \_ الغدير / ج ٥ / ص ٢٧٥ نقلاً عن مقدمة صحيح مسلم.
  - (٨) ـ بحار الأنوار / ج ١١ / ص ٢٣٤.
- (٩) ـ حياة الإمام موسى بن جعفر / ج ١ / ص ٧٦، نقلًا عن رسائل الجاحظ للسندوبي / ص ١٠٦، والصواعق المحرقة / ص ١٢٠.
  - (١٠) ـ الإمام جعفر بن محمد / ص ٥٩.
  - (١١) \_ حَبَاةَ الْإِمَامِ مُوسَى بن جَعَفُر / ج ١ / ص ٨٠ نقلًا عن تاريخ الكوفة / ص ٤٠ .
    - (١٢) ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة / ج ٥٦.
    - (١٣) ـ للوقوف على التفاصيل راجع مثلًا: أصول المظفر / مبحث القياس.
      - : الأصول العامة للفقه المقارن / ص ٣٠٣.

(١٤) - الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج ١ / ص ١٣٦ - ١٣٧.

(١٥) ـ الفصول المهمة / لابن الصباغ المالكي / ص ٢٢٤ / طبعة الأعلمي .

(١٦) ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج ١ / ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

(١٧) \_ بحار الأنوار / ج ٤٧ / ص ٣٩٥.

(١٨) ـ حياة الإمام موسى بن جعفر / ص ١٠٠ نقلًا عن أصول الكافي / ج ٢ / ص ٧٦.

(١٩) ـ حياة الإمام موسى بن جعفر / ص ١٠٠ نقلًا عن أصول الكافي / ج ٢ / ص ٧٦.

(٢٠) ـ حياة الإمام موسى بن جعفر / ج ١ / ص ٩٨، نقلًا عن خصال الصدوق.

(٢١) ـ بحار الأنوار / ج ٤٧ / ص ٣٩٠، عن الاختصاص / ص ٦٦.

(٢٢) ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج ٤ / ص ٢٩١.

(٢٣) ـ حياة الإمام الصادق / ج ٣ / ص ١٣٦.

(٢٤) ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج ٤ / ص ٣٢٢.

(٢٥) ـ حياة الإمام موسى بن جعفر عن روضة الكافي.

(٢٦) ـ بحار الأنوار / ج ٤٧ / ص ٣٧٧ نقلًا عن الكافي / ج ٢ / ص ٢٢٢.

(٢٧) ـ بحار الأنوار / ج ٤ / ص ٣٧٤ نقلًا عن الاختصاص / ص ١٩٥.

(٢٨) ـ بحار الأنوار / ج ٤ / ص ٣٧٣ نقلًا عن الكافي / ج ٥ / ص ١٠٦ .

(٢٩) - المصدر نفسه.

(٣٠) ـ روضات الجنّات / ج ٣ / ص ٣٤٤.

(٣١) ـ بحار الأنوار / ج ٤٧ / ص ١٢٥.

(٣٢) ـ وسائل الشيعة / ج ١١ / ص ١١٦ ـ ١١٧.

(٣٣) ـ بحار الأنوار / ج ٤٧ / ص ٤٠٧ ـ ٤٠٩ نقلًا عن رجال الكشي / ص ١٧٨



#### العلامة السيد مرتضى العسكري



# يألئي ييسال لكتع (3) هي الحال



# بسساندار حمرارحيم

في السابع عشر من ربيع الأول مناسبتان اسلاميتان نيرتان: أولاهما ـ ولادة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عله وآله وسلم.

والثانية ـ ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق(ع).

وبين النورين نسبة كنسبة نور القمر المكتسب من ضوء الشمس، وذلك انَّ الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق وقال سبحانه وتعالى:

﴿ هـ و الـذي بعث في الأميِّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ الجمعة / ٢ .

# وقال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ﴾ النحل/ ٤٤.

فصدع صلوات الله عليه وآله وسلم بالرسالة ، وبلّغ من حضره آيات القرآن وسوره متدرجًا حتى اتقنوها وجمعوها وحفظوها ، وكذلك بين للنّاس عامّة من علوم القرآن مناوحي إليه لهدايتهم ، وخصّ منهم ابن عمه عليّاً فأملى علبه ما أوحى إليه منها ، فوعاها ، وأمره فكتبها . وفي هذا الصدد نجد في روايات مدرسة الخلفاء ما رواه النسائي وابن ماجه في سُننها ، وأحمد في مسنده واللفظ للأول ، عن الإمام على (ع) إنه قال:

«كانت لي منزلة من رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر فأقول: السلام عليك يا نبيّ الله. فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلاّ دخلت عليه».

وفي رواية : «إن وجدته يصلي تنحنح وإن وجدته فارغاً أذن  $\mathbf{j}_{s}^{(1)}$ .

وفي الطبقات لابن سعد بسنده قال:

«قيل لعلي: مالك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً؟ فقال: إنّي كنت إذا سألته أنبأنى، وإذا سكت ابتدأني».

وفي روايــة قال: «والله ما نزلت آيـة إلاّ وقــد علمت في ما نزلت، وأين نزلت، وعلى من نزلت. إنَّ ربِّى وهب لي قلباً عقولاً، ولساناً طلقاً».

وفي ثالثة قال: قال علي: «سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلاّ وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل نزلت أم في جبل» . (٢) .

كان ذلكم بعض ما ورد في هذا الباب في مصادر الدراسات الإسلامية بمدرسة الخلفاء، وورد في مدرسة أهل البيت(ع) ما يأتي \_ وأهل البيت أدرى بها فيه:

في بصائر الدرجات وآمالي الشيخ الطوسي \_ واللفظ بإيجاز \_ عن الإمام الباقر عن آبائه (ع) أن رسول الله صلى الله على الدرجات وآمالي الشيخ الطوسي \_ واللفظ بإيجاز \_ عن الإمام الباقر عن آبائه (ع): اكتب ما أملي عليك. قال: يا نبي الله! أتخاف علي النسيان؟ قال صلى الله عليه والله رسلم: لسبت أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله أن يُحفِظك ولا ينسيك، ولكن أكتب للسركائك. قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك. . . وأومى إلى الحسن وقال: هذا أولهم، وأومى إلى الحسن وقال:

وفي رواية قال الإمام علي(ع):

«كنت إذا سألت رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أجابني، وإن فنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت عليه آية

في ليل ولا نهار، ولا سياء ولا أرض، ولا دنياً ولا آخرة، ولا جنة ولا نار، ولا سهل ولا جبل، ولا ضياء ولا ظلمة؛ إلا أقرأنيها وأملاها عليَّ وكتبتها بيدي، وعلَّمني تأويلها وتفسيرها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصَّها وعامَّها، وكيف نزلت، وفي من نزلت، إلى يوم القيامة، ودعا الله لِي أن يعطيني فهماً وحفظاً، فها نسيت آيةً من كتاب الله إلا أملاهُ على (1).

وفي رواية ما موجزه :

«كان إذا غاب الإمام يحفظ عدد الأيام التي غاب فيها، فإذا التقيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! نزل عليَّ في يوم كذا؛ كذا وكذا، وفي يوم كذا؛ كذا، حتى يعدَّها عليه إلى آخر اليوم الذي وافى فيه»(°).

كذلك أتمَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ جميع القرآن لجميع من حضره كما أنزل الله ، وبينَّ لمن حضر ما يحتاجونه من تفسير الآيات في العقائد والأحكام وسائر علوم الإسلام . ومن بيانه أحاديثه بالاضافة إلى سيرته التي كان يجسِّد فيها الإسلام ؛ منها جميعاً تكونت سنَّته .

والإسلام كلُّه في الكتـاب والسنـة، وليس في ما عداهما من كتب بني آدم شيء من الإسـلام. وقـد ضمن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن وقال:

﴿إِنَّا نَحَنَ نَزُّلْنَا الذِّكُرُ وإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾(الحجر/ ٩).

وبقي القرآن جميعه محفوظاً كما نزل، وفي متناول أيدي الناس جميعاً إلى أبد الدهر. ولكنّنا لا نستطيع أن نعمل بأحكام الإسلام دون الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا نستطيع أن نؤدّي ركعة واحدة من الصلاة دون الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهاذا كان من أمر سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟

إذا تدبَّرنا ما سبق من روايات كتابة الإمام علي (ع) ما أملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أملى عليه مع القرآن سنته. ضمن تفسيره آيات القرآن له. إذاً فقد كانت سنة الرسول مكتوبة عند الإمام علي (ع) كاملة، وطبيعي أن يتناولها بعد الإمام علي (ع) بنوه، ولكنَّ الإمام علياً وبنيه (ع) لم يكونوا وحدهم بحاجة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر المسلمين، بل إن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

من هنا نعرف الحكمة في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأمَّة في حديثه:

[أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت من الباب»

وقوله: [إنَّه وصيَّه من بعده \_ إلى رفعه أمام اكثر من سبعين ألفاً من الحجيج في غدير خم \_ وقوله:

من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» إلى كثير من الأحاديث التي أوردناها في آخر المجلد الأول من (معالم المدرستين).

وكذلك عينَّ المرجع بعد الإمام عليِّ (ع) في قوله:

[إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بها لن تضلُّوا بعدي ، وقد أنبأن اللطيف الخبير أنّها لا يفترقان حتى يردا على الحوض].

وعينُّ عددهم في حديث تعيين عدد الإثني عشر الذين يأتون بعده وأنه يكون بعدهم فناء الدنيا.

وإن معنى التمسك بأهل البيت إلى جنب القرآن؛ أخذ الإسلام من القرآن والسنة بواسطة حَمَلَةِ السنة.

فكيف كان أمر نشر الكتاب والسنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟

# كيفيَّة نشر الكتاب والسنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

إنَّجه المسلمون في أمر نشر الكتاب والسنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله رسلم اتجاهين:

ألف \_ نشر كتاب الله وكتابته ، والمنع من كتابة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

باء \_ نشرهما وكتابتهما معاً.

والأول منهما هو اتُّجاه مدرسة الخلفاء، والثاني هو اتُّجاه مدرسة أهل البيت(ع) كالآتي بيانه.

ألف \_ مدرسة الخلفاء:

أدًى اجتهاد مدرسة الخلفاء منذ عصر الخليفة الثاني \_ إلى منع كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات تؤيّد تلك السياسة؛ مثل ما رواه مسلم في صحيحه، والدارمي في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ للأول:

«إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: [لا تكتبوا عنيِّ ، ومن كتب عنيٌّ غير القرآن فليمحه].

وفي رواية قال: [لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه].

وفي رواية عن الصحابي أبي هريرة ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا رآهم يكتبون قال: [أكتاب مع كتاب الله! إعجاب الله! إ؟].

قال أبو هريرة: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار.

هكذا حرَّموا كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وآله رسلم، وبقي التحريم نافذاً حتى عصر الخليفة

الأموي عمر بن عبد العزيز، حيث رفع المنع، وكتب إلى أهل المدينة: «أن أنظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله»، وكذلك إلى سائر البلاد. غير أنه لم يطل حكمه لينفّذ أمره؛ بل سمّته بنو أميّة بعد سنتين ونيّف من تولّيه الحكم، فعاد أمر سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما كان عليه قبل ذلك، حتى وَليَ أبو جعفر المنصور، ولمّا استتبّ الأمر له إتجه إلى سدِّ حاجة الأمة من كتب العلم، وحرَّض العلماء على التأليف. وفي هذا الصدد قال الذهبي في ذكره حوادث السنة الثالثة والأربعين وماثة بعد الهجرة:

(وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير؛ فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك الموطّأ بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع، ثم بعد يسير صنف حثيم كتبه، وصنف الليث بمصر وابن لهيعة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر الأثمة يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. فسهل - ولله الحمد - تناول العلم، وأخذ الحفظ يتناقص، فلله الأمر كله) (١٠).

وأشهر ما ألّف في السنة النبوية يومذاك؛ الموطّأ، لمالك بن أنس الأصبحي المدني (ت: ١٧٩هـ) إمام المالكية، جمع فيه ماانتهى إليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله رسلم، وفتاوى الصحابة والتابعين وفق اجتهادهم، وكان بمَّن أخذ العلم منه؛ محمد بن إدريس الشافعي ـ إمام المذهب الشافعي ت: ٢٠٤هـ، قال الذهبي: حفظ الموطّأ وعرضه على مالك(٧).

وأضاف الشافعي إلى حمل الحديث؛ تأسيسه علم أصول الفقه، وأخذ أمام الحنابلة أحمد بن جنبل (ت: ٢٤٠هـ) الحديث من الشافعي (^)، وأضاف إلى ما أخذ منه، وألَّف المسند وجوَّد فيه، وأصبح من أشهر علماء الحديث.

وفي مقابل مدرستي الحديث والفقه تينكما أسس أبوحنيفة النعمان بن ثابت (ت: ١٥٠هـ) مدرسة المرأي في علم الفقه وابتكر للإجتهاد قواعد القياس والإستحسان والمصالح المرسلة. ونرى أنَّ أباحنيفة اليضاً وقتدى بالصحابة في العمل بالإجتهاد، غير أنَّه أسس له أصوله المعروفة، وكذلك انقسمت مدرسة الخلافة في أمر استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلى مدرسة الحديث، ومدرسة أصول الفقه المبتنى على الحديث، ومدرسة الرأي التي تستند إلى الرأي والسنة في استنباط الأحكام.

إذاً فقد انتهى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عصر التدوين إلى المدارس الإسلامية (الفقهية منها وغير الفقهية) عبر ثلاث وثلاثين وماثة من السنين، ينتقل فيها من فم إلى أذن حفظاً وشفويًا، وينقل

أحياناً بالمعنى فتختلف ألفاظه لدى الرواة، وينتج الغموض والالتباس في المعنى، وليس الأمر كذلك عند أئمة أهل البيت(ع) كما يأتي بيانه:

# السنَّة النبوية لدى مدرسة أهل البيت(ع) في القرن الأول الهجري

مرّ بنا أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أملى على ابن عمه علي (ع) ما نزل عليه من علم من ربّه وأمره فكتبه، وتقتضينا الأمانة العلمية في دراسة السنة النبوية في مدرسة أهل البيت (ع) بعد ذلك أن نرجع إلي مصادر السنة لديهم، وإذا رجعنا إليها في هذا الصدد ظهر لنا ممّا ورد من الروايات في الكافي وغيره؛ أنّ الإمام عليًا (ع) عندما أراد أن يسير إلى العراق استودع أمّ المؤمنين أمّ سلمة قسماً من كتب العلم، وعندما رجع الإمام الحسن (ع) من العراق إلى المدينة سلّمته تلك الكتب.

كها ورد الخبر \_ أيضاً \_ في رواية وصية الإمام على(ع) حين أوصى إلى ابنه الحسن(ع)، وأشهد على وصيته الحسين ومحمّداً وجميع ولده ورؤ ساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن(ع):

«يا بني المرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوصي إليك، وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كها أوصى إلي أسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين، ثم أقبل على ابنه الحسين فقال له: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها إلى ابنك هذا، ثم أخد بيد علي بن الحسين ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها إلى ابنك محد بن على وأقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنى السلام».

وكانت تلك الكتب عند الإمام الحسن (ع)، وبعد أن توفِّي مسموماً صارت عند الإمام الحسين (ع).

ولمّا توجه الإمام الحسين(ع) إلى العراق دفع إلى أمّ سلمة \_ زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ الوصية والكتب وغير ذلك وقال لها:

«إذا أتاك أكبر ولدي فادفعى إليه ما دفعت لك».

فلما قتل الحسين(ع)، ورجع عليُّ بن الحسين(ع) إلى المدينة ـ عام واحد وستين من الهجرة ـ دفعت إليه أمُّ سلمة كل ما أعطاه الحسين(ع).

ولمًا حضر عليٌّ بن الحسين السجاد(ع) الموت عام خمسة وتسعين من الهجرة وولده مجتمعون عنده ؛ التفت إلى ابنه \_ محمد بن على(ع) \_ وقال :

«يا محمد! إحمل هذا الصندوق إلى بيتك» فحمل بين أربعة رجال ثم قال: «أما إنَّه ليس فيه دينار

ولا درهم، ولكنه مملوء علماً».

ولَّما توفِّي جاء إخوته يدَّعون في الصندوق فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق، فقال:

«والله مالكم فيه شيء . . . كان في الصندوق سلاح رسول الله وكتبه» .

وبهذا العمل أعلِن عن وجود كتب العلم الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدى الإمام محمد الباقر(ع).

وفي عصره شاخت الدولة الأموية وضعفت، وظهرت دعوة بني العباس، فأتيحت الفرصة للإمام الباقر(ع) أن يظهر لأصحابه بعض ما ورثه من كتب العلم. كما ورد في الكافي عن زرارة ما موجزه أنَّه قال: سألت أبا جعفر - محمد الباقر(ع) - عن إرث الجدِّ ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه، إلاَّ أمير المؤمنين! قال:

«إذا كان غد فالقنى حتَّى أُقرئكه في كتاب». فأتيته من الغد فقال لابنه جعفر: «أقرء زرارة صحيفة الفرائض» وذهب لينام. فبقيت أنا وجعفر في البيت، فأخرج إليَّ صحيفة مثل فخذ البعير ـ كانت من الجلد ومطويَّةً ـ وقال: «لست أقرئكها حتى تجعل في عليك الله ألا تحدَّث بها تقرأ فيها أحداً حتى آذن لك». فقلت: لك ذلك. فالقى إلى طرف الصحيفة فإذا فيها خلاف ما بأيدى الناس. الحديث.

يظهر أنَّ ذلك التحفُّظ قبل انحلال الدولة الأموية، وبعد ضعفها أظهر الإمام الباقر والصادق(ع) بعض الكتب التي ورثاها من الإمام عليّ(ع)، ومن تلك الموارد ما رواه أبو بصير وقال: (أخرج إليَّ أبو جعفر \_ الإمام الباقر \_ صحيفة فيها الحلال والحرام، والفرائض \_ أي سهام الإرث \_ قلت: ما هذه؟ قال: «هذه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط عليّ(ع) بيده، هي الجامعة أو من الجامعة».

وكـذلـك ذكـرنـا في الجـزء الثـاني من معالم المدرستين (ص٣٣٩ ـ ٣٤٢) أخبار آخرين من أصحابهما أرّياهم بعض كتب العلم التي ورثاها من الإمام عليّ(ع).

واستقلَّ بأمر كتب العلم الإمام الصادق(ع) بعد وفاة أبيه الإمام الباقر(ع) عام أربعة عشر بعد المائة ، وأتيحت له الفرصة في أخريات الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية أكثر من سائر أثمة أهل البيت (ع) للقيام بإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الكتب. كما نشير إليه في ما يأتي من البحث.

# أولاً \_ إخباره بها ورثه من كتب العلم:

في الكافي وغيره روايات موجزها أنَّ الإمام الصادق(ع) قال في جواب سؤ ال الراوي عليّ بن رئاب وغيره، عن الجامعة: «إنَّا صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج. أملاه رسول الله صلى الله عليه والله وسلم من فلق فيه، وخطَّه عليّ بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج حتى أرش الخدش. ومدَّ يده إلى الراوي وقال له: تأذن؟ قال: جعلت فداك! إنَّا أنا لك، فاصنع ما شئت. فغمزه بيده كالمغضب وقال: حتى أرش هذه».

وفي رواية ذكر ابن شبرمة (ت: ١١٤هـ) في فتياه وقال:

«ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط عليّ بيده. إنَّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً. فيها علم الحلال والحرام. إنَّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا إلّا بعداً إنَّ دين الله لا يصاب بالقياس».

وكان ابن شبرمة قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة.

وفي رواية: كان عنده ستون رجلًا من أصحابه فأخبره أحدهم باستهانة بعض بني عمومته ـ بني الحسن ـ بها ورثوه من كتب الإمام علي(ع)، وأنَّه قال: ليس ما ورثوه أكثر من إهاب. فقال الإمام الصادق(ع):

«لا والله! إنَّهما عليهما أصوافهما، في أحدهما مدحوس كتباً، وفي الآخر سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».

# ثانياً ـ رجوع الإمام الصادق(ع) إليهما:

في الكافي وغيره، عن أبي بصير؛ كنت عند أبي عبد الله(ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها: «إمرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلُّه»

وعن السراوي ابن بكسير قال: سأل زرارة أبها عبد الله(ع) عن الصلاة في وبـر الثعـالب والفنـك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه:

«إنَّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلِّي في غيره ممّا أحلَّ الله أكله». ثم قال: «يا زرارة! هذا عن رسول الله فاحفظه. . . ».

وعن الراوي معتّب قال: أخرج إلينا أبو عبد الله صحيفة عتيقة من صحف عليّ فإذا فيهامـا نقـول إذا جلســنا نتشــهّد.

وعن الراوي محمد بن مسلم قال: نشر أبوعبد الله \_ الصادق(ع) \_ صحيفة الفرائض، فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد: المال بينها نصفان. قلت: جعلت فداك! إنَّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء. فقال:

«إِنَّ هذا الكتاب خط علىّ وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».

كانت تلكم أمثلة من موارد كثيرة قرأ الإمام الصادق(ع) الحكم منها من كتاب علي أو الجامعة، وأحياناً كان ينقل عن كتاب على (ع).

# ثالثاً \_ نقل الإمام الصادق(ع) عن كتاب علي (ع) أو الجامعة:

أوردنا في كتاب (معالم المدرستين) عشرات الأمثلة التي نقل فيها الإمام الصادق(ع) الحكم عن كتاب على (ع) مثل قوله:

«إِنَّ فِي كتاب عليِّ ؛ أنَّ الهرَّ سبع فلا بأس بسؤره».

وأحياناً كان يسند ما ينقله عن كتب علي (ع) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

وأحياناً كان يُسأل عن مسألة فيجيب دون أن يسند الجواب إلى كتاب علي (ع) أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي كل ذلك كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يفتي باجتهاده ورأيه ، كها صرح بذلك في الموارد الآتية :

في الكافي: سأل رجل أبا عبد الله - الإمام جعفر الصادق(ع) - عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له:

«مه! ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله، لسنا من (أرأيت) في شيء».

وفي لفظ آخر: «لسنا نقول برأينا من شيء».

وفي رواية ثانية قال:

«إِنَّا لُوكِنَّا نُفتِي الناس برأينا وهوانا لكنَّا من الهالكين، ولكنَّها آثار من رسول الله أصول علم نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كها يكنز الناس ذهبهم وفضتهم».

وفي رواية ثالثة قال:

«والله! ما نقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلّا ما قال ربُّنا، أصول عندنا نكنزها كها يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم».

وفي رواية رابعة قال:

«. . . بيَّنة من ربِّنا لنبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم، فبيَّنها نبيُّه لنا. فلولا ذلك كنَّا كهؤلاء الناس».

واتخذ الإمام الصادق(ع) في أول الخلافة العباسية - وعلى عهد أول خلفائهم السفّاح - الحيرة(١) سكناً له.

روى أبو جعفر محمَّد بن معروف الهلالي وقال:

«مضيت إلى الحيرة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) وقت السفّاح، فوجدته قد تداكّ الناس عليه ثلاثة أيّام متواليات، فها كان لي فيه حيلة، ولا قدرت عليه من كثرة الناس، وتكاثفهم عليه. فلما كان

في اليوم الرابع رآني ـ وقد خفّ الناس عنه ـ فأدناني، ومضى إلى قبر أمير المؤمنين(ع) فتبعته. . الحديث»(۱۰).

وكذلك اتخذ من مسجد الكوفة معهداً لتدريس سنة الرسول صلى الله عليه وآله رسلم، وكان يكتظ فيه حملة الحديث لأخذ الحديث منه، بالإضافة إلى من كان يأخذ منه الحديث من الحجيج في المدينة ومكّة ومنى أيام الحج.

قال حسن بن علي الوشَّا الكوفي من مشايخ رواة الحديث:

أدركت في هذا المسجد ـ مسجد الكوفة ـ تسع مائة شيخ ، كلُّ يقول: حدثني جعفر بن محمد(١١) .

ولا يعني قوله هذا حصر الرواة عن الإمام الصادق(ع) في مسجد الكوفة بهذا العدد، بل يعني أن الموشّا أخذ من هذا العدد عن رووا عن الإمام ابن عقدة (ت: ٣٣٣هـ) كتاب «أسهاء الرجال الذين رووا عن الإمام الصادق(ع)» ترجمة كل واحد منهم رواية واحدة عما أخذ منه (١١)، وابن عقدة - أيضاً - لم يقصد حصر من روى عن الإمام الصادق(ع)، وأورد في المعمد واية واحدة عما أخذ من كل منهم برواية واحدة؛ وإنها ترجم في هذا الكتاب لشيوخه الذين أخذ منهم الحديث عن الإمام الصادق(ع)، وأورد في ترجمة كل منهم رواية واحدة عما أخذ بواسطته. ويؤيد ذلك قول الخزرجيّ (ت: ١٠٠هـ) الرجالي الكبير بمدرسة الخلفاء في كتابه تذهيب الكهال في ترجمة الإمام الصادق(ع): (روى عنه خلق لا يحصون) (١٠٠ ولكثرة ما روى العلماء من الحديث في الفقه الإسلامي عن الإمام الصادق(ع) سمّى بعض العلماء؛ الفقه بمدرسة أهل البيت(ع) ب (الفقه الجعفري) واشتهر عند الناس بالمذهب الجعفري. ولست أدري كيف يصحّ نسبة هدا الفقه إلى الإمام الصادق(ع) وهويسنده إلى جدّه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بواسطة كتاب أبيه عيى، وليس كفقه أبي حنيفة الذي اعتمد الرأي في استنباط بعض الأحكام وصح وصفه بالفقه الحنفي، وإنّها الصحيح أن يقال: «الفقه المحمّدي أو الفقه الإسلامي».

وهناك خطأ آخر شائع في أوساط بعض العلماء بأنَّ أبا حنيفة تتلمذ عند الإمام الصادق(ع). وكيف يصح ذلك وأبو حنيفة يعنمد الرأي في استنباط أحكام الإسلام، والإمام الصادق(ع) يستنكره ويقول: «لو كنّا نفتي الناس برأينا لكنّا من الهالكين»، وفي رواية: «كنّا كهؤلاء الناس» ولم يكن اجتماع أبي حنيفة بالإمام انصادق(ع) للإستفادة من الإمام الصادق، (ع)، بل للمناظرة مع الإمام الصادق (ع)، وكانت أحياناً بأمر الخليفة المنصور لإفحام الإمام الصادق (ع) على حدّ زعمهم ، فقد استقدم المنصور الإمام الصادق (ع) وهو بالحيرة و وبعث إلى أبى حنيفة وقال له:

«إنَّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمَّد، فهيَّء له من مسائلك الشداد».

فهيًّا أربعين مسألة. قال أبـوحنيفة: فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلمّا بصرت به دخلني

من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر، فسلمت عليه فأوماً إليَّ فجلست، ثم التفت إليه فقال: «يا أبا عبد الله! هذا أبو حنيفة» قال: «نعم. أعرفه» ثم التفت إلى أبي حنيفة فقال: «يا أبا حنيفة! ألقِ على أبي عبد الله من مسائلك»، فجعل يلقي عليه فيجيبه فيقول: «أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا»، فربَّما تابعنا، وربَّما تابعهم، وربَّما خالفنا جميعاً.. الحديث (١٠).

#### نتيجة البحث

بلّغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كله لجميع من حضره ، وبلّغ تفسير مااحتاجه الناس من القرآن ضمن تبليغ سنّته ـ أيضاً ـ لجميع من حضره ؛ وأملاهما على ابن عمه عليّ فدوّنها جميعاً ، وحفظ الله القرآن في المجتمع الإنساني أبد الدهر من كل تغيير وتبديل ، وحفظ سنّة نبيّه عند أهل بيته كذلك ، وبعد عصر الرسول صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اكتفت مدرسة الخلفاء بتدوين القرآن ومنعت من تدوين سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصر عمر بن عبد العزيز بتدوينها غير أنّه توفّي قبل تنفيذ أمره ، واستمر رواة الحديث ينقلون السنّة من فم إلى أذن حتى سنة ثلاث وأربعين بعد المائة من الهجرة ، حيث دوّن العلماء جميع علوم الإسلام بتشجيع من الخليفة أبي جعفر المنصور.

وفي مدرسة أهل البيت تداول أئمة أهل البيت(ع) كتب العلم التي دوّنها الإمام علي (ع) من إملاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس، وخفّ الخطر عن المسلمين في آخر عصر الإمام الباقر(ع) فنشر شيئاً من سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، وارتفع الخطر في آخر عهد الأمويين وعصر السفاح من العباسيين فتهافت حملة العلم ورواة الحديث على الإمام الصادق(ع) درس منه خلق لا يحصون سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن كلّ ذلك تمكن الإمام الصادق(ع) من احياء سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتبدلّت على ألسنة الرواة الخيان كانوا يتلقونها شفوياً ويروونها كذلك وتبدلّ بعض أحكامها تبعاً لذلك وبسبب الاعتباد على الرأي والاجتهاد.

إذاً فإن الإمام الصادق(ع) أحيى السنة النبوية ولم يؤسس مذهباً فقهياً في مقابل المذاهب الفقهية الأخرى، وكذلك كان شأن سائر أئمة \_ أهل البيت(ع) قبل الإمام الصادق وبعده في نقلهم السنة النبوية من كتب الإمام على التي نسخها مما سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم وما أجود ما قاله الشاعر: فوال أنساساً قوله م وحديث هم وحديث هوا كروى جدّنا عن جبرتسل عن السباري

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) في سنن النسائي (١/ ١٧٨) باب التنحنح في الصلاة. والروايتان في مسند أحمد (١ / ٨٥ و١٠٠ و٠٨)، والثانية في سنن ابن ماجة، الحديث (٣٧٩٧).

(۲) بصائر الدرجات، تأليف محمد بن الحسن الصفار (ت ۲۹۸هـ، الصفار (ت ۲۹۰هـ) ط. إيران، عام ۱۳۸۵هـ، ص ۱۳۷۷، والشيخ الطسوسي (ت ۲۶هـ) في أماليه، ط. النجف ۱۳۸۶هـ (۲/۲۵).

(٣) بصائر الدرجات تأليف محمد بن الحسن السحف الروم ١٣٨٥هـ، السحف السحف المماهد، ص ١٦٧٥ مال المسيخ الطوسي (ت ٢٠٤هـ) في أماليه، ط. النجف ١٣٨٤هـ(٢ /٥٦).

(٤) بصائر الدرجات / صفحة ١٩٨.

(٥) بصائر الدرجات /ص١٩٧.

 (٦) تاريخ الإسلام، للذهبي (٦/٦)، وراجع ترجمة أبي جعفر المنصور في تاريخ الخلفاء، للسيوطي.

(٧) راجع تذكرة الحفاظ، للذهبي (٢ /٣٦٢). (٨) راجع تذكرة الحفاظ، للذهبي (ص٤٥١)، وتسرجمة أحمد بن حنبل في طبقات الشافعية، للسبكي (ت: ٧٧١هـ) رقم الترجمة ٧(٢ /٢٩-٣٠).

 (٩) مدينة كانت في محل أرض النجف اليوم راجع مادة (الحيرة) في معجم البلدان.

(١٠) البحار (٤٧/ ٩٣ - ٩٤).

(۱۱) ترجمة الـوشّـا في رجـال النجاشي (ص٣٠ ــ
 (۳۱)، وترجمته ــ أيضاً ــ في الكنى والألقاب،
 للقمى.

(١٢) ترجمة ابن عقدة في الكنى والألقاب، والبحار (٧٧ ـ ٢٧).

(۱۳) تذهيب الكمال، ط. الأولى، سنة ١٣٢٢هـ ص٥٥.

(١٤) البحار (٢١٧/٤٧).



#### حجة الإسلام السيد رسولي محلاتي



# مِن أَحَادِيث مِنِينَ الْإِمَامِ المَادِقُ أَنِي الْمِنْدِينَ ثِي كَتَبِ السَيْرِةُ



# بسساندار حمرارحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد:

فهذا بعض ما ورد في سيرة الإمام الصادق عليه السلام من الأحاديث الكثيرة المدونة في كتب السيرة، وأرجو من الله سبحانه أن يجعلها تذكرة لي ولإخوتي من المؤمنين، وزادي وذخيرتي ليوم الدين وقد رتبتها على فصول:

# الفصل الأول ـ الأحاديث العامة:

١ - روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في الأمالي والخصال والعيون بسنده عن فقيه أهل المدينة
 مالـك بن أنس، وروى أيضاً ابن شهـر آشوب في مناقب آل أبي طالب بسنده عنه أنه يقول: كنت

أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فيقدم لي مخدة، ويعرف لي قدراً ويقول: يا مالك إني أحبك، فكنت أسرٌ بذلك وأحمد الله عليه، قال: وكان عليه السلام رجلًا لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إمّا صائباً، ومّا قائباً، ومّا ذاكراً، وكان من عظهاء العباد، وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عزّ وجل، وكان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخضر مرة، واصفر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه، ولقد حججت معه سنة فلها استوت به راحلته عند الإحرام، كان كلها هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، وكاد أن يخرّ من راحلته فقلت: قل ياابن رسول الله، ولا بدّ لك من أن تقول، فقال: ياابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن يقول عزّ وحلّ لى: لا لبيك ولا سعديك.

٧ - وروى الصدوق (ره) في الأمالي بسنده عن النوفي قال: سمعت مالك بن أنس الفقيه يقول: والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد عليه السلام زهداً وفضلاً وعبادة وورعاً، وكنت أقصده فيكرمني ويُقبل علي فقلت له يوماً: ياابن رسول الله ما ثواب من صام يوماً من رجب إيهاناً واحتساباً؟ فقال: \_ وكان والله إذا قال صدق \_ حدثني أبي عن أبيه عن جدًّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله رسلم [من صام من رجب يوماً إيهاناً واحتساباً غفر له]، فقلت له: ياابن رسول الله فها ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: حدَّثني أبي عن أبيه عن جدَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [من صام يوماً من شعبان إيهاناً واحتساباً غفر له].

٣ - وروى علي بن عيسى الاني في كتـاب كشف الغمـة عن عبــد العـزيــزبن الأخضــر، عن عمروبن أبي
 المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد عليه السلام علمت أنه من سلالة النبيين.

ع. وروى فيه أيضاً عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي الأصبغ، عن بندار بن عاصم رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ما توسَّل إليَّ أحد بوسيلة ولا تذرَّع بندار بن عاصم رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ما تريده مني، من رجل سلف إليه مني يد أتبعتها أختها وأحسنت ربها، فإني رأيت منع الأواخر، يقطع لسان شكر الأوائل، ولا سخت نفسي بردِّ بكر الحوائج، وقد قال الشاعر:

وإذا بليت ببذل وجهك سائلًا فابذله للمتكرَّم المفضال إنَّ الجواد إذا حباك بموعد أعطاكه سلساً بغير مطال وإذا السؤال مع النوال قرنته رجيح السؤال وخفَّ كلُّ نوال

وبسنده، عن ابن أبي يعفور قال: رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يُستخدم الضيف.

- ٦ ـ وعن الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان أبي يبعث أمي وأمَّ فروة تقضيان حقوق أهل
   المدينة .
- ٧ وعن حماد ابن عثمان قال: حضرت أبا عبد الله عليه السلام وقال له رجل: أصلحك الله ذكرت أنَّ عليً ابن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن: يلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجديد؟! فقال له: إنَّ عليًّ بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولولبس مثل ذلك اليوم شُهِّر به، فخير لباس كلِّ زمانٍ لباس أهله، غير أنَّ قائمنا أهل البيت عليه السلام إذا قام لبس ثياب على عليه السلام وسار بسيرة أمير المؤمنين على عليه السلام.
- ٨ ـ وعن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله عليه السلام في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحرِّ فقلت: جعلت فداك، حالك عند الله عزَّ وجلَّ وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسدم وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم!! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لاستغنى عن مثلك.
- ٩ ـ وعن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصابُ عن ظهره فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، فقال لي: إنّي أحبُّ أن يتأذّي الرَّجل بحرَّ الشمس في طلب المعيشة.
- ١٠ ـ وقال ابن شهر آشوب في المناقب: ذكر صاحب كتاب الحلية: الإمام الناطق ذو الزمام السابق أبوعبد الله جعفر بن محمد الصادق وذكر فيها بالأسناد، عن أبي الهياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد يُطعم حتى لا يبقى لعياله شيء.

# الفصل الثاني ـ في سيرته مع الله (عبادته وخشيته. . )

- ١ روى الكليني (ره) بسنده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو رافع يده إلى السهاء: ربِّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً لا أقل من ذلك، ولا أكثر، قال: فها كان بأسرع من أن تحدَّر الدموع من جوانب لحيته ثم أقبل عليَّ فقال: ياابن أبي يعفور إنَّ يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه أقل من طرفة عين، فأحدث ذلك الذنب، قلت: فبلغ به كفراً؟ أصلحك الله قال: لا، ولكن الموت على تلك الحال هلاك.
- ٢ ـ وعن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهـ ويصلي، فعددت له في الركوع
   والسجود ستين تسبيحة .

- ٣ ـ وعن حمزة بن حمران، والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم، فصلى بهم العصر، وقد كنّا صلينا، فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة وقال أحدهما في حديثه: «وبحمده» في الركوع والسجود سواء.
- عون أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرَّبي أبي وأنا بالطواف ، وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة ، فرآني وأنا أتصابُ عرفاً فقال لي: يا جعفريا بُنيَّ إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً أدخله الجنة ، ورضى منه باليسير .
- ٥ ـ وعن حفص بن البختريّ وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتهدت في العبادة وأنا شابّ، فقال لي أبي: يا بني دوّن ما أراك تصنع، فإن الله عزّ وجلّ إذا أحب عبداً رضي منه باليسير.

# الفصل الثالث ـ سيرته عليه السلام مع أقربائه وعشيرته وأولاده . .

١ ـ روى ابن شهر آشوب في المناقب عن معتب قال: قرع باب مولاي الصادق عليه السلام فخرجت فإذا بزيد بن على عليه السلام فقال الصادق عليه السلام لجلسائه: ادخلوا هذا البيت، وردّوا الباب، ولا يتكلم منكم أحد، فلما دخل قام إليه فاعتنقا وجلسا طويلًا يتشاوران ثم علا الكلام بينهما فقال زيد: دع ذا عنك يا جعفر! فوالله لئن لم تمدّ يدك حتى أسايعك أوهذه يدي فسايعني لأتعبنك ولأكلفنك مالا تطيق، فقد تركت الجهاد وأخلدت إلى الخفض وأرخيت الستر، واحتويت على مال الشرق والغرب فقال الصادق عليه السلام: يرحمك الله ياعم يغفر الله لك ياعم، وزيد يسمعه ويقول: موعدنا الصبح اليس الصبح برقيب، ومضى، فتكلم الناس في ذلك فقال: مه لا تقولوا لعمى زيد إلا خيراً، رحم الله عمى، فلوظفر لوفي، فلما كان في السحر قرع الباب، ففتحت له الباب فدخل يشهق ويبكي ويقول: ارحمني يا جعفر، يرحمك الله، أرض عني يا جعفر، رضى الله عنك، اغفر لي ياجعفر، غفر الله لك، فقال الصادق عليه السلام: غفر الله لك، ورحمك ورضى عنك فها الخبريا عم؟ قال: نمت فرأيت رسول الله داخلًا عليّ وعن يمينه الحسن، وعن يساره الحسين، وفياطمية خلف، وعليٌّ أمامه، وبيده حربة تلتهب التهابأ كأنه نار، وهويقول: إيهاً يا زيد آذيت رسـول الله في جعفـر، والله لئن لم يرحمـك، ويغفـر لك، ويرضى عنك، لأرمينّك بهذه الحربة فلأضعها بين كتفيك ثم لأخرجها من صدرك، فانتبهت فزعاً مرعوباً، فصرت إليك فارحمني يرحمك الله فقال: رضي الله عنك، وغفر لك، أوصني فإنَّك مقتول مصلوب محرَّق بالنار، فوصى زيَّد بعياله وأولاده، وقضاء الدين عنه.

٢ ـ وروى الصدوق في اكهال الدين بسنده عن محمد بن عبد الله الكوفي قال: لما حضرت إسهاعيل بن أبي

عبد الله الوفاة جزع أبو عبد الله عليه السلام جزعاً شديداً، قال: فلما أن أغمضه دعا بقميص قصير أو جديد فلبسه ثم تسرَّح وخرج يأمر وينهى قال: فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك: لقد ظننا أنّا لا ننتفع بك زماناً لما رأينا من جزعك، قال: إنّا أهل بيتٍ نجزع ما لم تنزل المصيبة فإذا نزلت صبرنا.

- ٣ ـ وعن مرَّة مولى محمد بن خالد قال: لما مات إسهاعيل فانتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى القبر، أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر، لم ينزل في القبر، ثم قال: هكذا صنع رسول الله بإبراهيم.
- عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم قال: فلما مات إسماعيل خرج إلينا أبوعبد الله عليه السلام يقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.
- زرارة بن أعين قال: دعا الصادق عليه السلام داود بن كثير الرقّي وحمران بن أعين وأبا بصير ودخل عليه المفضل بن عمر وأتى بجهاعة حتى صاروا ثلاثين رجلاً فقال: يا داود إكشف عن وجه إسهاعيل، فكشف عن وجهه، فقال: تأمله يا داود فانظره أحيّ هو أم ميت؟ فقال: بل هوميّت، فجعل يعرضه على رجل رجل حتى أتى على آخرهم، فقال عليه السلام: اللهم اشهد، ثم أمر بغسله وتجهيزه، ثم قال: يا مفضل احسر عن وجهه، فحسر عن وجهه، فقال حيّ هوأم ميّت؟ انظروه أجمعكم! فقال: يا مفضل احسر عن وجهه، فقال: شهدتم بذلك وتحققتموه؟ قالوا: نعم وقد تعجّبوا من فعله، فقال: اللهم اشهد عليهم، ثم حمل إلى قبره، فلما وضع في لحده قال: يا مفضل اكشف عن وجهه، فكشف فقال للجهاعة: انظروا أحي هو أم ميّت؟ فقالوا: بلى ميّت يا وليّ الله فقال: اللهم اشهد فإنه سيرتاب المبطلون يريدون إطفاء نور الله، ثم أوما إلى موسى عليه السلام وقال: والله متمّ نوره ولو كره الكافرون، ثم حثوا عليه التراب، ثم أعاد علينا القول، فقال: الميّت المكفّن المحنّط المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسهاعيل ولدك، فقال: اللهم اشهد ثم أخذ بيد موسى فقال: هو حق والحق معه ومنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
- ٦ روى الكليني بسنده، عن علي بن وهبان، عن عمه هارون بن عيسى قال: قال أبوعبد الله عليه السلام لمحمد ابنه: كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: أربعون ديناراً قال: اخرج وتصدّق بها قال: إنه لم يبق معي غيرها قال: تصددق بها، فإن الله عزّ وجلّ يخلفها، أما علمت أن لكل شيء مفتاحاً؟ ومفتاح الرزق الصدقة، فتصدق بها، ففعل فها لبث أبوعبد الله عليه السلام إلا عشرة حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار، فقال: يا بُني أعطينا لله أربعين ديناراً فأعطانا الله أربعة آلاف دينار.
- ٧ ـ وفي أمالي الشيخ بسنده، عن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال: بعث أبوجعفر المنصور
   إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وأمر بفرش فطرحت له إلى جانبه، فأجلسه عليها، ثم

قال: عليَّ بمحمد، عليَّ بالمهدي، يقول ذلك مراراً فقيل له الساعة الساعة يأتي يا أمير المؤمنين ما يحبسه إلا أنه يتبخر، فما لبث أن وافي وقد سبقته رائحته، فأقبل المنصور على جعفر عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله حديث حدثتنيه في صلة الرحم اذكره يسمعه المهدي قال: نعم، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله عز وجل ثلاثين سنة، ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاث سنين، ثم تلا عليه السلام «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الم الكتاب» قال: هذا حسن يا أبا عبد الله وليس إياه أردت، قال أبو عبد الله: نعم حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه السلام قال: هذا حسن يا أبا عبد الله وليس هدا أردت فقال أبو عبد الله: نعم حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله على الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء]، قال المنصور نعم هذا أردت.

٨ ـ وعن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل، وأبو عبد الله عليه السلام عنده، فلما حضره الموت شد
 لحييه وغمضه، وغطاه بالملحفة، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية
 الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.

وعنه أيضاً قال: حضرت موت إسهاعيل بن أبي عبد الله عليه السلام فرأيت أبا عبد الله وقد سجدة منطر الله عليلاً ونظر إلى وجهه، ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى، ثم رفع رأسه وفد حضره الموت فغمضه، وربط لحبيه، وغطّى عليه ملحفة ، ثم قام وقد رأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به، قال: ثم قام فدخل منزله فمكث ساعة ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً عليه ثياب غير الثياب التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: إسهاعيل يشهد أن لا إله إلا

٩ - وروى الشيخ (ره) في كتاب الغيبة بسناه، عن سالمة مولاة أبي عبد الله قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلها أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراً، وأعط فلاناً كذا، وفلاناً كذا، فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجل ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة فطيبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

١٠ وروى في كتاب الإقبال باسناده عن شيخ الطائفة، عن المفيد والغضائري، عن الصدوق عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبى الخطاب، عن ابن أبى عمير، عن إسحاق ابن عبار.

وأيضاً بالإسناد، عن الشيخ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى الأهوازي، عن ابن عقدة، عن محمد بن الحسن القطراني، عن الحسين بن أيوب الخثعمي، عن صالح بن أبي الأسود، عن عطية بن نجيح بن المطهر الرازي، وإسحاق بن عمار الصير في قالا: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام كتب إلى عبد الله بن الحسن حين مُحل هو وأهل بيته يُعزيه عمّا صار إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الخلف الصالح والذرية الطيبة من وُلد أخيه وابن عمه.

أمّا بعد: فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك عمن مُمل معك بها أصابكم، ماانفردت بالحزن والغيظ والكتآبة وأليم وجع القلب دوني، ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرَّ المصيبة مثل مانالك، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جلّ وعزّ به المتقين، من الصبر وحسن العزاء، حين يقول لنبيه صلى الله عليه والله وسلم فو الصبر لحكم ربّك فإنك بأعيننا وحين يقول فو فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وحين يقول لنبيه صلى الله عليه واله وسلم حين مُثل بحمزة فوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين في فصبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يعاقب.

وحين يقول ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ﴾ وحين يقول ﴿ المنين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ وحين يقول: ﴿ إنها يوفى الصابر ون أجرهم بغير حساب ﴾ وحين يقول لقهان لابنه ﴿ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » وحين يقول عن موسى ﴿ وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ وحين يقول ﴿ المنين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ وحين يقول ﴿ ولنبلونكم بشيء يقول ﴿ ولنبلونكم بشيء من الذين آمنوا والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين ﴾ .

وحين يقول ﴿وكايّن من نبيّ قاتل معه ربيون كثير فها وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ﴾ وحين يقول ﴿والصابرين والصابرات ﴾ وحين يقول ﴿واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ﴾ وأمثال ذلك من القرآن كثير.

واعلم أي عمِّ وابن عم أن الله جلّ وعزّ لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط ولا شيء أحب إليه من الضر والجهد والبلاء مع الصبر، وأنه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط، ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخوفونهم ويمنعونهم وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون، ولولا ذلك لما قُتل زكريا ويحيى بن زكريا ظلماً وعدواناً في بغي من البغايا، ولولا ذلك ما قُتل جدُّك عليُّ

ابن أبي طالب عليه السلام لما قام بأمر الله جل وعز ظلماً، وعمك الحسين بن فاطمة صلى الله عليه اضطهاداً وعدواناً.

ولـولا ذلـك ما قال الله جلَّ وعـزٌ في كتـابه ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون﴾.

ولولا ذلك لما قال في كتابه ﴿ أيحسبون أنَّما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ﴾

ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد فلا يصدع رأسه أبداً، ولولا ذلك لما جاء في الحديث: إن الدنيا لا تساوي عند الله جلّ وعزّ جناح بعوضة، ولولا ذلك ما سقى كافراً منها شربة من ماء، ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لوأن مؤمناً على قُلة جبل لابتعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه ولولا ذلك لما جاء في الحديث: إنّه إذا أحبّ الله قوماً أو أحب عبداً صبّ عليه البلاء صباً، فلا يخرج من غمّ إلا وقع في غم.

ولولا ذلك لما جاء في الحديث، ما من جرعتين أحب إلى الله عزَّ وجلَّ أن يجرعها عبده المؤ من في الدنيا، من جرعة غيظ كظم عليها، وجرعة حزن عند مصيبة، صبر عليها بحسن عزاء واحتساب، ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن وكثرة المال والولد، ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم كان إذا خصَّ رجلًا بالترحم عليه والاستغفار استشهد فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جلَّ وعزَّ والرضا بالصبر على قضائه، والتمسك بطاعته، والنزول عند أمره أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة، وأنقذنا وإياكم من كل هلكة، بحوله وقوته إنه سميع قريب، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته.

أقول: وهذا آخر التعزية بلفظها من أصل صحيح، بخط محمد بن علي بن مهجناب البزّاز تاريخه في صفر سنة ثمان وأربعين وأربعائة، وقد اشتملت هذه التعزية على وصف عبد الله بن الحسن بالعبد الصالح، والدعاء له وبني عمه بالسعادة، وهذا يدل على أن الجماعة المحمولين كانوا عند مولانا الصادق عليه السلام معذورين وممدوحين ومظلومين، وبحبه عارفين.

# الفصل الرابع ـ سيرته عليه السلام مع شيعته ومحبّيه. .

١ ـ وعن شعيب بن ميثم قال أبو عبـ الله عليـ السـلام: يا شعيب أحسن إلى نفسـك، وصـل قرابتك،

- وتعاهد إخوانك، ولا تستبدُّ بالشيء فتقول ذا لنفسي وعيالي إنّ الذي خلقهم هو الذي يرزقهم فقلت: نعى والله إليَّ نفسي، فرجع شعيب فوالله ما لبث إلّا شهراً حتى مات.
- ٧ وعن صندل عن سورة بن كليب قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: يا سورة كيف حججت العام؟ قال: استقرضت حجتي، والله إني لأعلم أن الله سيقضيها عني، وما كان حجتي إلا شوقاً إليك، وإلى حديثك، قال: أما حجتك فقد قضاها الله فاعطكها من عندي، ثمَّ رفع مصلّى تحته، فأخرج دنانير فعدً عشرين ديناراً فقال: هذه حجتك، وعدَّ عشرين ديناراً وقال: هذه معونة لك حياتك حتى تموت قلت: أخبرتني أن أجلي قد دنا؟ فقال: ياسورة أما ترضى أن تكون معنا، فقال صندل: فإ لبث إلا سبعة أشهر حتى مات.
- ٣ ـ وعن داود بن زربي، قال: أخبر في مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، فأتيته فقلت: جعلت فداك لوكلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات؟ فقال: ما كنت لأفصل قال: فانصرفت إلى منزلي، فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعني إلا نخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيهان المغلظة أن لا أظلم أحداً أو أجور، ولأعدلن قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي فظننت أنك إنها كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق، وكل مملوك، لي حر، وعلي وعلي وعلي أن ظلمت أحداً، أو جرت عليه، وإن لم أعدل، قال: كيف قلت؟ قال: فأعدت عليه الأيهان، فرفع رأسه إلى السهاء فقال: تناول السهاء أيسر عليك من ذلك.

دين، اعرضه علي قعرضته عليها فدخلت في الإسلام، وعلمتها فصلت الظهر والعصر، والمغرب والعرب والعرب والعرب والعشاء الأخرة، ثم عرض بها عارض في الليل فقالت: يا بني أعد علي ما علمتني، فأعدته عليها فأقرت به وماتت، فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها.

- وعن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام حالي، وانتشار أمري علي قال: فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك، وأعد لهم طعاماً، وسلهم يدعون الله لك، قال: ففعلت، وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة، واتخذت طعاماً كما أمرني، وسألتهم أن يدعوا الله لي قال: فوالله ما مكثت إلا قليلاً حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير، كنت أحسبه نحواً من عشرة آلاف درهم قال: ثم أقبلت الأشياء علي ...
- 7 عن سالم بن أبي حفصة قال: لمّا هلك أبوجعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قلت لأصحابي:
  انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فأعزيه به فدخلت عليه فعزيته
  ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلا
  يسأل عن من بينه وبين رسول الله، لا والله لا يرى مثله أبدأ قال: فسكت أبو عبد الله عليه السلام
  ساعة، ثم قال: قال الله تعالى: ﴿إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربّيها له كها يربّي أحدكم
  فلوه حتى أجعلها له مثل جبل أحد، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذا،
  كنا نستعظم قول أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بلا واسطة، فقال لي
  أبو عبد الله عليه السلام: «قال الله تعالى بلا واسطة.
- ٧ وروى الكسنى (ره) في رجاله عن أبي كهمس قال: دخلت على أبي عبد الله فقال لي: شهد محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة فرد شهادته؟ فقلت: نعم، فقال: إذا صرت إلى الكوفة فأتيت ابن أبي ليلى، فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقول قال أصحابنا، ثم سله عن الرجل يشكُ بالركعتين الأوليين من الفريضة، وعن الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله؟ وعن الرجل يرمي الجهار بسبع حصيات فيسقط منه واحدة كيف يصنع؟ فإذا لم يكن عنده فيها شيء فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: ما حملك على أن رددت شهادة وجال أعرف بأحكام الله منك، وأعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم منك.
- ٨ وعن هشام بن سالم قال: كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، فورد رجل من أهل
   الشام فاستأذن فأذن له، فلما دخل سلم فأمره أبو عبد الله عليه السلام بالجلوس.

ثم قال له: ماحماجتك أيهما المرجمل؟ قال بلغني أنمك عالم بكمل ما تسأل عنه فصرت إليك الأناظرك فقال أبوعبد الله عليه السلام فيها ذا؟ قال: في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه

فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران دونك الرجل.

فقال الرجل: إنها أريدك أنت لا حمران فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن غلبت حمران فقد غلبتني فأقبل الشامي يسأل حمران حتى ضجر ومل وعرض وحمران يجيبه، فقال أبوعبد الله عليه السلام: كيف رأيت يا شامي؟! قال: رأيته حاذقاً ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه، فقال أبوعبد الله عليه السلام: يا حمران سل الشامي، فها تركه يكشر فقال الشامي: أرأيت يا أبا عبد الله أناظرك في العربية فالتفت أبوعبد الله عليه السلام فقال: يا أبان بن تغلب ناظره فناظره فها ترك الشامي يكشر، قال: أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبوعبد الله عليه السلام: يا زرارة ناظره فها ترك الشامي يكشر، قال: أريد أن أناظرك في الكلام، فقال: يا مؤمن الطاق ناظره فناظره فسجل الكلام بينها، يكشر قال: أريد أن أناظرك في الكلام، فقال: يا مؤمن الطاق ناظره فناظره فسجل الكلام بينها، ثمّ تكلم مؤمن الطاق بكلامه فغلبه به.

فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة فقال للطيار: كلمه فيها قال: فكلمه فها ترك يكشر، فقال: أريد أناظرك في التوحيد فقال لهشام بن سالم: كلّمه فسجل الكلام بنهها ثم خصمه هشام، فقال أريد أن أتكلم في الإمامة فقال: لهشام بن الحكم كلّمه يا أبا الحكم فكلمه ما تركه يرتم ولا يملى ولا يمر، قال: فبقي يضحك أبو عبد الله عليه السلام حتى بدت نواجده.

فقال الشامي: كأنك أردت أن تخبر ني أن في شيعتك مثل هؤ لاء الرجال؟ قال: هوذلك، ثم قال يا أخا أهل الشام أما هران فحرفك فحرت له فغلبك بلسانه وسألك عن حرف من الحق فلم تعرفه، وأما أبان بن تغلب فمغث حقاً بباطل فغلبك. وأما زرارة فقاسك فغلب قياسه قياسك، وأما الطيار فكان كالطير يقع ويقوم وأنت كالطير المقصوص [لا نهوض لك] وأما هشام بن سالم قام حبارى يقع ويطير وأما هشام بن الحكم فتكلم بالحق فيا سوَّغك بريقك، يا أخا أهل الشام إن الله أخذ ضغثاً من الحق وضغثاً من المجاهل المناه الأنبياء يفرقون بينها، فعرفها الأنبياء والأوصياء فبعث الله الأنبياء ليفرقوا ذلك وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من فضل الله ومن يختص، ولوكان الحق على حدة والباطل على حدة كل واحد منها قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي، ولكن الله خلطها وجعل يفرقها الأنبياء والأثمة عليهم السلام من عباده.

فقال الشامي: قد أفلح من جالسك فقال أبوعبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم يجالسه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يصعد إلى السهاء فيأتيه الخبر من عند الجبار، فإن كان ذلك كذلك فهوكذلك، فقال الشامي: اجعلني من شيعتك وعلّمني فقال أبوعبد الله عليه السلام لهشام: علّمه فإني أحب أن يكون تلهاذا لك.

قال عليُّ بن منصور وأبو مالك الخضرمي: رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد الله

- عليه السلام ويأتي الشامي بهدايا أهل الشام وهشام يردّه هدايا أهل العراق قال عليُّ بن منصور وكان الشامي ذكي القلب.
- ٩ ـ وعن مالك الجهني قال: إني يوماً عند أبي عبد الله عليه السلام وأنا أحدِّث نفسي بفضل الأثمة من أهل البيت، إذ أقبل علي أبوعبد الله عليه السلام فقال: يا مالك أنتم والله شيعتنا حقاً، لا ترى أنك أفرطت في القول وفي فضلنا، يا مالك إنه ليس يقدر على صفة الله وكنه قدرته وعظمته، ولله المثل الأعلى، وكذلك لا يقدر أحد أن يصف حق المؤمن ويقوم به، كما أوجب الله له على أخيه المؤمن، يا مالك إن المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منها صاحبه، فلا يزال الله ناظراً إليهما بالمحبة والمغفرة، وإن الذنوب لتتحات عن وجوهما حتى يفترقا، فمن يقدر على صفة من هو هكذا عند الله؟.
- ١٠ وفي كتاب مجالس الشيخ بسنده، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله، وعليكم بالطاعة لأئمتكم قولوا ما يقولون، واصمتوا عما صمتوا، فانكم في سلطان من قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانْ مَكْرِهُم لِتَزُولُ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ يعني بذلك ولد العباس فاتقوا الله فإنكم في هدنة، صلّوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم، وأدّوا الأمانة إليهم الخبر.

# الفصل الخامس ـ سيرته عليه السلام مع مخالفيه وأعدائه ومبغضيه . .

١ - وروى الكليني (ره) بسنده، عن مسعدة ابن صدقة قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فرأى عليه ثياب بياض، كأنها غرقىء البيض فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسك فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلاً وآجلاً إن أنت متّ على السنة والحق، ولم تمت على بدعة، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان في زمان مقفر جدب، فأما إذا أقبلت المدنيا، فأحق أهلها بها أبرارها، لا فجّارها، ومؤ منوها، لا منافقوها، ومسلموها لا كفّارها، فها أنكرت يا ثوري؟! فوالله إنني لمع ما ترى، ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء، ولله في مالي حق أمرني أضعه موضعاً إلا وضعته، قال: وأتاه قوم ممن يظهرون التزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا له: إن صاحبنا حصر عن كلامك، ولم يحضره حججه فقال لهم: فهاتوا حججكم! فقالوا له: إن حججنا من كتاب الله فقال لهم فأدلوا بها فإنها أحقً ما اتبع وعُمل به.

فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى ، خبراً عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ ويؤثر ون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شعّ نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ فمدح فعلهم .

وقال في موضع آخر ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتبياً وأسيراً ﴾ فنحن نكتفي بهذا، فقال رجل من الجلساء: إنا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها، فقاله أبوعبد الله عليه السلام: دعوا عنكم ما لاينتفع به، أخبر وني أيها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل، وهلك من هلك من هذه الأمة؟ فقالواله: أوبعضه، فأما كلّه فلا، فقال لهم: فمن ههنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم، فأما ما ذكرتم من إخبار الله عزَّ وجلَّ إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم، فقد كان مباحاً جائزاً، ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزَّ وجلَّ، وذلك أن الله جلّ وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به، فصار أمره ناسخاً لفعلهم، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤ منين ونظراً لكي لا يضرُّ وا بأنفسهم وعيالاتهم، منهم الضعفة الصغار، والولدان، والشيخ الفاني، والعجوزة الكبيرة، الذين لا يصبر ون على منهم الضعفة الصغار، والولدان، والشيخ الفاني، والعجوزة الكبيرة، الذين لا يصبر ون على الله على وآل رسلم: [خمس تمرات أو خمس قرص، أو دنانير أو درهم يملكها الإنسان وهويريد أن يمضيها، فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعلياله، ثم الثالثة على يمضيها، فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعلياله، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله، وهو أحسنها أجراً.].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق، ولم يكن يملك غير هم وله أولاد صغار: [لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفئوه مع المسلمين يترك صبيته صغاراً يتكففون الناس!.].

ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: [ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى] ثم هذا ما نطق به الكتاب رداً لقولكم، ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قال: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴾ أفلا ترون أنّ الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم وسمّى من فعل ما تدعون إليه مسرفاً، وفي غير آية من كتاب الله يقول: ﴿إنّه لا يحبُّ المسرفين ﴾ فنهاهم عن الإسراف، ونهاهم عن التقتير، لكن أمربين الأمرين لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [إن أصنافاً من أمّي لا يستجاب لهم دعاؤ هم: رجل يدعو على والديه، ورجل يدعو على امرأته،. وقد يدعو على غريم ذهب له بهال، فلم يكتب عليه، ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته،. وقد جعل الله عزّ وجلّ تخلية سبيلها بيده، ورجل يقعد في بيته ويقول: ربّ ارزقني ولا يخرج، ولا يطلب جوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطّلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً بجوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطّلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً بجوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطّلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً بجوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطّلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً بعوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطّلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً

على أهلك فإن شئت رزقتك وإن شئت قترت عليك، وأنت معذور عندي. ورجل رزقه الله عز وجل مالاً كثيراً فأنفقه، ثم أقبل يدعويا رب ارزقني فيقول الله عز وجل : ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلا اقتصدت فيمه كها أمرتك، ولم تسرف، وقد نهيتك عن الإسراف، ورجل يدعو في قطيعة رحم، ثم علم الله عز وجل اسمه نبيه صلى الله عليه وآله رسلم كيف يُنفق، وذلك إنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره أن تبيت عنده، فتصدق بها، فأصبح وليس عنده شيء، وجاءه من يسأله، فلم يكن عنده ما يعطيه، فلامه السائل، واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيا رقيقاً فأدّب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وأله رسلم بأمره فقال: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ يقول: إن الناس قد يسألونك، ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحداديث رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم يصدقها الكتاب والكتاب على صدقه أهله من المؤمنين، وقال أبو بكر عند موته، حيث قيل له: أوص، فقال: أوصي بالخمس، والخمس كثير، فإن الله جل وعز قد رضي بالخمس، فأوصى بالخمس، وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته، ولو علم أن الثلث خير له أوصى بها، ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان حضر وأبو ذر و و .

فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته، حتى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟ فكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء، كما خفتم عليّ الفناء؟! أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها، إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.

وأمّا أبو ذر .. رض .. فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم، أو نزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة، نحر لهم الجزور أو من الشاة على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، ويأخذ هو كنصيب واحد منهم، لا يتفضل عليه، ومن أزهد من هؤ لاء؟ وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم ما قال، ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البتة، كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئتهم، ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم.

واعلموا أيها النفر إني سمعت أبي يروي عن آبائه عليهم السلام أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوماً: ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن، إنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً له، وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له، وكلَّ ما يصنع الله عزَّ وجلَّ به فهو خير له، فليت شعري هل يحق فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم.

أما علمتم أن الله عزَّ وجلُّ قد فرض على المؤمنين في أول الأمريقاتل الرجل منهم عشرة من

المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولا هم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النار، ثم حولهم من حالهم وحمة من حالهم وحمة منه منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين، تخفيفاً من الله عزّ وجلٌ للمؤ منين فنسخ الرجلان العشرة.

وأخبر وني أيضاً عن القضاة أجورة هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال: إني زاهد، وإني لا شيء لي؟ فإن قلتم جورة ظلمكم أهدل الإسلام وإن قلتم بل عدول خصمتم أنفسك، وحيث يردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث، أخبر وني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم، فعلى من كان يصدًق بكفارات الأيهان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يجس شيئاً من عرض الدنيا إلا قدم، وإن كان به خصاصة، فبئس ما ذهبتم فيه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عزَّ وجلَّ ، وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل، وردكم إياها بجهالتكم، وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي . وأخبر وني ين أنتم عن سليان بن داود عليه السلام حيث سأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله عزَّ وجلَّ اسمه ذلك وكان يقول الحق ويعمل به .

ثم لم نجد الله عزَّ وجلِّ عاب عليه ذلك، ولا أحد من المؤمنين، وداود النبي قبله في ملكه وشدَّة سلطانه.

ثم يوسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لملك مصر: «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن، وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم، وكان يقول الحق ويعمل به، فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه، ثم ذو القرنين عليه السلام عبد أحب الله فأحبه الله طوى له الأسباب، وملّكه مشارق الأرض ومغاربها، وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه، فتأدبوا أيها النفر بآداب الله عزّ وجلً للمؤمنين، اقتصروا على أمر الله ونهيه، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وردوا العلم إلى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى، وكونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وما أحلً الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من الله، وأبعد لكم من الجهل، ودعوا الجهالة لأهلها، فإن أهل الجهل كثير، وأهل العلم قليل، وقد قال الله عزّ وجل وفوق كلّ ذي علم عليم .

٢ ـ روى الصدوق (ره) في العلل باسناده ، عن الربيع صاحب المنصور قال: قال المنصوريوماً لأبي عبد الله
 عليه السلام وقد وقع على المنصور ذباب فذبه عنه ثم وقع عليه فذبه عنه ثم وقع عليه فذبه عنه

فقال: يا أبا عبد الله لأي شيء خلق الله عزَّ وجلَّ الذباب؟ قال: ليذلُّ به الجبَّارين.

" ـ وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند زياد بن عبيد الله وجماعة من أهل بيتي فقال: يا بني عليّ وفاطمة ما فضلكم على الناس؟ فسكتوا فقلت: إنَّ فضلنا على الناس أنّا لا نحبُّ أن نكون من أحد سوانا، وليس أحد من الناس لا يحب أن يكون منّا إلا أشرك، ثم قال: ارووا هذا الحديث.

إلى المناقب عن على بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتّاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له ، فلما دخل سلّم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤ لاء القوم ، فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً وأغمضت في مطالبه فقال أبوعبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ، ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقّنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ، ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم ، فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل قال: اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدَّقت به وأنا أضمن لك على الله الجنة ، قال: فأطرق الفتي طويلاً فقال: قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتي معنا إلى الكوفة فها ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه ، حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا له بنفقة قال: فها أتى عليه أشهر قلائل حتى مرض ، فكنا نعوده قال: فدخلت عليه يوماً وهو في السياق ففتح عينيه ثم قال: يا علي وفي لي والله صاحبك قال: ثم مات فولينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلها نظر إلي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك قال: فلمات على مات على أبي عبد الله عليه السلام فلها نظر إلي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك قال: فعند موته .

- وروى الصدوق (ره) بسنده، عن حيّان السراج قال: سمعت السيد ابن محمد الحميري يقول: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه، قد ضللت في ذلك زماناً، فمنّ الله عليّ بالصادق جعفر بن محمد عليه السلام، وأنقذني به من النار وهداني إلى سواء الصراط، فسألته بعد ما صحَّ عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حجة الله عليّ وعلى جميع أهل زمانه، وأنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به.

فقلت له: ياابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك عليهم السلام في الغيبة وصحة كونها فأخبر في بمن يقع؟ فقال عليه السلام: ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم أوّلهم أمير المؤ منين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم بالحق، بقية الله في الأرض، وصاحب الزمان، والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه، لم يخرج من الدنيا حتى يظهر، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً قال السيد: فلما سمعت ذلك من مولاي

الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام تبت إلى الله تعالى ذكره على يديه، وقلت قصيدة أولها:

فلها رأیت النساس في السدین قد غووا تجعفرت باسم الله والله أکبر ودنست بدیسن غیر ما کنست دیسنا فقسلت فهسینی قد تهودت برهمهٔ فلست بغسال ما حبیست وراجع ولا قائسلا حی برضوی عمد ولکنشه عن مضمی لسبیله ولکنشه عن مضمی لسبیله مع الطیبین اللها همرین الأولی لهم

تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا وأسقنت أن الله يعفوويغفر به ونهاني واحد النساس جعفر وإلا فديني ديسن من يتنصر وإني قد أسلمت والله أكبر إلى ما عليه كنت أخفي وأظهر وإن عاب جهال مقالي فأكشروا على أفضل الحالات يُقفى ويخبر من المصطفى فرع زكي وعنصر من المصطفى فرع زكي وعنصر

الفصل السادس ـ في النوادر والأحاديث المتفرقة التي لا يجمعها فصل خاص. . . ـ عند نزول المصيبة . . .

- ا ـ روى الصدوق (ره) في العيون باسناده، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمد، عن آبائه عن موسى بن جعفر عليهم السلام قال: نعي إلى الصّادق جعفر بن مجمد عليه السلام ابنه إساعيل ابن جعفر، وهو أكبر أولاده، وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه، فتبسم ثم دعا بطعامه، وقعد مع ندمائه، وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام، ويث ندماءه، ويضع بين أيديهم، ويعجبون منه أن لا يروا للحزن أثراً، فلما فرخ قالوا: ياابن رسول الله لقد رأينا عجباً أصبت بمثل هذا الأبن، وأنت كما نرى؟! قال: ومالي لا أكون كما ترون، وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أني مبت وإباكم أن قوماً عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم، ولم ينكروا من تخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عزّ وجلً.
- ٧ ـ دعوات الراوندي: كان للصادق عليه السلام ابن فبينا هويمشي بين يديه إذ غص فهات، فبكى وقال: لئن أخملت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت ثم محل إلى النساء، فلها رأينه صرخن، فأقسم عليهم أن لا يصرخن، فلها أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حباً، فلها دفنه قال: يا بُني وسع الله في ضريحك، وجمع بينك وبين نبيلك وقال عليه السلام: إنّا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيمن نحب رضينا.

في الكافي مسنداً، عن العلاء بن كامل قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام فصرخت الصارخة من الدار، فقام أبوعبد الله عليه السلام ثمّ جلس، فاسترجع، وعاد في حديثه، حتى فرغ منه ثمّ قال: إنّا لنحبُّ أن نعافي في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبٌ ما لم يحب الله لنا.

وعن قتيبة الأعشى قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أعود ابناً له، فوجدته على الباب، فإذا هومهتم حزين فقلت: جعلت فداك كيف الصبيُّ؟ فقال: والله إنه لما به ثمَّ دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد أسفر وجهه، وذهب التغير والحزن قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبيُّ فقلت: كيف الصبيُّ جعلت فداك؟ فقال لقد مضى لسبيله، فقلت: جعلت فداك لقد كنت وهو حيُّ مهتمًا حزيناً، وقد رأيت حالك الساعة، وقد مات، غير تلك الحال فكيف هذا؟ فقال: إنّا أهل بيت إنها نجزع قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه، وسلّمنا لأمره.

#### ـ فضل الصدقة . . .

٣- في الكافي مسنداً، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض، وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل بيده اليمنى علي اليسرى، ثم قال: ما رأيت كاليوم قط! قلت: ويك ألا أخبرك ذاك؟ قال: إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس، فخرجت أنا في ساعة السعود، ثم قسمنا، فخرج لك خير القسمين فقلت: ألا أحدِّ ثل النحوس، مدثني به أبي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [من سرَّه أن يدفع الله عنه نحس يومه، ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته والمنتح ليلته بصدقة يذهب الله عنه نحس ليلته]. فقلت: إني افتتحت خروجي بصدقة، فهذا خير لك من علم النجوم،

## ـ في إظهار إمامته عليه السلام. . .

- ٤ ـ وعن صالح بن الأسود قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدّثكم أحد بعدي بمثل حديثي.
- ٥ ـ ومن كتاب الدلائل للحميري عن سليهان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ﴿إنَّ الذين قالـوا ربنـا الله ثم استقـامـوا تتنـزُّل عليهم المـلائكـة ألا تخافـوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾

قال أبو عبد الله عليه السلام: أما والله لربها وسَّدنا لهم الوسائد في منازلنا.

### مع العيال . . .

٦ - في الكافي مسنداً، عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.

## ـ في إصلاح ذات البين...

٧ - في الكافي مسنداً، عن أبي حنيفة سائق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثمَّ قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه، فأصلح بيننا بأربعة مائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبوعبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينها، وأفتديها من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام.

## ـ في التكسب والتجارة . . .

- ٨ ـ في الكافي، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلاً أتى جعفرفا صلوات الله عليه شبيهاً بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة، ولو كانت في موضع واحد كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذتها متفرقة، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله.
- ٩ ـ وعن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا عنده فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع، ونعطيك إنشاء الله فقال له الرجل: عدني فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرأى منى لما أرجوا.
- ١ ابن مسكان، عن سليهان بن خالد في خبر طويل أنه دخل على الصادق عليه السلام آذنه وآذن لقوم من أهل البصرة فقال عليه السلام: كم عدَّتهم؟ فقال: لا أدري فقال عليه السلام: اثنا عشر رجلًا فلها دخلوا عليه سألوا في حرب عليِّ وطلحة والزبير وعائشة قال: وما تريدون بذلك؟ قالوا: نريد أن نعلم علم ذلك قال: إذا تكفرون يا أهل البصرة فقال: عليٌّ عليه السلام: كان مؤمناً منذ بعث الله نبيه إلى أن قبضه إليه ثمّ لم يؤمّر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم أحداً قط، ولم يكن في سرية قط

إلاّ كان أميرها وذكر فيه أن طلحة والزبير بايعاه ، وغدرا به ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، فقالوا: لئن كان هذا عهداً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ضل القوم جميعاً فقال عليه السلام: ألم أقل لكم إنكم ستكفرون إن أخبرتكم أما إنكم سترجعون إلى أصحابكم من أهل البصرة فتخبر ونهم بها أخبرتكم فيكفرون أعظم من كفركم ، فكان كها قال .

- أبو بصير قال موسى بن جعفر عليهما السلام: فيها أوصاني به أبي عليه السلام أن قال: يا بني إذا أنا مت فلا يغسلني أحد غيرك، فإن الإمام لا يغسله إلا الإمام وأعلم أن عبد الله أخاك سيدعو الناس إلى نفسه، فدعه فإن عمره قصير، فلما أن مضى أبي غسّلته كما أمرني، وادَّعى عبد الله الإمامة مكانه، فكان كما قال أبي وما لبث عبد الله يسيراً حتى مات، وروى مثل ذلك الصادق عليه السلام.

11 \_ وفي الكافي مسنداً، عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام، وأرسلنا اليه فأرسل إلينا ادخلوا إثنين إثنين، فدخلت أنا ورجل معي فقلت للرجل: أحبُّ أن تسأل المسألة فقال: نعم فقال له: جعلت فداك إنَّ أبي كان ممن سباه بنوأمية، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرَّموا، ولا يحلّلوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنها ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيهه، دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليَّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مشل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك، قال فقمنا، وخرجنا، فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم فقام إثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه السلام فقال أحدهما: جعلت فداك إنَّ أبي كان من سبايا بني أمية، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحبُّ أن تجعلني من ذلك في حل فقال: ما ذلك إلينا، مالنا أن نحلً ولا أن نحرً م فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام، فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه السلام، فلم يدخل عليه أحد في تلك أمية كأنّه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين، فإنها غنيا أمية كأنّه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين، فإنها غنيا بحاجتها.

17 ـ المفضّل بن عمر قال: كنت أنا وخالد الجوَّان، ونجم الحطيم، وسليهان بن خالد على باب الصادق عليه السلام فتكلّمنا فيها يتكلّم فيه أهل الغلوَّ، فخرج علينا الصادق عليه السلام بلا حذاء ولا رداء وهـوينتفض ويقـول: يا خالـديا مفضّل يا سليهان يا نجم، لا «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون».

١٣ ـ في الكافي بالاسناد، عن هارون ابن الجهم قال: كنّا مع أبي عبد الله بالحيرة حين قدم على أبي جعفر

المنصور، فختن بعض القوَّاد ابناً له، وصنع طعاماً ودعا الناس، وكان أبوعبد الله عليه السلام فيمن

دعا فبينها هو على المائدة يأكل ومعه عدَّة في المائدة، فاستسقى رجل منهم ماء، فأوتي بقدح فيه شراب لهم، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله رسلم: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.

وفي رواية أخرى ملعون ملعون، من جلس طائعاً على مائدة يُشرب عليها الخمر.

١٤ - ومحمد بن أحمد، عن أبي عبد الله قال: دخل عليه قوم من أهل خراسان فقال ابتداء من غير مسألة: من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر، فقالوا: جعلنا فداك لا نفهم هذا الكلام فقال عليه السلام «از باد آيد بدم بشود».







# منصق الإصام الصادق [5] في مواجهة مشكلات العصر



## بسسانتدار حمرارحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين.

إنني إذ أشكر المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق على دعوتها لهذا المؤتمر ورعايتها له. وإذ أعبر عن اغتباطي بتلك الثقة التي أولتني إياها عندما دعتني لأكون أحد المتكلمين في هذه المناسبة المباركة، فإنني أتوجه، أول ما أتوجه إلى صاحب المناسبة الإمام الصادق(ع) أسأله أن يقبل عذري في تقصيري وعجزي عن الإحاطة باليسير اليسير مما أتصدى له. فأنى لمثلي أن يدخل محراب مثله (ع) مستقرئاً باحثاً؟! هل أوتيت فطرة يوماً أن تستشرف آفاق المحيط وأن تكتنه أسراره؟

لقد دخل إلى هذا المحراب قبلي آلاف الداخلين ووقفوا في رحابه خاشعين متأملين متفحصين، وما شعروا يوماً أنهم شبعوا تأملاً وتفحصاً واستقراء وبحثاً. بل احسّوا دوماً أن هذا المحراب يزيدهم حُسناً كلما زادوه نظراً، ويزيدهم علماً كلما زادوه اعتباراً وتبصراً وتدبيراً.

فهـل أعـود، في موقفي هذا، إلى ما استجـلاه السابقون واللاحقون والقدماء والمحدثون من محراب

الإمام الصادق(ع) وما استخرجوه من كنوزه مما تفيض به مئات المصنفات؟ .

هل أتحدث عن الإمام الصادق(ع) في حكمته وتجلياتها، أم أتكلم عن شريف نسبه وعلو مكانته، أم أقرضه في علمه وتقاه وفضله أم أردد ما قاله خصومه وأعداؤه قبل أتباعه في كل هذه الصفات الساميات؟!.

وإذا فعلت أمامكم. ألا أكون كحامل الثمر إلى هجر؟! ألا تقولون وأنتم تستمعون إليّ: هذه بضاعتنا ردت إلينا؟! .

لقد فضلت أن أترك كل هذا، اعتقاداً مني أني لن أضيف جديداً، ولن أعود من محراب الإمام بمكرور معاد وخصوصاً أني عاجز اللمح والاستخراج ورؤية ما لا تراه إلا عين ثاقبة أو بصيرة تنفذ إلى ما وراء الظواهر.

## ما الذي يبقى لى أن أفعل أو أقول؟.

سأحمل همومي ومشكلاتي والتحديات التي يطرحها على عصري، وأذهب بها إلى محراب الإمام (ع) بوصفه عالماً بالقرآن والسنة، وبوصفه عالماً بأحوال عصر عاش فيه واختلفت أحواله ومشكلاته وتحدياته عن أحوال ومشكلات وتحديات عصر مبلغ القرآن والسنة صلى الله عله وآله وسلم. أذهب إليه أسأله كيف تعامل مع عصره المختلف عن عصر جدِّه بوحي من القرآن والسنة، وبها يحفظ القرآن والسنة وأمة القرآن والسنة، وبها يستجيب لمشكلات العصر وتحدياته، وهدفي من كل ذلك أن أقتبس بعض نور المنهج الذي أرساه الإمام، عمن استفيد منه في مواجهة مشكلات عصرنا. إنه هدف عملي جهادى.

بالعبودة إلى عصر الإمام الصادق(ع) أي ما بين عامي ثلاثة وثمانين وتسعة وأربعين بعد المئة من التقويم الهجري. نلاحظ أنه عاش نحواً من ثمانية وأربعين عاماً في عهد الأمويين وبقية حياته في عهد العباسيين، كانت وفاته (ع) بعد عشر سنوات من خلافة المنصور.

في هذا العصر كانت الفتوحات قد توقفت أو كادت، وكانت عناصر حضارات متباينة تتلاقى وتتواجد مستفيدة من ضعف سلطة الأمويين ومن انفتاح سلطة العباسيين على العناصر الأعجمية لتوظف خبراتها في إدارة الدولة وفي ترجمة العلوم والمنطق والفلسفة.

في هذه المواجهة كان الإسلام من جهة، وبقايا المزدكية والمانوية والزرادشية والزنادقة وبعض أهل الكتاب، أو من لهم شبهة كتاب من جهة ثانية. . وأهل المعرفة من هؤ لاء كانوا متشبعين بآثار الفلسفة اليونانية كما انتهت إليه في مدارس الاسكندرية والرها وانطاكيا ونصيبين، أي بصورتها الأفلاطونية المحدثة وتأويلاتها الغنوصية بالإضافة إلى الهرمسية نسبة إلى هرمس الحكيم الذي أخذت مقولاته طريقها إلى الشيوع في زمن مبكر. أما فكر أرسطو فسيظل باستثناء بعض كتب المنطق مغيباً حتى عهد المأمون.

إلى ذلك، وتحت تأثير هذا اللقاء والمواجهة من جهة، وتحت تأثير الصراعات السياسية الداخلية من

جهة ثانية، أخذت تظهر بين المسلمين تيارات كان أخطرها فيها يبدوذلك التيار المغالي والذي تشكل من المندسين في صفوف أصحاب أهل البيت قصد التشويه والتخريب وذلك من خلال الغلوفي أهل البيت وجعلهم فوق مستوى البشر، وإعطائهم صفات الألهة مع زعمهم أنهم ممثلون ورسل لآل البيت، ليسهل عليهم خداع الناس وتضليلهم، لما يحملون من محبة وولاء داخلي لآل البيت عليهم السلام.

يضاف إلى ذلك أخذت تظهر إتجاهات في علم الكلام وفي رواية الحديث وفي تأويل القرآن ظهر أن الهدف منها تبرير وجود السلطات التي تحكم باسم الإسلام دون أن تطبق شريعته إلا بالحدود الدنيا التي لا تتعارض مع استمرار سلطاتها.

ولا ننسى ظاهرة الانفصام بين المعتقد والسلوك بين القول والفعل التي أخذت تنتشر في صفوف المسلمين وتصل إلى اتباع الإمام الصادق(ع) أنفسهم. .

على أن أخطر ما واجهه الإمام الصادق(ع) هي تلك الدعوات للخروج على السلطات الحاكمة في عصره. خصوصاً عندما كانت الأجواء مؤ اتية إبان الدعوة للخلاص من الأمويين، حيث كان العباسيون يدعون للرضا من آل محمد، في محاولة فهم لاستغلال مشاعر مجمل المسلمين الموالية لآل البيت والمعادية لمظالم معظم السلاطين الأمويين.

لقد عاش الإمام الصادق(ع) عصره وقضاياه ووضع نصب عينيه أن يواجه مشكلاته وتحدياته باتجاه حفظ الشريعة من الأخطار المحدقة بها: فكيف تصرّف تجاه هذه الأخطار! يمكن أن نلاحظ:

1 - أن الإمام الصادق(ع) لم يغمض عينه ولم يصم أذنيه عن هذه الوقائع المستجدة، بل انفتح عليها وعرفها جيداً، ليتمكن من مواجهتها، انطلاقاً من العقيدة الإسلامية وإلا فكيف نفهم هذه القدرة على مواجهة كافة الخصوم بها يلزم السكوت والاندحار. يقول الشيخ محمد أبوزهرة في كتابه: الإمام الصادق(ص-٩٥) «إن الصادق كان على علم دقيق بالفلسفة ومناهج الفلاسفة وعلى علم بمواضع التهافت عندهم، وإنه كان مرجع عصره في رد الشبهات وقد كان بهذا جديراً وذلك لانصرافه المطلق إلى العلم ولأنه كان ذا أفق واسع في المعرفة لم يتسن لغيره من علهاء عصره، فقد كانوا محدثين أو فقهاء أو علهاء كلام أو علهاء في الكون وكان هو كل ذلك».

بهذا العلم وبهذه المعرفة إستطاع الإمام أن يواجمه الأطروحات الغريبة وتحدياتها الموجهة ضد الإسلام، ومن شاء التفاصيل فهو يجدها في مظانها.

Y \_ إن الإمام الصادق(ع) لم يكتف بالرد على الخصوم وتهفيت حججهم. بل سعى لتعليم وتدريب أعداد كبيرة مهيئة للقيام بمثل ما يقوم به في أمكنة أخرى وفي أزمنة أخرى. لتظل امكانات المواجهة متاحة حفاظاً على المسلمين من الخداع والتضليل. . . فلنلاحظ هنا ما يعطيه من دور للتعليم وللإعلام في العمل الإسلامي .

٣ - إن الإمام الصادق(ع) لم يسمح للغلاة أن يقولوا فيه وفي آل البيت ما ليس فيهم مما يسيء إلى العقيدة بأصولها ومبادئها، ولم يمنعه تقربهم منه ولا محاباتهم له أو الدعوة إليه أن يقف ضدهم بحزم ويلعنهم ويكفرهم ويبرأ منهم. وأن يُعلم أتباعه المخلصين أن ينقلوا عنه وأن يعلم الناس أن لا يقبلوا كل ما يرويه المرواة عنهم وأن لا يقبلوا إلا ما وافق القرآن والسنة أو ما يجدون عليه شاهداً من أحاديثهم المتقدمة، وقال الإمام الصادق عليه السلام بعد أن بلغه أن أحد الغلاة (بشار الشعيري) يقول فيه ما يؤدي إلى الإشراك، قال(ع): «إني عبد الله وابن عبد الله ضمتني الأصلاب والأرجام وإني لميت ومبعوث ثم مسؤول..».

إن الإمام الصادق حذر أصحابه ورواد دروسه من الإنفصام بين القول والفعل أوبين المعتقد والسلوك ونصحهم بأن يعلموا الناس ويستميلوهم بسلوكهم لا بمواعظهم وإرشاداتهم.

٥-إن الإمام الصادق تعامل مع الظروف السياسية لعصره بأقصى ما يمكن من الحكمة وتقدير ما نسميه في اللغة السياسية الحديثة موازين القوى بصورة دقيقة لكي لا يتحول الخروج إلى فتنة تتصبب لها دماء المسلمين ولا تزيد الظالم إلا ظلماً وانتقاماً على أن ذلك لم يكن يعني السكوت، بل مجاهدة الظالم ولكن بإسلوب يقوم على الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وسياسيات، وانتظار التغيير في موازين القوى، والسهر على الأتباع ومساعدتهم لكي لا يقعوا في فخاخ الظالمين بفعل الحاجة إلى اللقمة أو بعض المكاسب.

\* \* \*

والآن ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من سيرة الإمام الصادق(ع) ومن جهاده.

١ - ضرورة الاطلاع على مشكلات العصر وتحدياته. وضرورة العودة إلى القرآن والسنة في استيعابها ومواجهتها وإيجاد حلول ملائمة لها بها يحفظ الشريعة ويحفظ الناس، وهذا ما يجب أن يكون في أولويات عمل المجاهدين الإسلاميين خصوصاً بعد الصحوة الإسلامية التي فجرها الإمام الخميني (تدس سره) وأعطى نموذجاً حياً لاستيعاب مشكلات العصر ومواجهتها بروح الإسلام وتعاليم الإسلام.

٢ - اعتباد الـتربية الإسلامية ومواجهة الإنحرافات الحديثة المتأثرة بالليبرالية والاشتراكية وسائر الفلسفات الغريبة عن مقاصد الشرائع الساوية عموماً والإسلام خصوصاً والسعي إلى مواصلة تحصين الناس والدعاة ضد هذه الأفكار باستيعابها أولاً ونقدها بعمق ثانياً.

٣ ـ تصفية أطروحاتنا وأفكارنا من كل مظاهر الغلو بعد رصدها ونقدها.

٤ - السعي لردم الهوة بين ما نقول وما نفعل، ما ندعو إليه وما نهارسه خصوصاً على مستوى الدعاة وفي مقدمتهم العلماء الأفاضل.

٥ ـ وكل هذا لا يكون ممكناً إلا إذا شعر المسلمون خصوصاً قادتهم من العلماء والمفكرين بالمسؤولية العميقة

onverted by liff Combine - (no stam, s are a, , lied by re istered ver

عن مستقبل أمتهم، وضبطوا فكرهم وسلوكهم على إيقاع دينهم الحنيف وتصدوا لمشكلات عصرهم بوحي من تعاليم الإسلام وبتطلع إلى مستقبل الأمة، تطلع مسكون بهواجس حفظها ومنعتها وتقدمها. كما فعل الإمام الصادق في عصره وأساس كل ذلك ومنطلقه إنها هو الإيهان بالله وإخلاص الوجه إخلاصاً تاماً لله ولقاصد شرائعه الساوية مكتملة ومتجسدة بالإسلام الحنيف.

من جديد أشكر المستشارية وأشكر إصغائكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين







# الأماث فعجأ العبادق الآا



## لبسب إندالرحم الرحيم

## الإهداء

إليك يا مجدد الدين ومفجّر الثورة الإسلامية الحديثة.

إليك يا حافز الأجيال ومحرك الأمم.

إليك يا من حوّل الصحاري الجدباء إلى حدائق غنّاء ويا

من أعاد للإسلام مجده وللقرآن دولته وللإنسان حياته.

إليك أيها المقدس المجاور لجدك الصادق في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

إليـك هذا الحـديث المقتضب عن جدك الصادق الذي أحيا الشريعة وأدب الشيعة .

إليـك أيهـا الخميني الذي ارتحل إلى ربه راضياً مرضياً هادئاً مطمئناً لما قدم وعمل وترك الآثار الصالحة والأمة الواعية . وكل ما نرجويا سيدي الإمام قبول هذه الهدية المتواضعة والمزينة بحديث آبائك وسيرة أجدادك والذين كانوا ولا يزالون غرة في جبين الدهر، وخالاً في وجنات الفخر، ولتطمئن روحك الجياشة السعيدة بلقاء الله، إننا على العهد وسنتابع الطريق مها كان مليئاً بالصعاب.

## ولدك المخلص و الوفي عفيف

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

وبعد، فنحن أمام بحر طام عم جوده وبدر سام أشرق وجوده. نحن أمام شمس المعارف الكبرى وأستاذ الأئمة وقائد جميع الأمة، الذي لم يُر إلا صائباً أو قائباً أو قارئاً للقرآن.

نسب أزهر في التاريخ فحول الصحاري إلى أزاهير وحسب تجاوز في علوه المريخ فسطعت منه المجامير، وعزم فل به حراب الدهر وحلم ملأ به أهاب الفخر، وبحر بعيد قعره، زخار موجه يفيض عطاء دون توقف، حتى شهد بفضله القاصي والداني مسحت شمس هداه دياجير الجهل وأضاءت تعاليمه كل حنايا الروح والعقل.

منهله عذب لرواده ومنتجع لقصّاده. يزدحم أهل الفضل في رحابه ويتشرفون بتقبيل أعتابه والكل يرجعون بطانا مروِّين يشهدون بقوة حجته وشدة عارضته، يذعنون له تسليها واطمئنانا، ويعترفون بمرجعيته تقديراً واحتراماً.

لقد مني الإمام الصادق(ع) بعصر أقل ما فيه أنه عصر الاتجاهات غير المتجانسة فكان عليه السلام يجمع بين المتفرقات ويفرق بين المجتمعات.

مدرسة سيارة ولكنها شاملة ومستوعبه لكل ما تحتاجه الأمة في حاضرها ومستقبلها معبراً عن طموحها وتطلعاتها .

والده بقر العلم بقرأ وأورثه ما عنده من أدب كأحسن ما يرام حتى بزّ الأولين والآخرين عدا ما استثني فإن الله تبارك وتعالى سخرّه لإكهال السلسلة وقيادة المرحلة.

يهدي التائهين من جانب ويعلم الجاهلين من جانب آخر.

يخاطب الناس بقدر عقولهم ويؤدبهم. بحسب استعدادهم يظهر على الزنادقة فيطبعهم وعلى الفياهقة فيطوعهم وكم نصبوا له المكائد ليوقعوه فيها ولكنه كان أحذر من ذئب وأجرأ من أسد.

يعالج الأمور بحكمة على وصبره وقوة الحسين وجهاده له من جده النبي محمد صلى الله عليه وآله رسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنى، لم تغرّه بهارج الدنيا وزينتها ولم يجر إلى بعض مزالقها وأثبت أنه الأعلم والأفقه بل الأستاذ الأوحد في تلك الدنيا التي كثر فيها العلماء وكانوا ظاهرتها الأبرز.

ولكنه استطاع بواسع علمه ورحابة صدره أن يستوعب الجميع ويعلم الأثمة المتأخرين، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويثبت استاذيته للمدارس الفكرية والجامعات العلمية كلها حتى أصبح حديث الناس وشغلهم الشاغل، ولشدة إقبال الناس إليه وتتلمذ العلماء عليه وتأسيسه المدارس وتخريجه العلماء نسب المذهب الجعفري إليه وانعطف الموالون لأهل البيت إليه مع أنه جزء من السلسلة المباركة وليس أصلها لكن الوضوح الذي حدث في عصره والانتصار الثقافي الكبير الذي حققه جعل الاتجاه الثقافي والإعلامي يميل نحوه بالخصوص.

وعلى كل فسوف نعرض على القارىء الكريم نتفاً من زنابقه وعطراً من وروده وحزمات من أزاهيره وقصدنا بذلك تعريف الأمة على قيادتها الحكيمة وحصنها الحصين.

راجين المولى جلّ شأنه أن يمتعنا بالأمن والاستقرار ونصر الإسلام وكبت الأعداء ببركة هذا الإمام الزاهد والراكع الساجد العالم المعلم الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وأدب شيعته فأحسن تأديبهم.

## بيت النبوه . . ميراث العظمة

ينحدر الإمام الصادق جعفر بن محمد الباقر من أسرة أغنت العالم بالكفاح والجهاد والعطاء وسنت للناس شرائع الحق ووجهت أنظار الأحرار إليها في حفظ الدماء والدفاع عن حقوق الإنسان المظلوم الذي يأكل قوته الأغنياء ويحتقره الملوك والأفراد.

فالإمام محمد بن علي زين العابدين الذي لقب بالباقر أتيحت له الفرصة ليبدأ بتأسيس الجامعة الإسلامية الأولى في المدينة وكان كلمارأى الإسلامية الأولى وفي حديقة الكوفة بالتحديد غير أنه أسس أسسها الأولى في المدينة وكان كلمارأى الانفراجات لصالحه بنى حجراً وأعلى مدماكاً وعلم علماً وزرع غراساً وبتسلسل الزمن بدأ التحول لصالح آل محمد وأتباعهم وبدأ نجم الدولة الأموية بالأفول.

ولد الإمام الصادق(ع) في سنة ٨٣ هـ ثلاث وثبانين للهجرة في أواخر الدولة الأموية المتداعية والتي لم يعد باستطاعتها متابعة الأحداث لانهاك زعائها بالجواري الحسان واللذائذ الفانية، والتي سهلها وأمنها لهم سيل الفتوحات التي وصلت إلى إسبانيا في عهد هشام بن عبد الملك، وجيء بجواري إسبانيا الحسناوات وينقل التاريخ إن بنات الملوك وامراء المقاطعات في إسبانيا كانت الجارية على جمالها تعرض في سوق النخاسين بدمشق كل جارية بعشرين درهماً.

أقول إن هذا وأمشاله انهى الحكم الأموي عن التعرض للثورة الفتية وظن الحاكمون أن الدنيا لهم حانية وخالصة. فها راعهم إلا وصرف الدهر يعكر صفوهم ويبدل حلوهم مرا ورغد عيشهم ضنكاً ونكداً، مما سمح للإمام الباقر أن يدفع بالثورة الفتية من وراء الستار ويخلد إلى منبره يعلم ويرشد ويحث الناس على الجهاد والوقوف في وجه الظلمة.

ولد الإمام الصادق(ع) في هذا البيت الذي أصبح مزاراً للعارفين ومحجة لكل مريدي الوصول إلى الله وفي هذا الجو الزاخر بالعلم والتقوى نشأ الإمام الصادق وترعرع.

## المحضن الدافيء

من الواضح أن طهارة الأبوين تنعكس على طهارة الوليد من هنا أكد الإسلام على استنقاء الأم الطاهرة مع الصلب الطاهر ليكون الانتاج طاهراً، وبها أن دنيا الأثمة مليئة بالطهارة كيف وهم القوم الذين اصطفاهم الله واختارهم لهداية خلقه وطهرهم من الرجس تطهيراً ﴿إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس الهل البيت ويطهركم تظهيراً ﴾، كان لابد أن تكون آثارهم طاهره وأولادهم طاهرين وأينها حلّوا وارتحلوا يملؤون الدنيا علماً وكرماً وفضلاً وينشرون البر والخير والإحسان.

مطهرون نقياتٌ ثيابهم تجري الصلاة عليهم إينها ذكروا

والده الإمام الباقر الذي لم يعرف عصره أفضل منه صدقاً وورعاً وعبادة وزهداً وتقوى وخوفاً من الله وشوقاً إلى رضوانه حتى قال محمد بن المكندر ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين عليها السلام يدع خلقاً لفضل علي بن الحسين عليها السلام حتى رأيت ابنه محمد بن علي (١).

والدته أم فروه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التي عرفت بصلاحها وطهارتها وفقهها وعبادتها.

لقد كانت السيدة أم فروه من النساء الصالحات العابدات التي ذاع صيتها في بعض مسائل الحج الشهيرة حيث أبوها فقيه المدينة وجدها محمد من هو المعروف بصلاحه وورعه. والذي استشهد على يد عمر بن العاص في مصر وكان صبياً قريباً لأمير المؤمنين(ع).

والمهم من ذلك كله إن هذه المرأة الصالحة والتي نشأت في ذلك البيت الصالح انتقلت إلى بيت النبوه ومعدن الرسالة فازدادت نوراً على نور وطهارةً على طهارة.

ولا غرابة بعد ذلك أن تنجب رجل العصور ومفخرة الدهور وعبقري الأمم من خلد الشيعة لخلوده وطابت أرومة آبائه وجدوده.

إمام الهدى والصدق وعلم الشريعة الحقه وإمام الطائفة المحقة بهي الأنوار وقائد الأخيار شمس

هداية الطريقة ومعلم سالكي الحقيقة الإمام أبوعبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه آلاف التحيات والصلوات.

#### التربية الصالحة

من المستحسن لكل علماء التربية أن يدرسوا الآثار التربوية عند أهل البيت عليهم السلام ليتعرفوا على الكنوز الكبرى في هذا المضهار وليلاحظوا سير التربية الناجحة والتي على أساسها حصل الانتاج في العبقرية والتفوق حيث لا نعرف مدرسة قدمت للبشرية نهاذج صالحة في هياكل البشرية كها قدمت مدرسة النبوة التي جاء بها النبي محمد صلى الله على وآله وسلم والتزمها بعده أوصياؤه وأولياء الله على خلقه، ولقد كان لمذه المتربية أثر صالح وكبير في حياة الأمة، ومن يستطيع أن ينكر قيمة هذه المدرسة فكرياً وتربوياً وقيمة روادها وطلابها وقيمة نتاجها المبارك.

ولو أردنا تعداد خريجي هذه المدرسة والذين تفوقوا فقط لعسر علينا العد، دعنا عن آل البيت فإنهم الكواكب المضيئة لهذه المدرسة والهياكل القوية التي غذت البشرية بسيل دافق من المعارف خلال القرون الماضية ولا تزال.

كها أنهم عليهم السلام لم يكتفوا بإلقاء المعارف التجريديه والمذهنية على طريقة المتصوفيين واللاهوتيين بل قدموا لنا النوذج الحي والقدوة الحسنة.

هذا أمير المؤمنين علي (ع) يقول لأصحابه ما أمرتكم بشي إلا وكنت أول من أئتمر به وما نهيتكم عن شيء إلا وكنت أول من انتهى عنه.

إن آل البيت يقدّمون النموذج السلوكي ويطلبون منا أن نحذو حذوهم في تقديم هذا الشعار حتى لا يبقى هذا الشعار خاوياً من مضمونه وفارغاً من مصداقه .

وهنا لابد لنا من الإشارة إلى ما كتبه أحد أهم علماء التربية والذي له باع طويل في هذا الفن حيث يقول وهو الاستاذ (بستالوذي).

تتمثل لي التربية بشجرة مثمرة. بجانب جدول مياه جار وما أصلها إلا حبة صغيرة أودع الخالق فيها شكل هذه الشجرة وخواصها وأثهارها فلها غرست وتعهدها الزارع بها يساعد الطبيعة على عملها ظهرت تلك الحبة في شكل نبات ثم نمت وترعرت حتى كبرت وأينعت وأثمرت وما هي إلا الحبة الصغيرة مكبرة نامية.

وهـذا هو الحـال في الطفـل الـذي أودع فيـه الخالق تلك القوى التي تنمو وتظهر معه بالتدريب فتنمو أعضـاؤ ه وملكاته تدريجياً حتى يصبح من مجموعها وحده فيجب على المربي أن يساعد قوى الطفل البدنية والأدبية والعقلية على النمو الطبيعي دون استعمال الطرق الصناعية ، فينبغي أن ينمي الإيمان في الطفل لا بالكلام النظري بل بما ينشأ عليه الطفل بتصديقه الفعلي ورسوخ الاعتقاد في نفسه(٢).

هذا تمثيل حقيقي لعمل التربية في صفاء القوى الأدبية وما إليها، وهي لا تزال تعمل عملها حتى تعود الأدبيات ملكات راسخة وبذلك يتحقق الغرض الأسمى من التربية الأخلاقية الذي هو أن تستحيل الأفعال الأخلاقية الإرادية أفعالاً لا إرادية هذا الغرض التربوي هو الذي أراد النبي صلى الله على والدي أن يشيعه في نفس الطفل الجديد من أبنائه ولذلك كان الإمام على (ع) يمد أطفاله بالمعنويات المتدفقة حتى صارت أدبيات الإسلام في نفوس أطفاله من الصنف اللاإرادي.

وإذا كان الإسلام هو النظرية المثلى في التربية فآل البيت(ع) هم الأمثلة الحقيقية والصالحة لمصاديق هذه التربية، ولم يكن أهل البيت(ع) في تربيتهم يهملون جانباً على حساب جانب آخر من جوانب الطفل المعنوية وإنها كانوا يقومون بعملية تربوية متكاملة في الثقافة والوعي والنشاطين الذهني والعصبي حتى تتكامل وتنمو فيه كل مواهب الطفولة فيتكامل عقله وجسده فتقوى جرأته الأدبية ويشتد ساعده وعضلاته فيسدد سهام كلامه كما يسدد سهام قوسه.

ومن هنا لم يتفتح جانب من عضلات أطفال آل البيت على ضمور جانب آخر.

ولقد عرف عنهم اتقانهم لكل أنواع الرياضيات العسكرية المعروفة في زمانهم من حمل سيف أو رمح أو رمح أو ركوب الخيل أو تسديد الرمي وللإمامين الباقر والصادق قصتها المعروفة حينا وفدا على عبد الملك بن مروان الأموي، وأراد امتحانها ليحط من شأنها في نفوس الناس، فأخذ الإمام الباقر القوس وسدد رميته ثم أصاب المدف خمس مرات متواليات. وكذلك فعل ولده الإمام الصادق وكان صغيراً وعندما سأل القوم عن كيفية تعلم هذه العلوم أجاب الإمام نحن قوم نتعلم هذه العلوم منذ صغرنا.

فبينها الوليد اليافع يعب من ينبوع المعرفة الإسلامية على لسان أبيه وإذ به يهارس أنواع الرياضيات العسكرية ويتقنها فهو ذو نشأة متكاملة عقلياً وذهنياً وجسدياً وهذا كثير في حياة الأئمة (ع).

#### أستاذية متفوقة وقابلية متميزية.

سألتني بعض الطالبات العراقيات وأنا أدرسهن كتاب إقتصادنا للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (رض) لماذا لم يوجد إلا على واحد في الدنيا؟ فقلت سؤ ال وجيه، أن توجد الدنيا علياً آخر يحتاج إلى شروط غير متوفرة في غيره.

الأول: الأستاذ المعصوم والذي ينهل من معين السهاء دون عد ولا حساب، وهذا ما سيمكن الأستاذ من

العطاء المطلق وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله [أدبني ربي فأحسن تأديبي]. ثانياً: استعداد التلميذ وقابليته والتي تتحمل استيعاب هذه العلوم والمعارف المطلقة.

ثالثاً: الجو الذي يمكن الأستاذ من إعطاء التلميذ ويمكن التلميذ من أخذ علومه من الأستاذ دون مانع.

وقد توفر هذا الجولعلي(ع) دون سواه لأسباب كثيرة وبعض من توفر له شيء من الجولم يتوفر له شيء من الاستعداد لاستيعاب المعارف اللدنية.

أما على فقد عبّر عن هذا الجو التربوي الساحر في كثير من كلامه وأهمها انطباقاً قوله في نهج البلاغة.

«وقد علمتم موقفي من رسول الله صلى اله عليه وآله رسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكتنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبةً في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيها أعظم ملك من ملائكته يسلك به سبل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومشذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثها أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنّة الشيطان فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد يئس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست نبى وإنك لوزير وإنك لعلى خير (٢).

وهذا الكلام على إيجازه يعبر أصدق تعبير عن الشروط التي ذكرناها لاختنا الطالبة المؤمنة.

وبالطبع لم تقتصر هذه التربية على علىّ وحده فقد انتقلت منه إلى أولاده إمام بعد إمام.

فقد صح عن علي (ع) قوله علمني رسول الله ألف باب ينفتح من كل باب ألف باب من العلم.

واستطاع آل البيت(ع) والذين هم عيبة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقلوا هذا التراث من العلوم من إمام إلى إمام عبر أساليبهم الخاصة.

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله:

[إلا أن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً لا تتقدموا عليهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم(°)

ويعني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم قد تكفل بجعل أهل بيته أعلاماً للأمة جامعين مانعين وهيأهم لتكون لهم الرياسة والزعامة والولاية، وهذا لا يتم إلا أن يكون علمهم من طريق غير مألوف وقد عرف عنهم العدو والصديق انهم زقوا العلم زقا.

وقد سبر التاريخ أغوار حياتهم فما فيهم إلا العالم الأستاذ المتفوق في كل علوم عصره دون أن يدخلوا مدرسة أو يتتلمذوا على أستاذ ولقد عرف عن الإمام الصادق(ع) استيعابه لكل علوم عصره وقد شهد بهذا

القاصى والداني والعدو والصديق.

ومن أبرز مميزات عصر الإمام الصادق(ع) انه عصر العلوم وعصر الترجمة وعصر النشاط الثقافي الفلسفي والذي نشط فيه الزنادقة أيها نشاط لضرب الفكر الإسلامي كها هو واضح.

ولكن الإمام الصادق(ع) تصدى لهذه الظاهرة وادحضها فكرياً كما سيأتي في باب مناظراته.

فالحديث والتفسير والفقه والأصول وأصول الاعتقادات شيء كبير ولكن الإمام تعدى ذلك إلى بقية علوم العصر من علم الهيئة والكيمياء والفيزياء وقد أثر عنه الشيء الكثير ويكفي أن ينقل عنه تلميذه ملهم الكيمياء جابر بن حيان أكثر من ألف صفحة في هذا الفن والذي لم يكن العرب يعرفون عنه شيئاً.

فمن أين للإمام الصادق هذه العلوم ومن أي مدرسة حظي فيها وحصل عليها، واين هم أساتذته وهل يعقل أن يكون لديه كل هذه المعارف كها سنوضح ولا يوجد له أساتذة وهؤ لاء لو وجدوا! لماذا يعلمونه وحده؟ وهل التي انتمى إليها له فقط وهل هناك فئة تحتكرها؟ مما يجعلنا نخلص من الظهر إلى اليقين، أن آل البيت(ع) سلسلة ذات معدن خاص وقابلية متميزة استطاعوا استيعاب هذه العلوم الجمة عن طريق القوة القدسية التي أودعها الله فيهم فكانوا قمةً فريدة في الأخذ وقمةً فريدةً في العطاء.

## النص المبارك

هل الإمامة بالنص أو بالشورى أو الذي غلب وانتصر وقهر الناس بسيفه يعين نفسه؟

هذه مسألة أخذت حيزاً كبيراً في الذهنية الكلامية وتشبث كل فريق بمواقفه، وقدّم أدلة على صحة عقيدته وعلى أساسها تفرق الناس كل بحسب قناعته وتجزأت الأمة أجزاء متباينة وأفكاراً متباعدة.

ومها كان فالإماميه اللذين اتخذوا أهل البيت قدوة لهم يُقدِّمون الأدلة الكافية لصحة مدعاهم ويشتون بها لامزيد عليه أن الإمامة لا تكون إلا بالنص الشرعي المبارك من الله على نبيه ومن النبي على الأثمة واحد بعد الآخر ويعتقد الشيعة الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله رسلم نص على الإمام علي (ع) يوم الغدير ونصبه ولياً وحاكماً على المسلمين وقال صلى الله عليه وآله رسلم: [من كنت مولاه فهذا علي مولاه]. وبايعه المسلمون جميعاً. كما نص عليه في مواقع أخرى كحديث المنزله .. [أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي] وبعد المسايعة لعلي نزل قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه (٥٠).

كما نصّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسنين في مرات متعددة وأمام جموع الصحابة ليذكرهم وليؤمن لهم الطريق فقال في حقهما [ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا] وكثير غيرهما وانحدرت الإمامة من أمير المؤمنين(ع) إلى ولديه الحسن والحسين، وهكذا إمام يعد إمام حتى نهاية العدد المبارك والذي يصل

إلى إثنى عشر إماما بالإمام المهدي صاحب الزمان(ع).

## النص على الإمام الصادق(ع)

يوجد نوعان من النصوص نوع عام ونوع خاص.

النوع العام: حديث اللوح والمروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري كما رواه الصدوق (ع) عن أبيه الباقر (ع) أنه قال الإمام لجابر بن عبد الله الأنصاري أخبر في عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبرتك به قال جابر: أشهد بالله إني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهنتها بولادة الحسن (ع) فرأيت في يدها لوحاً أخضر ظننت أنه زمرد ورأيت فيه كتاباً أبيض يشبه نور الشمس فقلت لها بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذا اللوح فقالت أهداه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدى فأعطانيه أبي ليسرني بذلك.

وقال جابر أن فاطمة أعطته إياه فقرأه وانتسخه وفيه أسهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأثني عشر(ع) باعيانهم وصفاتهم(١).

روى البخاري عن جابر بن سمره، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: [يكون اثنا عشر أميراً] فقال كلمة لم اسمعها فقال أبى أنه قال: [كلهم من قريش](٧).

وفي صحيح مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [لا يزال السدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش] (^).

وفي رواية أحمد عن مسرون قال كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحن. هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم لم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم اثني عشر كعِدّة نقباء بني اسرائيل(١).

ولهذه الروايات نظائر كثيرة ومضامين عديدة ذكرها أبو داوود والبزار والطبراني وغيرهم وطرقها كثيرة وبخاصة في صحيح مسلم ومسند أحمد.

والذي يستفاد من هذه الروايات أن عدد الأمراء لا يتجاوز الإثني عشر وكلهم من قريش وهي نص عام ينطبق على الإمام الصادق(ع) كما ينطبق على غيره من الأئمة .

#### الأدلة الخاصة:

روى الكليني بسنده عن الصادق(ع) قال لما حضرت أبي الوفاة قال يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراً، ومعلوم أنه عندما يوصي إليه بوصية بأصحابه كها قال علي(ع) عند البيعة الأولى عندما سأل عن الأنصار ومطالبتهم بالخلافة. قال سلوهم هل أن النبي أوصى بهم أو لهم. قالوا ما علاقة هذا بالخلافة قال: عليه السلام لو أوصى لهم لما أوصى بهم.

ونقـل ابن أبي الحـديـد قصة مشابهة بعد نقله الأولى عن عبد الملك بن مروان عندما مات أبوه وكان صغيراً فقال له البعض يا غلام لمن أوصى بك أبوك قال: إن أبي أوصى إلى ولم يوصي بي .

وذكر السيد الأمين في المجالس عن عدة روايات أن الباقر(ع) قال لما أقبل ابنه جعفر(ع) قال هذا خير السرية بعدي، وأوصى إليه أبوه الباقر(ع) وأشهد على وصيته واستودعه ما كان محفوظاً عنده من الكتب والسلاح وميرات الأنبياء(١٠).

وهناك أدلة عقلية كثيرة نتركها طلباً للاختصار وأهم ما فيها أن الإمام الصادق(ع) اثبت عصمته بسلوكه واسناديته بعلمه الجم الغزير وقيادته للمسيرة وعطفه عليها ومظهره الإسلامي الذي لا غبار عليه، ويكفي أن الإمام الصادق(ع) ناظر العلماء مجتمعين فبزّهم، والزنادقة فغلبهم وصمد في وجه العاصفة التي كادت تودي بالمسيرة فغير مسارها وصحح مواقف سلوك الأمة حتى خلصها من الأدران والأشواك التي علمت مها من جراء الجو التفاعلي الذي أوجده عصر الترجمة وانتشار الإسلام في بقعة كبيرة على سطح الكوكب الأرضي.

فبينها كان الأمراء والحكم غارقين في أجواء اللهو واللذة والطرب كان الإمام الصادق يناقش هذا ويدفع ذاك ويعلم العلماء ويرد أقاويل رهبان النصارى والدهريين والزنادقة وأحبار اليهود، وما ترك مكاناً إلا وعلم فيه علماً أورد فيه شبهه أو صحح فيه وضعاً.

فلولم يكن عليه نص عام ولا نص خاص لكان له من فيض علمه وطهارة ذاته وصلابة موقفه واستيعابه لحركة الأمة نص جدير بأن يجعله الإمام العادل الذي يجب على الناس طاعته.

#### مدرسة العصمة

تعريف العصمة:

العصمة هي التنزه عن الذنوب صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يتمنع عقلًا على النبي أو الإمام أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزهاً حتى عمّا ينافي المروّه كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.

والدليل على وجوب العصمة: أنه لوجاز أن يفعل النبي أوالإمام المعصية أو يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل: فإما أن يجب، اتباعه في فعله الصادر منه عصياناً أوخطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعصية برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك وهذا باطل بضرورة الدين والعقل وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي فكرة النبوة والإمامة التي لابد أن تقتر ن بوجوب الطاعة أبداً.

على أن كل شيء يقع من النبي أو الإمام من قول أو فعل تحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة(١١).

وعقيدتنا في آل البيت(ع) إنهم معصومون مطهرون من الرجس تطهيراً وإنهم السلسلة الطاهرة التي شهد القاصي والداني بفضلهم وعلمهم وورعهم وكانوا الأعلام الهادية والشموس المضيئة تهدي الضالين وتنبر الدرب للسالكين.

ورغم إقصائهم عن مناصبهم وإبعادهم عن مراكزهم ومحاربتهم على الوجوه ومن جميع الجوانب، ما استطاع مخالفوهم أن يذكروا لهم عيباً أو نقيصة بل كانوا موضع الإعزاز والتقدير حتى عند أشد تجصومهم واعتى معانديهم.

وأما الإمام الصادق الذي كان النجم الساطع في القرن الثاني للهجرة فلم يسجل عليه الملاحظون إلا عدالته وعبادته وزهده وورعه وخلوصه لربه وارتفاعاً عن كل شين والتجمل بكل زين وكان طيلة حياته المثل الأعلى والقدوة الحسنة.

## الأدلة على عصمة آل البيت(ع)

1 - آية التطهير: وهي إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا(١٢)، وتقريب الإستدلال بها على عصمة آل البيت(ع) ما ورد فيها من حصر إرادة ذهاب الرجس - أي الذنوب عنهم بكلمة إنها وهي من أقوى أدوات الحصر واستحالة تخلف المراد عن الارادة بالنسبة له تعالى من البيهات لمن آمن بالله عز وجل وقرأ في كتابه العزيز.

﴿إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾(١٣).

ونخرجها على أساس فلسفي من البديهيات أيضاً لمن يدرك أن إرادته هي العلة التامة أو آخر اجرائها بجميع مخلوقاته واستحالة تخلف المعلول عن علته من القضايا الأولية ولا أقل من كونها من القضايا المسلمة لدى الطرفين كما سبقت الإشارة إلى ذلك وليس معنى العصمة إلا استحالة صدور الذنب عن صاحبها عادةً(١٤).

إذاً ثبت بالنص القاطع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إن

هذه الأنوار الإلهية والهياكل القدسيه شاءها الله أعلاماً للأمة ومناراً يمسح عنها مملوكات الظلام.

وإذا كان الإمام الصادق إحدى حلقات هذه السلسلة فلا بد أن ينعكس علمه وخلقه وطيب أحاديثه وعطورة أخلاقه على الأمة ولقد كان كذلك.

فالإمام الطاهر المعصوم عكس طهارته على شيعته وجماعته فأدبهم ودفعهم نحو ارتكاب الطاعة وترك المعصية بل راقب سلوكهم فكان أحياناً يمنعهم حتى من ارتكاب المكروه أو يحثهم كثيراً على ما يقرب الناس لآل البيت الذين هم ورثة النبي صلى اله عليه وآله رسلم حقاً ومدرسة العصمة عندما تقود حركة الأمة سوف توصلها إلى الشاطىء الأمين وتمنعها الورود في حياض المذلة والمهانة.

فالقائد المعصوم دائماً يصحح المسيرة ويحفظها من المتاهات ويدفع عنها عاديات الزمن.

ومن هنا كان الإمام الصادق(ع) يقوم بدورين الأول حفظ المسيرة من الانحراف فكرياً وسلوكياً. والثاني حمايتها من سهام الأعداء والتي كانت توجه إليها فكرياً لارغامها على التراجع أو العمل على تحجيمها وكانت مواقف الإمام أكثر وضوحاً وأشد ثباتاً في حماية الشريعة والدفاع عنها في حال ظل أهل الحكم والحكومة مشغولين بلذات الجواري الحسان والحدائق الغناء مع عزف طنبور ورقص مخمور وغناء المخنثين حتى كأنك لا ترى في قصور هؤ لاء شيئاً للخلافة الإسلامية ومقامها السامي فضلاً عن اهتمامها بحياية المسيرة أو الدفاع عنها.

أما الإمام الصادق(ع) فكان القلب النابض والروح الخلاقة والفارس المقدام في حماية أمة جده ورسالته المباركة وهكذا كانت مواقف آبائه وأجداده انصهاراً كاملًا في الإسلام وذوباناً مطلقاً في الله حتى نها الإسلام وارتفع بناؤه ودوى صوت القرآن وسمع نداؤه.

## الجامعة الكبرى

ليس مبالغة إذا قيل عن مدرسة الإمام الصادق(ع) بأنها جامعة إسلامية كبرى خلّفت ثروة علمية وخرجت عدداً وافراً من رجال العلم وأنجبت خيرة المفكرين وصفوة الفلاسفة وجهابذة العلماء وقد عدت أسماء تلامذت والمتخرجين من مدرسته فكانوا أربعة آلاف رجل(١٠٠). قال الشيخ المفيد: في الإرشاد: إن أصحاب الحديث قد جمعوا الرواة عن الصادق(ع) من الثقات على اختلافهم في الآراء والمغالات فكانوا أربعة آلاف رجل(٢٠).

وقال الشهيد في الذكرى: إن أبا عبد الله الصادق جعفر بن محمد كتب من أجوبة مسائلة أربعهاية مُصَنَّف لأربعهاية مصنف ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق ١١٠٠ از(١٧٠).

والبحث عن هذا النوع كبير وطويل ولسنا في صدد الاستقصاء لكننا نمر عليه كمقدمة.

وعلى أي حال فإن مدرسة الإمام الصادق كانت مصدراً وينبوعاً يفيض على الأمة بالعلوم والمعارف الإسلامية بل أغدقت على العالم الإسلامي خدماتها الجليلة في بث روح تلك التعاليم القيمة في عصر ازدهر فيه العلم وأقبل المسلمون على انتهاله.

ولو تسنى لمدرسة الإمام الصادق(ع) الظهور التام لأدت رسالتها على أحسن ما يتطلبه واقع المسلمين وما هم فيه من الحاجة إلى نشر التعاليم القيمة في بثروح الأخوة الإسلامية والعدالة الاجتهاعية ومحو المعتقدات الفاسدة ولكن بمزيد من الأسف إن السلطة الحاكمة قد اتخذت جميع التدابير لمحاربة تلك المدرسة لأن شهرة الإمام الصادق(ع) في العالم الإسلامي كانت تفض مضاجعهم وتبعث في قلوبهم الوجل من نشاطه العلمي، إلى جانب ما لأهل بيته من النشاط السياسي. ولهذا فقد كانوا يضعون الخطط التي يأملون فيها الوصول إلى غلق أبواب تلك المدرسة والقضاء على الإمام الصادق بكل وسيلة، لأن الأنظار أصبحت متجهة إليه وكانت وفود رجال الأمة وطلاب العلم يتسابقون إلى الحضور عنده والاستهاع إليه والاستفادة منه حتى كان ذكره حديث الركبان وكانت أندية العلم في العواصم الإسلامية تلهج بذكره وينتهي الاحتجاج بالاستشهاد بقوله.

والحقيقة، إن مدرسة الإمام جعفر الصادق(ع) الفكرية قد أنجبت خيرة المفكرين وصفوة الفلاسفة وجهابذة العلماء وإذا كانت هناك حقيقة يجب أن تقال: فهي:

إن الحضارة الإسلامية والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة الفكرية بالتطور والخلود والتراث النفيس.

كما أنها وجهت الأمة إلى قواعد الاستنباط ونقد الحديث وبعثت على النشاط في مجال التأليف، وتبويب الأحكام فكانت ملتقى العلماء ومجمعاً لطلاب المعرفة، رغم تلك المحاولات التي تبذل في طريق شهرتها والوقوف أمام انتشار ذكرها. ولا بد من الإشارة بأن مدرسة الإمام الصادق(ع) كان طابعها الذي اختصت به هو استقلالها الروحي وعدم خضوعها لنظام السلطة ولم تفسح المجال للسلطة الجائرة أن يتخلوا في شؤونها أو يكون لهم أي مشاركة في توجيهها(١٨).

وقد بذل المنصور كل ما بوسعه لكسب رضا الإمام فلم يفلح وبقي الإمام عالماً قائماً بذاته مستقلاً في فكره ومسيرته غير خاضع لأي تأثير داخلي أو خارجي وغير خاضع لأي ضغط مادي أو معنوي.

#### الشورة الهادئة

للشورة أسلوبان: الأول اسلوب العاصفة التي تقلب الأوضاع بسرعة أو تنتحر. الثاني اسلوب

الشمس التي تنفث بحرارتها ودفئها فتغلب وتنتصر.

ولقد ذكر لكل اسلوب محاسنه ومساوئه وإيجابياته وسلبياته. فالثائر العاصف يظهر للناس والهادىء يستتر أحياناً ويظهر حيناً آخر وربها يضطر إلى مسايرة السلطة أو اظهار نفسه معها يتر بص بها الدوائر حتى إذا جاءت الساعة المشروطة انقض عليها انقضاض الباشق أو الصقر وأجهز على خصمه.

الثورة العاصفة تبدأ بمهاجمة خصومها من بعيد والهادئة تهاجم من الداخل وعن طريق فك الارتباط بينها وبين من يعمل لها ويدعمها. الثورة الهادئة تعمل كالعاصفة على تدمير الخصوم لكن الأولى تدمر بقوة والثانية تفتت بقوة ولكن ببطء.

وقد ذكر للثورة الهادئة قوتها وتأثيرها بل أفضليتها على الثورة العاصفة وذكر بعضهم هذا المثل: «الشمس والريح».

وقال إن الشمس والريح رأيا شخصاً متابطاً معطفاً صوفياً فقالت الشمس للريح أتستطيعين أن تنتزعي منه هذا المعطف قالت الريح نعم وبدأت بإرسال نفحاتها الباردة وكان الرجل كلها جاءته البر ودة وأحس بقوة الريح تشبث بمعطفه أكثر فأكثر حتى عجزت الريح عن انتزاع معطفه وعندئذ تدخلت الشمس فنفثت شيئاً من حرارتها مما جعل صاحب المعطف يترك التشبث به ثم تركه وكان كلها قويت الحرارة ينزع منه شيئاً حتى ألقاه جانباً وأحياناً لا يعرف الناس قيمة ، للثورة الهادئة بل ربها كانوا ينحون باللائمة على أصحابها وأنهم متقاعسون بينها يكون أصحاب الرؤيا الثاقبة أكثر ثورة إلا أنهم لم يكن بحسب رؤيتهم أن المقدمة الجهوزية تامة فيعملون على إكهالها وجهوزيتها ، ومن الطرائف أن بعض العلويين على غزاة علمه لم يكن يلتفت إلى هذه القاعدة وكان يرى أن طريقته هي الصواب في العمل الثوري وإن الثوري هوالذي كمل السيف وينزل إلى المعركة ويثير الناس في مواجهة الظالم والأخرون قاعدون .

وفي مقدمة الصحيفة السجادية حديث من هذا النوع عن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين(ع) الذي كان ثائراً على طريقة أبيه زيد(ع) الذي قتله الأمويون.

في الصحيفة حديث طويل نقتصر على آخر الخبر.

حدثني أبي المتوكل قال لقيت يحيى بن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه بعد قتل أبيه وهو متوجه إلى خراسان فسلمت عليه. فقال: من أين أقبلت. فقلت: من الحج. فسألني عن أهله وبني عمه فأخبرته بخبرهم وحزنهم على أبيه. فقال: كان عمي رضي الله تعالى عنه يعني أبا جعفر رحمه الله. أشار على أبي بترك الخروج وعرفه ما صار إليه أمره فهل لقيت ابن عمي جعفرا. قلت: نعم. قال: فهل سمعته يذكر شيئاً من أمري، قلت: جعلت فداك، ما أحب أن استقبلك بها سمعت منه فتبسم ثم قال: أبالموت تخوفني هات ما سمعته يقول. فقلت له: سمعته يقول (أنك تقتل قِتلة أبيك). فقال: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ يامتوكل إن الله أيَّد هذا الدين بنا وجعل لنا العلم والسيف وجعل لبني عمنا العلم

وحده، فقلت: جعلت فداك إني رأيت الناس إلى إبن عمك أميل منهم إليك وإلى أبيك. فقال: إن ابن عمي وأباه دعوهم إلى الحياة ونحن دعوناهم إلى الموت. فقلت: فهم أعلم أم أنتم. فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: كلنا له علم غير أنهم يعلمون كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون(١٩٠).

أقول هذا الفهم سرى حتى إلى هؤلاء الشوار الكبار دون أن يدرسوا طبيعة المعركة ورأوا أن الثورة هي الخروج بالسيف فقط دون الالتفات إلى الأسباب والمقدمات والإعداد والظروف المؤاتية فقد يأتي الشائر عشرة وعشرون وينزينون له الخروج فيخرج في عملية انتحارية ثم يذهبون إلى ربهم دون أن تؤثر ثورتهم في الجاهير شيئاً، ومن المعلوم أن الشورة بهذا المستوى لا تغير في الواقع الجائر شيئاً وإن كانت تهز بعض جوانب الناس العاديين.

أما الشورة الحقيقية، فهي الثورة الواعية والتي تبدأ بتوعية الجماهير حتى تصبح القاعدة صلبة وقوية وكبيرة والتي فيما إذا انتصرت تتمكن من إمساك الإدارة والسياسة لا أنها تثور تقتل تدمر ولا تحسن من أمر الإدارة شيئاً.

ولقد كان الإمام الصادق يعمل على هذه الوتيرة ويهيىء الكوادر التي تستلم هذه المؤسسات في المستقبل، وما ذكرناه عن إعداد الكوادر العلمائية كان يصب في خدمة الثورة، لكن لما كانت الثورة الهادئة لا تنتج سريعاً وتبتر بص الدوائر للانقضاض على الخصوم كان الكثير ون يغفلون عن نتائجها، وربها يجهل المقربون أهدافها واستر اتيجيتها، ومع أن الإمام كان ذا طريقة هادئة كها ذكرنا كان يتعاطف كثيراً مع الثوار الأحرار ويدافع عنهم وعن مسيرتهم ويدعو لهم ويبارك عملهم ويأمر شيعته باتباعهم وإعانتهم لأنه كان يعتبر أن مثل هذه الثورات هي التي تحدث هزة كبيرة في الوجدان الشعبي الذي يهيء الجو لإحداث الثورة الشعبية الكرى.

وبعض الشورات لم يكن لها طابع عام وشمولي كشورة زيد بن علي (ع) الذي كان طابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كها ذكر ابن الأثير في الكامل عن زيد قوله: «ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ فإن اجبتمونا سعدتم وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل (٢٠).

وقال الطبري «وكانت بيعته التي يبايع الناس عليها إننا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجهاد الظالمين والدفاع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد الظالمين وإقفال المجمر، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا(٢١).

وبها أن هذه الثورات كانت مشاعل تهدي المضللين ومقدمة تمهيدية للثورة الكبرى احتضنها الإمام وأيد عمه زيداً علانية، وثناء الإمام الصادق على عمه زيداً علانية، وثناء الإمام الصادق على عمه زيد ورعايته لأسر الشهداء الذين استشهدوا معه دليل احتضانه لهذه الثورة الإسلامية المفجعة.

وإليك بعض النهاذج من أقواله وأفعاله ومواقفه تجاه الثورة الزيدية.

عن فضيل الرسان قال دخلت على أبي عبد الله (ع) بعد ما قتل زيد بن علي، فأدخلت بيتاً جوف بيت فقال لي: يا فضيل قتل عمى زيد؟ قلت نعم جعلت فداك.

قال إنه كان مؤمناً وكان عارفاً وكان عالماً وكان صدوقاً أما أنه لوظفر لوفي أما أنه لوملك لعرف كيف يضعها(٢٢) .

ومع كثرة الثورات العلوية لم نجد الإمام يولي مزيد عناية لثورة كثورة زيد فقد روى عبد الرحمن بن سيابه قال: دفع لي أبو عبد الله(ع) ألف دينار وأمرني أن اقسمها في عيال من أصيب مع زيد.

وقول الإمام في حق عمه زيد كما ذكريؤكد أن زيداً عمه كان معروفاً في نهجه وصلاحه وأنه لا يدعو لنفسه وإنه الإمام المعلمة وإنه الإمام المعلمة وإنها الموقف مع علمه بأنه لن يؤثر وأنه سيقتل لكن المهم أن مثل هذه الثورات تمنع الجومن التلبد في الغيوم ويبقى الإنسان من خلالها يشعر ويتألم لجور الجائرين وظلم الظلمة.

#### الايجابية الفاعلة

بها أن الرسالة الإسلامية صيغة فريدة لتربية الإنسان لاخراجه من الوحول الجاهلية الآسنة والارتفاع به إلى أجواء الكهالات والفضائل كان لابد أن يكون لهذه الرسالة قادة عقائديون بمستوى القمة ليقدموا النموذج الأفضل في التربية والسلوك الظاهر وقمة فريدة في التفاني في حفظها والدفاع عنها.

وحيث لم يوفق أهل البيت(ع) للإمساك بزمام الأمور وقيادة التجربة الإسلامية من القمة إلى القاعدة وإزالة الأشواك والعراقيل في طريق هذه التربية الفريدة لتخرج نقية صافية كأفضل ما يكون، وقفوا في وجه دعاة الزندقة والتخريب كأشد ما يكون ومنعوهم من بث سمومهم الفكرية في أذهان الأمة.

فبينها يغرق الحاكمون في بحور اللذة الجنسية ومتع الحياة وزينتها ويدعون الفرصة سانحةً لكل السموم المعادية أن تفتك في جسم الأمة وتهدِّم في كيانها الفكري ما استطاعت.

يقف أهل البيت (ع)، من هؤ لاء موقف الأسود الضياغم يذودون عن حياض الإسلام ويمنعون هؤ لاء اللئام من التفرد بأيتام الأمة وفقرائها.

ودور الأثمـة يتلخص بأمـرين الأول محاولة القضاء على الانحراف وإرجاع الوضع السياسي إلى ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الأمر الثاني تعميق الرسالة فكرياً وروحياً وسياسياً في حياة الأمة.

ولا يتم الأمران إلا بدفع غوائل الزمان وعاديات الأحداث ودحر الزنادقة وكل المشوهين فكرياً الذين يتر بصون بالإسلام الدوائر للانقضاض عليه.

وفي عصر الإمام الصادق(ع) حيث الترجمة للفلسفة الإغريقية والهندية والفارسية وحيث انتشار الإسلام في بقعة أكبر وحيث ورود المعتقدات والديانات بعضها في بعض ظهر جو الزندقة والإلحاد وظهرت المانوية والمنزدكية ونشط علماء اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة في بث أفكارهم وسمحت الحكومات المتسلطة لمثل هذه الأفكار من الانتشار ودعمت جهات علمائية وفقاهتيه مقابل مدرسة أهل البيت(ع) الذين كان عليهم أن يدافعوا عن الطرح الإسلامي الأصيل فيردوا شبهات الملاحدة والزنادقة ومن جانب آخر يبينون لعلماء الأمة وفقهاء العامة أحقية أهل البيت(ع) في منصب الإمامة وأنهم السلسلة الطاهرة التي شرفها الله وعصمها من الذنوب.

ولقد كان للإمام الصادق(ع) مواقف واضحة من الجميع فهو تارة يرد شبهات الزنادقة كابن المقفع وابن أبي العوجاء وغيرهما وتارة يرد شبهات الفياهقة من الذين نصّبهم الحكام قضاةً على الناس مقابل مدرسة آل البيت(ع)

## بعض مناظرات الإمام الصادق(ع)

وقد وجد الزنادقة في الإمام الصادق أخطر خصم يواجهونه في حربهم للإسلام فكانوا يحاولون إثارته بجد لهم المتعنت وتحديباتهم الهوجاء، وكان الإمام يجيبهم بكل هدوء وثقة واطمئنان مما جعلهم يذعنون تقديراً واحتراماً. فقد ورد ان ابن المقفع وهو من اقطاب الزنادقة في عصر الإمام قال: «هذا الخلق وأوماً بيده إلى موضع الطواف ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس يعني الإمام الصادق(ع) فأما الباقون فرعاع وبهائم»(٢٢).

ويتساءل ابن أبي العوجاء كيف أوجبت هذا الإسم لهذا الشيخ دون هؤ لاء قال ابن المقفع لأني رأيت عنده مالم أره عندهم .

فقال ابن أبي العوجاء لا بد من اختيار ما قلت فيه منه فقال له ابن المقفع لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك.

فقال له ابن المقفع وكيف ذلك؟ قال: جلست إليه فلها لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر على ما الأمر على ما يقول هؤ لاء مشيراً لمن في المطاف وهو كها يقولون فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كها تقولون فقد استويتم وهم.

فقلت يرحمك الله وأي شيء نقول وأي شيء يقولون ما قولي وقولهم إلا واحد.

فقال كيف يكون قولك وقولهم واحداً، وهم يقولون إن لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأن في السهاء إلهاً، وإنها عمران وأنتم تزعمون أن السهاء خراب ليس فيها أحد، قال: فاغتنمتها منه وقلت له ما منعه إن كان الأمركما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف عليه منهم اثنان، ولم أحتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيهان به؟

فقال لي ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك ولم تكن وكبرك بعد صغرك وصحتك بعد سقمك ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك وحزنك بعد فرحك وفرحك بعد حزنك وحبك بعد بغضلك وبغضك بعد حبك وعزمك بعد أناتك وأناتك بعد عزمك وشهوتك بعد كراهتك وكراهتك بعد شهوتك ورخبتك بعد رجائك وخاطرك بها لم شهوتك ورخبتك بعد رهبتك بعد رخبتك ورجاؤ ك بعد يأسك ويأسك بعد رجائك وخاطرك بها لم يكن في وهمك وغروب ما أنت معتقده في ذهنك وما زال يعدد عليّ قدرته التي هي في نفسي حتى ظننت سيظهر فيها بيني وبينه (۲۰).

وينهزم ابن أبي العوجاء أمام هذا المنطق الفطري الراثع ويؤخذ لا شعورياً ببساطة الحجة التي أغلقت في نفسه منافذ الشك والاعتراض فتعقد الحيرة لسانه وتختلط عليه مواقف الحوار ليتصور أن الذي يحاوره إنسان ولكن ليس من جنس البشر.

اكتفي بنقل هذا النموذج من المحاورات لأنتقل إلى محاورته الكلامية الأخرى مع العلماء والفقهاء. للإمام مناظرات علمية واسعة مع علماء وأئمة المذاهب المنتشرة في العالم الإسلامي آنذاك.

وقد اهتمت الدولة العباسية على وجه الخصوص بتأييد المدارس الأخرى وإهمال مدرسة آل البيت بل حاولت جهدها جعل المدرسة التابعة للدولة مقابل مدرسة آل البيت حيث قامت بتحويل أنظار الناس باتجاه المدارس الأخرى وقد حاول الحكم منح أبي باتجاه المدارس الأخرى وقد حاول الحكم منح أبي حنيفة لقب الإمام الأعظم ليوهنوا من قدر الإمام الصادق وأبنائه . ولكن الإمام كان واثقاً من علمه يناظر ويعلم ويبين للناس خطأهم .

مرات عديدة جمع المنصور العلماء للناظرة الإمام الصادق ويرجعون منهزمين يلعنون الساعة التي جلسوا فيها للمناظرة.

أبوحنيفة كان قطباً كبيراً من أقطاب مدرسة الرأي يدخل مع عبد الله ابن شبرمة على الإمام الصادق(ع). قال الإمام لابن أبي ليلي من هذا معك؟

قال هذا رجل له بصر ونفاذ في الدين: قال الإمام لعله يقيس الدين برأيه، قال: نعم. فقال الإمام جعفر لأبي حنيفة ما اسمك؟ قال نعمان قال الإمام هل قست رأسك بعد؟ قال كيف أقيس رأسي قال الإمام ما أراك تحسن شيئاً.. قال علمت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والحرارة في المنخرين

والعذوبة في الشفتين؟ قال لا. قال الإمام: ما أراك تحسن شيئاً!!! قال فهل علمت كلمة أولها كفر وآخرها إيهان؟ فقال ابن أبي ليلي ياابن رسول الله أخبرنا عن هذه الأشياء التي سألتنا عنها قال الإمام: أخبرني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم أن الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهها شحمتان ولولا ذلك لذابتا وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل المرارة في الأذنين حجاباً من المدواب فإن دخلت الرأس دابة والتمست الدماغ فإذا ذاقت المراة خرجت وإن الله تعالى بهنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة في المنخرين يستنشق بها الربح ولولا ذلك لأنتن الدماغ وإن الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته لابن آدم جعل العذوبة في الشفتين يجد بها استطعام كل شيء ويسمع الناس بها حلاوة منطقه.

قال: أخبر ني عن الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيهان قال الإمام: إذا قال العبد لا إله فقد كفر فإذا قال لا إله إلا الله فهو إيهان.

ثم أقبل الإمام على أبي حنيفة فقال يا نعان حدثني أبي عن جدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى: ﴿ اسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه أتبعه بالقياس.

وزاد ابن شبرمة في حديثه: ثم قال جعفر أيها أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال أبوحنيفة: قتل النفس قال الإمام: فأن الله عز وجل قبل في النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم قال الإمام أيها أعظم الصلاة أو الصوم؟ قال أبوحنيفة الصلاة قال الإمام في بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فكيف ويحك يقوم لك قياسك اتق الله ولا تقس الدين برأيك(٢٥).

هذا غيض من فيض وبعض من كل وقليل نزر من كثير فائض صدر عن مجالس الإمام والتي كانت مدرسة علمية في هذا الفن اقتصرنا على القليل لأن موضوعنا الإيجاز لا التفصيل.

#### نتف الزنابق

لعلاقة الإمام الصادق المتينة والمخلصة بالله تحول ينبوع حكمه ومصدر الهام وكانت الحكم تصدر عنه كما يصدر الكلام العادي، وأسلوبه السهل الممتنع في الحكم والأمثال والمعارف الكبرى هو الذي ميزه عن غيره من العلماء والمفكرين في عصره وغير عصره.

ولا تزال وصاياه وتعاليمه العاملة منارات تشرق على القلوب المظلمة فتضيئها وينابيع تتحدر نحو الأرواح العطشي فتر ويها.

#### الوصايا الخالدة

#### وصيته لعنوان البصرى

وعنوان شيخ بصري قدم المدينة لطلب العلم اتصل بهالك بن أنس ثم اتصل بالإمام الصادق (ع) فقال له الإمام إنني رجل مطلوب للسلطان وعلي أوراد وأنا ضنين بنفسي ووقتي وقد كنت تختلف إلى مالك فاذهب إليه وتعلم منه. يقول عنوان ذهبت منزعجاً وقلت في نفسي لو أن الإمام تفرس بي خيراً لما طردني عن بابه فبقيت لا أخرج إلا للصلاة المكتوبة، وبعد مدة ذهبت إلى قبر الرسول صلى الله على وصليت ودعوت الله تحت قبة النبي ودعوت اللهم بحق صاحب هذا القبر اعطف علي قلب جعفر بن محمد. ثم ذهبت فقرعت الباب خرج الخادم قال ماذا تريد قلت السلام على الشريف قال مكانك ثم ذهب وعاد وقال في تفضل فدخلت فوجدت الإمام جالساً على مصلاه قلت السلام على الشريف قال في لا تقل الشريف في تفضل فدخلت فوجدت الإمام ما اسمك؟ قلت عنوان قال ما كنيتك قال أبو عبد الله قال ثبت الله كنيتك فقلت في نفسي لولم أحصل من الإمام إلا هذا الدعاء لكفى. ثم قال ما تريد قلت العلم مما علمك الله فقلت في نفسي لولم أحصل من الإمام إلا هذا الدعاء لكفى. ثم قال ما تريد قلت العلم مما علمك الله الإمام : ثلاثة أشياء الأولى أن لا يرى العبد لنفسه فيها خوله الله ملكاً لأن العبيد لا يكون لهم ملك بل يرون المالم الله يضعونه حيث أمرهم الله ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً وجملة اشتغاله هي فيها أمر الله به ونهاه عنه المال الله يضعونه حيث أمرهم الله ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً وجملة اشتغاله هي فيها أمر الله به ونهاه عنه وإذا لم ير العبد فيها خوله الله ملكا هان عليه الانفاق فيها أمره الله .

وإذا فرض تدبير نفسه إلى مدبره هانت عليه مصائب الدنيا.

وإذا اشتغل العبد فيها أمر الله به ونهاه عنه لا يتفرغ إلى المراء والمباهات مع الناس فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث هانت عليه الدنيا فلا يطلبها تفاخراً وتكاثراً ولا يطلب عند الناس عزاً وعلوماً ولا يدع أيامه باطله فهذا أول درجة المتقين.

قال الله تعالى : ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾.

فقال عنوان أوصني: فقال الإمام أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله والله أسأل أن يوفقك لاستعمالها ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحكم وثلاثة منها في العلم فاحفظها وإياك والتهادن بها.

أما اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكل ما لاتشتهيه فإنه يورث الحماقة والبله ولا تأكل إلا عند الجوع وإذا أكلت فكل حلالاً وسم الله واذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ملاً ابن آدم وعاء شراً من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.

وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً فقل له: إن قلت عشرا لم تسمع واحدة ومن شتمك فقل له إن كنت صادقاً فيها تقول فأسأل الله أن يغفر لي وإن كنت كاذباً فيها تقول فأسأل الله أن يغفر لك.

ومن وعدك بالخيانة فعده بالنصيحة والوفاء وأما اللواتي في العلم فأسأل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة وإياك أن تعدل بذلك شيئاً وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً وأهرب من الفتيا فرارك من الأسد ولا تجعل رقبتك للناس جسراً (٢٧).

## نتف الزنابق

#### حكسم العارفين

١ - أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الـرأفة والجود والعدل ـ وليس يُعب للملوك أن يفرطوا
 أي، يقصروا في ثلاث حفظ الثغور وتفقد المظالم واختبار الصالحين لأعمالهم.

٢ ـ ثلاثة لا يعذر المرء فيها: مشورة ناصح ومداراة حاسد والتحبب إلى الناس.

٣ ـ احذر من الناس ثلاثة: الخائن والظلوم والنهام لأن من خان لك خانك ومن ظلم لك سيظلمك ومن نمّ إليك سينم عليك.

٤ ـ ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا بغيته من اعتصم بالله ورضى بقضاء الله وأحسن الظن بالله .

إذا لم تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرضوا لدخول الوهن عليهم وشهاتة الأعداء بهم وهي ترك الحسد فيها بينهم لئلا يتحربوا فيتشتت أمرهم والتواصل ليكون ذلك حاوياً لهم على الإلفة والتعاون لتشملهم العزة .

٦ ـ ثلاثة لا يصيبون إلا خيراً: أولو الصمت وتاركوا الشر والمكثرون ذكر الله عز وجل ورأس الحزم التواضع.

٧ ـ إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال فإن المال يذهب والأدب يبقى . (٢٧).

نكتفي بهذا العرض الموجز وإلا فحكمه ملأت المدهر وزينت جيد الأداب بالفخر. وزنابقه فاثح أريجها مخضرة مروجها.

## ألسنةُ الخلق أقلام الحق

لقد اخترق نور الإمام الصادق حجبات القلوب ونور حناياها وأضاء مالك الدروب، وأشعل

خفاياها حتى أجمع محبوه ومبغضوه على احترامه وكان كلها ذكر في محفل ينهمر الثناء عليه انههاراً ويزداد له القوم احتراماً وتقديراً وإكباراً.

ولم تفف الحالة عند أهل زمانه بل سارت محبته عبر الأجيال اللاحقة ولم يخف ذلك على دارسيه من المسلمين وغيرهم فأذعنوا له طوعاً وقرظوه محبةً وكرما ومدحوه لأنه أهل للمدح.

## أقوال العلماء فيه:

في كل زمان رجل من أهل البيت يحتج الله به على خلقه وحجة زماننا ابن أخي جعفر الذي لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه \_\_\_\_\_\_\_\_ نيد بن علي بن الحسين

كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. \_\_\_\_ عمر بن المقدام

«جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فها كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال إما مُصلٌ وإما صائم وإما يقرأ القرآن وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعا. \_\_\_\_\_ مالك بن أنس

ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور بعث إلى فقال يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد فهيء له من المسائل الشداد فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته وجعفر بن محمد حالس عنده على يمينه فلما أبصرته دخلني من الهيبة لجعفر بن محمد مالم يدخلني لأبي جعفر فسلمت عليه وأوما إلي فجلست ثم التفت إليه فقال يا أبا عبد الله هذا أبوحنيفة قال جعفر نعم ثم أتبعها قد أتانا كأنه كره ما يقول فيه إنه إذا رأى الرجل عرفه ثم التفت المنصور إلي فقال يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربها تابعهم وربها خالفنا جميعاً حتى أتيت على الأربعين مسألة، ثم قال أبو حنيفة ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس.

| جعفر بن محمد كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلًا.                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جعفر بن محمد ثقة لا يسأل عن مثله الجاحظ أبوحاتم                                                                                                                                                                                                                                |
| جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقيه صدوق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                               |
| جعفر بن محمد الصادق بن محمد الباقر الإمام السيد أبوعبد الله الهاشمي والعلوي الحسيني المدني<br>لمدني وكمان يلقب بالصابر والفاضل والطاهر وأشهر ألقابه الصادق حدث عنه أبوحنيفة وابن جرع وشعبة<br>لفياتان ومالك وغيرهم . للمسلم المسلم المسلم المحاسن .                            |
| لولا السنتان لهلك النعمان أبو حنيفة                                                                                                                                                                                                                                            |
| كان جعفر بن محمد مستجاب الدعوة إذا سأل الله شيئاً لا يتم قوله إلا وهو بين يديه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                           |
| وأكبر الشخصيات في هذا العصر أي عصر التشريع الشيعي بل ربها كان أكبر الشخصيات في تلك<br>مصـور المختلفـة الإمـام جعفر الصادق(ع) وعلى الجملة فقد كان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات في<br>صره وبعد عصره وقد مات في العام العاشر من حكم المنصور. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| جعفرين محمد كان إماماً مفخرة من مفاخر السلمين لم تذهب قط وإزارة منها في كالمخذ قادم مر                                                                                                                                                                                         |

جعفر بن محمد كان إماماً مفخرة من مفاخر المسلمين لم تذهب قط وإنها بقي منها في كل غد قادم حتى القيامة صوت صارخ يعلم الزهاد زهداً ويكتسب العلهاء علها.

يهدي المضطرب ويشجع المقتحم يهدم الظلم ويبني للعدالة وهوينادي بالمسلمين جميعاً أن هلموا واجتمعوا . \_\_\_\_\_\_ عبد العزيز سيد الأهل

جعفر بن محمد الصادق وهو بن محمد الباقر بن علي زين العابدين كان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه وفضله. عظيم له مقالات في صناعة الكيمياء والزجر والفال(٢٨) وكان تلميذه جابر بن

حيان قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل الصادق وهي خمسهاية رسالة إليه ينسب كتاب الجفر وسيذكر وكان جعفر أديباً نقياً ديناً حكيماً في سيرته.

هذا بعض ما قيل ولو أردنا الاستقصاء لاحتجنا إلى أوراق كثيرة لكثرة محبيه ومقدريه.

## الرجل الأبدي

فداحة الخطب:

عظم المصاب والحديث عن النهاية المباركة والتي تجسدت فيها خسارة الأمة، وأي خسارة أكبر من خسارة الأمة بقائدها وإمامها وهاديها والذي حمى سياجها وعلم جاهلها ورعى أيتامها وذاد عن حياضها.

أي خسارة أكبر من موت العلم والمورع والسؤدد والشرف فقدناه فقدان الربيع فليتنا فديناه من ساداتنا بالموف. لقمد عاش الإمام الصادق عمره في خدمة الأمة وخدمة قضاياها والدفاع عن أصولها وعقائدها وكان أمل المعذبين وحصن الملهوفين وغياث المستغيثين ما جاءه أحد يطلب مالاً أو علماً إلا وفض حاجته ورجع موفوراً مرتاح المبال والضمير.

من هنا تأكلنا اللوعة وتجتاحنا المصيبة في رحيله لأننا أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام.

ولم يكتف الإمام الصادق بما قدمه للأمة طيلة حياته من مواعظ بل أراد أن يودعهم في آخر حياته بمواعظ حسنة ووصية تاريخية لها شأنها وأثرها في الإسلام .

وقد روى عن الإمام الكاظم. قال لما حضرت أبي الوفاة قال يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. وعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميده اعزيها بأبي عبد الله فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة فلم نترك أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة (٢٦)، ثم أغمض عينيه وانتقل إلى رحمة ربه مفارقاً أهله مشتاقاً إلى جوار جده محمد وأبيه علي وجدته الزهراء تاركاً لنا تركة كبرى في العلم والحكمة والورع والصدق وجامعة إسلامية ملأت الدنيا فضلاً وعلما.

وحرقة كبرى وفجيعة عظمى لأمته وشيعته ومحبيه ومع كل هذا فقد ظل الإمام الصادق خالداً في زهده وعلمه ومدارسه وطلابه وكل عطاآته وإبداعاته. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

خلصنا من كتابة المسودة في ٦ ربيع الأول ١٤١٢ هـ عند غروب الشمس ثم أعيدت الكتابة مرة أخرى. وانتهينا صباح يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من ربيع الأول يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على رواية الكليني.

#### المصادر:

|                                          | القرآن الكريم                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| للمفيد                                   | الإرشاد                                  |
| العلايلي                                 | أياًم الحسين                             |
| سيد هاشم معروف الحسني                    | سبرة الأثمة                              |
| ا ابن عبد ربه                            | العقد الفريد                             |
| السيد محسن الأمين العاملي                | المجالس السنية                           |
| محمد رضا مظفر                            | عقائد الإمامية                           |
| السيد محمد تقي الحكيم                    | أصول الفقه المقارن                       |
| أُسد حيدر                                | الإمام الصادق                            |
| تقديم السيد أحمد الفهري                  | الصحيفة السجادية                         |
| ابن الأثير                               | الكامل                                   |
| عمد بن جديد الطبري                       | الطبري                                   |
| الكليني الرازي                           | الكافي                                   |
| لإبن نعيم                                | حلية الأولياء                            |
| مخمد حسن مظفر                            | الإمام الصادق                            |
| البهائي                                  | كشكول                                    |
| السيد الأمين العاملي                     | معادن الجواهر                            |
|                                          |                                          |
|                                          | الحواشىي :<br>                           |
|                                          |                                          |
| (٥) ـ المائدة آية ٣.                     | (١) _ المفيد الأرشاد للمفيد ص ٢٦٣ _ ٢٦٤. |
| (٦) _ المجالس السنة السيد الأمين ج٥ ص٢٥٢ | (٢) _ أيام الحسين العلايلي ص٢٨٤ .        |
| نقلًا عن كتاب الصدوق.                    | (٣) ــ سيرة الأثمة ص٢٥١ سبد هاشم معروف ط |

(٧) ـ البخاري ج٩ ص١١.

(A) \_ صحيح مسلم ج7 ص ٤ .

(٤) ـ العقد الفريد ج٤/ ص٦٧.

دار التعارف.

verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version

 (٢١) - الطبري ج٧ ص ١٧٢ احداث ١٢١.
 (٢٢) - الإسام الصادق محمد جواد فضل الله نقلاً عن رجال الكتب ص٢٤٢.

(٢٣) ـ الكافي ١ ـ ٧٤.

(۲٤) ـ الكافي ٢ / ٧٤/٥٧.

(٢٥) \_ حلية الأولياء ج٣ \_ ١٩٧.

(٢٦) \_ الإمام الصادق للمظفرج٢ \_ ص٥٨ - ٦٦ وذكر في كشكول البهائي ومعادن الجواهر للسيد الأمين العاملي .

(٢٧) ـ أسد حيدر الإمام الصادق ص١٣٥.

(۲۸) \_ هذا اشتباء بينه وبين جعفر بن محمد المعروف بأبي معشر الفلكي كان مشهوراً بالرجز والفال وهو غير الصادق.

(٩) \_ أضواء على السنة المحمدية ص ٢١٠ وما بعدها للعالم الأزهري محمد أبو زهرة .

(١٠) ـ المجالس السنية نقلًا عن الكافي ص٣١١.

(١١) \_ عقائد الإمامية ص٣٥.

(١٢) \_ سورة الأحزاب - ٣٣ \_.

(۱۳) ـ ياسين آية ۸۱.

(١٤) ـ أصول الفقه المقارن محمد تقي الحكيم ١٤٩.

(١٥) ـ الإمام الصادق أسد حيدر ص٦٧ ج١.

(١٦) ـ الإرشاد للمفيد ص٢٧١ .

(۱۷) \_ الإمام الصادق أسد حيدر ص ٦٧ ج١.

(١٨) - الإمام الصادق أسد حيدر ص٦٨ج١.

(١٩) ـ الصحيفة السجادية ٢٢٦ تقديم السيد الفهري.

(۲۰) ـ الكامل لابن الأثير ج٥ ص٢٤٣ احداث





# رو) هواسرا المربي التربير ويسريسرا



# بسباندارهم إارحيم

هل ثمة علاقة بين السياسة والتربية؟ وإذا وجدت، ما هي طبيعتها؟ هل هي تفعيلية؟ أم هي علاقة إمضائية؟ أم تنصوية؟ أم تقاطعية؟ بمعنى التلاقي في محور والإفتراق في باق المحاور. أم بيئوية؛ تخصع لعوامل داخلية كلياً أو جزئياً في تأهيلها لمنطق الترابط الداخل في تأثيرات البيئة تلك؟ أم تداخلية تقتضيها طبيعة تداخل الحاجات؟. أم تلقيحية إنجابية؟. وإذا صح هذا، كيف نتصور طبيعة هذا المولود وعلاقته بأبويه \_إن صح التعبير؟ أم أن العلاقة مرحلية بسيطة شفافة وعابرة لا تستحق الإهتمام أو الإنتباه؟. . وبالتالي فهي هامشية يقتضي إهمالها؟ أم مرحلية أصيلة أو هادماً، وعليه يقتضي التمحيص حقيقة المتدخل المعنى تدخل، والتدخل ذو حدين: إما أن يكون بانياً أو هادماً، وعليه يقتضي التمحيص حقيقة المتدخل بعداً وعمقاً. . . ولزوم هذا يظهر بعد التدقيق في هويتيّ: «سياسة» و«تربية». وماذا عن التدقيق في الهويتين؟ . . وبروز النتوءات في هذه الأثناء محبط أم حافز؟ والإحباط ملزم بالتسليم دون اعتراض؟ أم داع الى الكمون؟ . . وهل هذا يحمل معنى القيمومة لمصلحة المحبط أم المحبط؟ والحافز في أي حقل ينمو ويتوالد؟ . . في حقل الذات؟ أم في الحقل العام؟ وفي هذه الحال، هل ينشأ صراع بين الذات وغيرها؟ ويتوالد؟ . . . في حقل الذات؟ أم في الحقل العام؟ وفي هذه الحال، هل ينشأ صراع بين الذات وغيرها؟

ماذا ينتج في الحالين؟ هل تدعو الحاجة إلى تدخل آخر لبعض المفردات؟ وهل ما يحدث في عالم الناس يحدث في عالم المفردات أيضاً؟ وإذا كانت حقاً أصيلة، هل هي إنصهارية توحيدية إلى حد ضياع المعالم في كليها. . بحيث يلغيها استقلال الجزء؟ . وهب أن التدخل مطلوب؟ فمن الجدير بحمل هذا العبء؟ واحدة من فئة؟ أم واحدة بفئة؟ أم واحدة مجردة عن المتعلقين والمتعلقات؟ وأي من هذه الواحدات أو تلك هل بإمكانها أو من شأنها أن تكون موضوعية تقوم بدورها دون تدخل الذات؟ وفي هذه الحال، ما يصدر عنها: لها أم عليها؟ أم لمصلحة الجهة صاحبة الحاجة إلى التدخل؟ أم أنها تتحول بفعل تدخلها إلى شريك له وعليه؟ وإذا صارت شريكاً؟ هل تُنزع عنها صفة المتدخل؟ حيال هذا \_ وهول قليل من كثير \_ ألا تتشابك الخطوط وتتداخل الألوان تداخلًا يصعب معه التمييز فضلًا عن الفرز والتوظيب وتحديد الخانات؟ ومن هنا مست الحاجة لذوي الخبرة المؤهّلة للتعاطى مع الأحداث تعاطياً بانياً وحامياً. . . ولما قلوا إلى حد التلاشي، وقع الخلل، وأطل برأسه زور الإدعاء مموهاً، مطلياً، براقاً حتى استحكم وتحكم، ثم استشرس. . . من كرس هذا الواقع: تشابك الخطوط وتداخل الألوان أم موضوعية الحاجة أم لا ذي ولا تلك وإنها طبيعة الحركة التي اقتضتها الحاجة إلى التوظيب؟ أم أن التهاس والإحتكاك بين فصائل المفردات. انبثق عنه واقع آخر؟ ونظراً لغياب ذوي الخبرة أو ندرتهم وقعت الواقعة؟ وإذا كانت الحاجة موضوعية فهي أساس، وأدعياء البناء هدّد البيت، أنذرهم بأن السقف سيخر عليهم من فوقهم . . . هذه حقيقة أم إدعاء؟ إن كانت هذه حقيقة ، فأين مصاديقها؟ أو كانت إدعاء؟ فالإدعاء روحه الدليل فأين هو؟ وطبيعة الحركة التي اقتضتها الحاجة إلى التوظيب، هل هي حركة ذاتية؟ أم أنها تتحرك بفعل قوة خارجة عنها تماماً؟ وإن وجمدت هذه القوة. ما هي حدودها وأبعادها وتطلعاتها؟ . . وسواء علينا اتسعت التساؤ لات، ثم امتدت وانتشرت أم تقلصت وقلّت ثم تقوقعت، فالنتيجة ربها كانت واحدة، وهي حقاً كذلك، وهي أنها؟ (أي الحركة التي اقتضتها الحاجة إلى التوظيب) فقدت استقلالها، فهي بالتالي ليست مسؤولة عن النتائج . . في هذه الحال، هل هي ملومة ، لأنها لم تحافظ على استقلالها؟ أم ملومة لأن تفاعلها أخلّ بتوازنها فضاع منها الإستقلال؟ أم أنها ليست مسؤولة لأنها لا تملك القدرة على مواجهة الوافد إن لم نقل الغازي النذي أزال تحصيناتها، وتركها تتقبل كل ما يلقى إليها أوعليها باعتراضات واهمة؟ من هنا يكون ظهور العوارض الوباثية أمراً طبيعياً جداً، لأن صانع الأجواء والمتحكم بالمناخ هوذا. والهواء الذي يجود به ملوث يتحكم بمؤهلات الجسد إلى هنا. .

وإذا فقدنا السند الذي يدعم إيجاباً أوسلباً كلما مر، أو بعضه، نسأل: هل من مسافة بين السياسة والتربية؟ ما هي حقيقتها؟ امتدادية مزامية معقدة؟ وهل لها آلة قياس؟ وهل بعدهما تقابلي لا لقاء فيه؟ وإذا لم يكن كذلك، هل بالإمكان تقريب المسافة ولم الشمل؟ وهل التقريب إن حصل يغري بتوحيد البيئتين؟ والعامل في هذا الحقل، مهمته صعبة أم مستحيلة؟ وإذا كانت صعبة ما هي أسباب الصعوبة فيها؟ هل تدرك؟ متى؟ كيف؟ الخ. . . وحتى لا نضيع في رحاب التساؤ لات وهي ولود. نطرق باب اللغة

علّه يسلك بنا طريقاً قاصداً . واللغة ملاذ، وعندها كلمة السروبيدها المفتاح . . ها هي تفتح لنا الباب على مصراعيه ، لتطلعنا على :

أ\_ السُّوس: الطبع والخلق والسجية يقال الفصاحة من سوسه أي من طبعه.

ب \_ السوس: الأصل . ج \_ السوس: العث

السُّوس: مصدر ساس . يُساس ويسوس سوساً الطعام إذا وقع فيه السوس .

السُّوس: الرياسة، يقال ساسوهم إذا رأسوهم. ساس الأمر سياسة إذا قام به سُوِّس الرجل أمور الناس، إذا امتلك أمرهم.

فلان مجرب قد ساس وسيس عليه أي أدَّب وأدِّب. يقول الحطيئة:

لقد سوست أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين

السياسة: القيام على الشيء بها يصلحه.

السياسة: فعل السائس. يقال هو يسوس الدواب. إذا قام عليها وأراضها. والوالي يسوس رعيته. سُوِّس فلان لفلان أمراً، أي روِّضه وذلّله.

أظن هذا كافياً لنرى في ضوئه وبدون أدنى جهد أن الحوائل بين هذه المفردات ومضامينها المعنوية واهية جداً، إن لم نقل معدومة، ليس من شأنها أن تكون حوائل طبيعية ذات محاور يمكن تسميتها حدوداً بين كيانين. إذن لا ترجى لعون أو مدد.

معرفة الأسباب لا تحتاج إلى شرح لوضوحها، وعليه فإنها تساعد العامل على التوحيد الوظيفي للمخلوق المتكامل هيكلًا وأجهزة . . . فالأصرة التي تشد ساس الطعام إلى ساس الأمركما يقول الحطيئة :

لقد سوست أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين

تشبه إلى حد بعيد أواصر أعضاء الجسد الواحد. فالسوس إذا دخل الخشب مثلًا يعمل على تحويل حقيقته وقلبها إلى حقيقة أخرى، يصبح الخشب طحيناً بالجد والجهد والكد والمواظبة، فعمل السوس في المادة كعمل السياسي والسائس اللذين يتجهان إلى الطبائع فيحولانها ويغيران حقيقتها متجهين بها إلى ما يصلحها. فالسياسة هي القيام على الشيء بها يصلحه - كها مر - حتى صار - بفضل السياسة - الجامح أليفاً، والشارد قريباً ومعيناً وسلساً ومنقاداً والعذار وفياً، والرافض متقبلًا ومستسيغاً.

هذه بعض عطاءات السياسي، فالسياسة بهذا المنظار وهو الحق توضع في خانة المقدسات، والسياسي عامل مقدس في هذا الحقل. وما يؤسف له هو أن تهتك حرمة هذه الكلمة، ثم يُعتدى على عفتها وتبتذل بدل أن تحمى بالغوالي صارت رديفاً لمعظم الأوبئة الإجتماعية، ونحن بهذه المناسبة نستثني السياسيين الأفذاذ الذين حافظوا على شرف السياسة من أن يذال، وصانوا كرامتها بها قدموا ويقدمون.

السياسيون عاملون مجدون إنقالابيون موضوعيون وظيفتهم أن يستأصلوا الشر من نفس الشرير ليجعلوا منه إنساناً صالحاً، وهذه مهمة عسيرة، من هنا اكتسبت شرفها والكرامة.

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حينها دخل مكة فاتحاً. دخلها سياسياً وفاتحاً، قوله (ص): [إذهبوا فأنتم الطلقاء] أرى من خلال مفرداتها برنامجاً سياسياً ضخاً يحمله إلى كل من ضاع أو التبس عليه الطريق. . . والحسين(ع) حينها دخل كربلاء دخلها سياسياً وفاتحاً: سياسياً باعتباره الفكرة التي دخل بها رسول الله (ص) مكة المكرة مجسدة . أما أصحابه فهم الذين سموا إلى مستوى الفكرة ، لذلك ماتوا في سبيلها ، أقول ماتوا تجوزاً ، إنهم حقيقة انقلابيون تحولوا عن حقيقتهم الترابية ، وحطموا صنم الدرأنا» في ذواتهم فاستحالوا منارات ، لأنهم انقلبوا على حقيقتهم الترابية وسجايا الأنانية وحولوها إلى حقيقة أخرى مغايرة لذلك ساهم الله أحياء ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم ير زقون ﴾ .

والسياسة بهذا المنظار هي القيام على الشيء بها يصلحه \_ كها تقول اللغة \_ يكون ذلك إذا لم تتنازع السياسي عوامل خارجة عن موضوعية واجبه. . . هذه العوامل هي أعراض مرضية ، ولكنها ذات رسالة بمضامين مدروسة ، فإن لم تعالج بالسرعة المطلوبة ، حولت القاعدة استثناء .

من هنا، وجب أن يكون المبضع بيد الجراح لا الجزار، لأن لكل منها طبيعة مغايرة، فاختلاف الموظائف وتداخلها يلغي المطلوب ويطمس الحقيقة، واختلاط الألوان يخلق لوناً آخر مخالفاً تماماً لكل من الألوان الممزوجة، لذلك اختلاط الوظائف القائم على التدخل الغوغائي، إذن، إنه اعتداء... وسنن المعتدي وقوانينه قائمة على عدم الإعتراف بشيء سوى الذات. وهذا من قبيل جنون الخلايا، لذا مست الحاجة إلى التربية القائمة على قواعد لم تمسسها اله أنا» بأذى.. والإدعاء القائل بأن البيئة بكل تفصيلاتها، وبكافة حيثياتها هي التي تكون طبيعة الأفراد والجهاعات وتوجه سلوكها وتحدد أنهاط أهدافها فيه نظر، لأنه قائم على قواعد مادية بحتة، تغفل الروح وتلغي دورها، بل لا تعترف بها مطلقاً. لذا لم تكتب له الحياة بغير المنشطات، فكان تنفسه اصطناعياً يلغى الحياة الطبيعية ولا يمنحها، وهذا ما بدأ يتم فعلاً.

وبالعودة إلى استدعاء المفردات نستفتيها بعيداً عن أي استطراد، ننظر فيها ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): [أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعند] وفيها استعمله النزجاج في الله عز وجل عليه وأله هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدبته] يعني مدعاته. .

«المادبة من الأدب، ويقال للبعير إذا ذلل أديب ومؤدب. يقول مزاحم العقيلى:

ونجران تصريف البعير المذلل

وهن يصرفن النوى بين عالج

نرى أدَّب \_ ربّى \_ ساس وسيس عليه \_ مأدبة الخ . . نراها تضامينة فربا الشيء مثلاً زاد ونها يقول مسكين الدارمي :

فهل قائل حقاً كمن هوكاذب

ثلاثة أملاك ربوا في سجورنا

ويقول ابن الأعرابي : فمن يك سائلًا عني فإني

بمكة منزلي ويها رُبيت

ينتج عما تقدم:

١ ـ أن الـزيـادة والنمـوفي (ربـا) ليستا دائماً صحيحتين ﴿ وما أوتيتم من ربا ليربوفي أموال الناس لا يربو عند الله ﴾ والنمو غير الطبيعي نتائجه معلومة .

٧ ـ ٧ يكون النموصحياً. إلا في إطار التنامي الطبيعي غير العدواني. ولا يتأتى ذلك لا ضمن برنامج ناجح داخل في إطار معد لمصلحة جميع الأفرقاء إن صح التعبير. وما تراعى فيه خلايا الجسد ينسحب على الأفراد بنفوسها باعتبارها جميعاً خلايا للجسم الإجتماعي الكبير. والعلائق التضامنية التي لاحظناها في ساس وسيس عليه وأدّب ومأدبة وربا من حيث اللغة، والقائمة على أساس مصلحة الجسم الواحد مدرسة ولكنها مهملة ببر امجها الإصلاحية وتطلعاتها المستقبلية، لذا نرى الإنسان منذ قابيل وهابيل يبحث عن حتف بظلفه، ونداءات الإصلاح التي تخرج علينا بين الحين والأخر منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحاضر خارجة في معظمها من الحناجر فقط لذا لم تكتب لها الحياة، وهي بالتالي غازات سامة تلوث الأجواء وتكم الأفواه وتعمل على خنق كل الأصوات الأصيلة المجردة من المؤثرات الخارجية، ونزع رداء الأصالة عنها وتحويل حقيقتها للتدخل القائم على مبدأ الإستحواز وطمس المعالم.

والصراع القائم بين الأصالة والزيف وجه من وجوه هذا التدخل الملقي بكلكله على صدر المجتمع الإنساني.

إن الإنتفاضات التي نراها تحدث دائماً في وجه ذلك الغول دلائل عافية ومواد مشعة ولكنها ليست مميتة للغول ذاك أو مهددة لمشاريعه على الأقل. ومع هذا فهي لا تكف عن المواجهة بها تملك من إمكانات مطوقة ولكنها فاعلة على محدوديتها، وفاعليتها هذه مهددة دائماً من اتحادات المقوى العاملة على ترسيخ أقدام المادة وتتوجها ملكة مالكة يجبى كل شيء لها وبإسمها، وهي صاحبة الحق في التوزيع حسب مقتضيات طبيعتها المادية، حيث يكون التآكل والتنامي بالإستحواذ الفارض كل أشكال الأنانية وأنهاطها لحساب الجسد وإهمال كل ما سواه، لأنه بمقتضى ذلك مشدود شداً إلى مزاولة تلك المهنة ولعب ذلك الدور باعتبارها أمراً طبيعياً جداً.

والإنهيارات الضخمة والكوارث الكبرى والأوبئة الفتاكة التي تحدث في أجوائه لا تعنيه بل تغنيه آناً.

وبها أنه لا يملك باصرة تخوله الرؤية ولوعلى مسافة قريبة، فهو فرح محبور. . وتجربة قابيل مع هابيل أول أمثلتها . وبساكورة مصاديقها . . . والأخ الذي ضاق بمرأى أخيه، وقد تحول إلى جثة لم يكن الندم باعث ضيقه . . . الندم الذي تعقبه التوبة . . . بل لأنه عجز عن تغطية جريمته لأنها شاهد ناطق، لا يحتاج

معه الإدعاء إلى شهود الحال . . . من هنا كانت جريمة قابيل طعنة في صدر أول مشروع إلهي على الأرض . . . وملاحقة خنجر الجريمة للكوادر الإلهية أمر طبيعي جداً ، لأن الصراع القائم بينها صراع بين ملتين . لذلك نرى أن رسل الله لا تهادن ولا تحمل مشروعاً وسطاً ترضي بها جنود الشيطان ، وترضي بها نفسها في آن : قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ماتعبدون لأن هذا نحالف لطبيعة كل منها من حيث التنشئة والتأديب ، فمن أدبه ربه لا يصغي لمؤدب آخر ، وبالتالي فهو لا يصافحه ، إلا إذا خضع للحجر الصحي وقبل عمل المؤدب الأصيل . . . مستسلماً لمبضع جراح النجاة . . .

وبالإستاع إلى باب علم مدينة رسول الله (ص) محاوراً عمروبن ود: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وعندما رفض عمروالعرض الأول قال له: ارجع بجيشك عن رسول الله . ويستمر عمرورافضاً. ويكون الأمر الذي لا مفر منه وهو اللجوء إلى المبضع . . . بالإستعاع إلى هذا نلاحظ الأسلوب التربوي المتدرج الذي يحمل المبر رفي اللجوء إلى استعمال آخر الدواء . . إنها طبيعة كل رسالي تخرج من مدرسة إلهية طابعها وأسلوبها ووسائل إيضاحها ومعلومها وحدة منتخبة . وعلي (ع) واحد من حملة المشروع الإلمي إلى النساس ومهندسي بنائه القائم على تقوى من الله ورضوان ﴿ أَفْمَن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ﴿ أَفْمَن أسس بنيانه على القوم الظالمين \* لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليهم حكيم ﴾ (التوبة ١٠٩).

فالبناء في ضوء هذا والأساس وأساليب إقامته عليه كلها وحدة متراصة وعمل متكامل له غاية والسلوب مولود من رحم الغاية عينها. وحركة العمل في تأسيسه مشتقة من غاية بنائه أيضاً، ولو لم يكن الأمر كذلك لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بهدم مسجد ضرار مع أنه مسجد من حيث العنوان. ولما انعكس مبر روجوده وحب هدمه. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أو تقطع قلوب بناته أي أن تتبدل الغاية الزئيقية فتعدومع العادين خلف سراب خادع. . . أو ليست الدنيا سراباً ؟ لكن امتلاكها عندهم غاية ، والعدو خلفها مموها بالعناوين اللابسة لكل حالة لبوسها واضح . . وتتتابع الأدوار وتتلاحق المشاهد فوق خشبة المسرح والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . ماتوا أي حيل بينهم وبين ملذات الفانية وذهب حسهم بالإستمتاع بها ليفتحوا عيونهم على عالم آخر طالما وعدوا به ، وقدمت إليهم عنه صور ناطقة تكاد تلمسها بالحس وتتقراها باللمس ، ولما لم تنلها أفواههم بالقضم والخضم قالوا «إن نفيراً من ألف دين لأجدر» حتى بالحس وتتقراها باللمس ، ولما لم تنلها أفواههم بالقضم والخضم قالوا «إن نفيراً من ألف دين لأجدر» حتى تركت . . . ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه . . إنها الطبيعة التي ترعرعت ونمت ثم ربت المشاريع المضادة تركت . . . ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه . . إنها الطبيعة التي ترعرعت ونمت ثم ربت المشاريع المضادة تركت . . . ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه . . إنها الطبيعة التي ترعرعت ونمت ثم ربت المشاريع المضادة وستبقى وبالرغم من عدم التكافؤ المادي يظل صمود الأصالة متحدياً : بدر ـ كربلاء ـ فلسطين وسائر وستبقى وبالرغم من عدم التكافؤ المادي يظل صمود الأصالة متحدياً : بدر ـ كربلاء ـ فلسطين وسائر

الأراضي الإسسلاميـة والعربية المحتلة، كذلك بيتي العزيز في الجنوب. كل هذه أسهاء متعددة لمسمى واحد هو المشروع الإلهي في مواجهة العدوان على الإنسان.

ولم يكن ذلك ليحدث، لو أن للتربية الرائدة دوراً في تأصيل الإنسان، أياً كان ومتى وأنى وجد.

ولما كان الإنسان هو الغياية وهو الوسيلة في أن تشابهت الصور، وموهت المفاهيم وتحول الحبل إلى حبائل، وكاد يضيع كل شيء لولا قوة الجذب في حقول الأصيلين واستطالة النور وشموليته عند حماة المشروع الإلهي للاذ الإنسان بالعجز وصار كمن هملا. . . والإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) مصباح ذاتي التوقد على مصباح الشك قطعها باليقين يقدم المشروع كاملاً واضحاً معقباً صحياً، فمن الإمام الصادق(ع)، بل من أنا؟ نكرة أنا، رأس المعارف هو، المعرفة لا تحتاج إلى تعريف، إنها تعرف النكرات، والنكرة تعرف بإضافتها إلى المعرفة، فصلوات الله وسلامه عليك حين جعلتني معروفاً بك لا معرفاً عليك.

## الإمام جعفر بن محمد الصادق عليها السلام:

أبوه: الإمام محمد الباقر خامس أثمة أهل البيت (ع) نهض بأعباء الإمامة في ظروف غير مواتية ، بل مستحيلة على غيره ، فالسنوات الأربع التي عاشها مع جده السبط كافية لأن تغري بالناشىء . لكن الصورة الحقيقة ظلت تكبر وتكبر إلى أن تحولت مدارس ، كربلاء أبرز معاهدها ووسائل إيضاحها والسجاد أبوه معلمها الأول أعطاه كلمة السروعهد إليه برعايتها وسلمه مفاتيحها ثم رحل مطمئناً ، وحسبك بالباقر (ع) أباً للصادق (ع) وكفى .

أمسه: فروة بنت القاسم بن محمد. ويروي صاحب البحار عن الجعفي أن اسمها فاطمة. وأياً تكن فحسبها أن تكون له أماً.

ولادتـــه: الشريفة كانت في المدينة المنورة سنة ثهانين أو ثلاث وثمانين من الهجرة.

وفاتـــه: لحق بالرفيق الأعلى وله من العمر خمس وستون سنة أو ثبان وستون . . . مات مسموماً في عنب أيام المنصور. . دفن في البقيع . فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً .

ظسروف ولاتسه: شهدت البلاد الإسلامية بعد استشهاد الإمام الحسين(ع) مخاضاً ضارياً وعواصف عاتية أنذرت الحكم الأموي بالإستئصال. . . تجلّت إرهاصاته بالانتفاضات الدموية التي كانت تحدث في غير مكان . . . صحيح أن أفواه قيادييها كانت تكم وأصواتهم تخنق ويختم عليها بأبشع وسائل القمع وأفظع أساليب العنف . بيد أنها لم تكن لتجدي أوترهب . فقد كانت على قسوتها تحمل بذور فنائها . إنها حشرجات محتضر وتخبطات غريق يائس أرعبه عنف الموج وزلزلة صخب التيار . . فهذا معاوية بن يزيد يرى الحق وأهله محاربين فيعتزل . . . والأيام التي تلت استخلافه لم تحمل عنه إشارة رضى بها عهد إليه

به . . . إذ لم يصل بالناس ولم يخرج إليهم إلا مرة واحدة ألقى فيها خطبته الشهيرة التي أماط فيها اللثام عن كل شيء ودل صراحة على أصحاب الحق، وحدد المغتصبين بالأسهاء وبلا مواربة ثم لزم بيته إلى أن قضى وهو في ريعان شبابه لم يبلغ الرابعة والعشرين ربيعاً . . حضر دفنه مروان .

سأل الناس: «أتـدرون من دفنتم؟!» نعم، معـاوية بن يزيد. ثم يعقب مروان قائلًا: «نعم هو أبو ليلي الذي يقول فيه الفزاري:

إني أرى فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبي ليلي لمن غلبا

بدا من سؤ اله وتعقيبه أنه يمد عنقه إلى الخلافة ويتحلب فمه لمطير ضرعها، وقد تأتى له ذلك، إلا أن دخوله في هذا الأتون ما عتم أن صهره. . . قتلته زوجته أم خالد بن يزيد. . .

لا شك أن ذهابه لم يحل مشكلة الأمويين، كما أن مجيء عبد الملك لم يساهم في حلحلتها أيضاً، بل زادها تعقيداً.

الأجـواء على تلبـدهـا والإنتقـام المتبـادل سيـد المـوقف، والـرعب ملق بثقله على صدور العبـاد والبلاد. . . الأيام حبلى بالأحداث . . . وكل شيء وارد والأمة يدها على قلبها . . لا تدري إلى ما يكون مصيرها تتهيأ للقفز في المجهول . . . تتلاعب بأعصابها النأمة . . وتقلق وهم اطمئنانها هبة نسيم . .

في خضم تلك المرعبات من عهد عبد الملك، ولد الإمام الصادق(ع) محاطاً بسورين عظيمين من ورثة علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علماً وأخلاقاً وأسلوب عمل . . . بيته مدرسته ومسجده ومحور تحركه، فيه تعلم وعلم وصلى وصام . . وهذا الكنف النبوي الحاني من الأبوين الجليلين كاف لتعقيم الأجواء للمولود السعيد . . . تنفس مل عربتيه هواء نقياً مشبعاً بالإيهان والعلم المحصن .

فالإمام زين العابدين(ع) الذي شهد واقعة الطف، وقرأ في ضوئها، حمل مائدته العامرة بشتى الألوان الموروثة والمكتسبة إلى الحفيد، يأخذ منها ما غذى نفسه الشريفة وأغنى تطلعه لاستشراف الأبعاد.. والجد يعد الحفيد للنهوض بها ينتظره من أعباء، إعداداً مبنياً على قواعد معصومة أهلت الناشىء للمهمة الصعبة تأهيلاً يستحيل على غيره.

فكانت السنوات التسع التي عاشها مع أبيه الباقر(ع) مرحلة تخريج من مدرسة النبوة. لتكون المواجهة بحجم المهمة التي تمخر بحر المستحيل بالسلاح الذي ورثه كابراً عن كابر، فالمراحل الصعبة والمسافة النومنية الطويلة التي ربت على ثلاث وأربعين سنة منذ عبدالملك حتى يزيد بن الوليدكانت كلها علقاً وجحياً وسلاسل تتنفس لهباً، قطعها الإمام الصادق(ع) ظافراً مستسهلاً صعابها في سبيل إدراك المنى وتحقيق الهدف. . قطعها بالحكمة والأناة والصبر والبصيرة الثاقبة التي اخترقت حجب الزمن ودلت على ماسيكون . . .

مافت في عضده شتم من كان من رسول الله (ص) بمنزلة هارون من موسى . . مُر الأذى اللاحق بشيعتهم كان قوة وحافزاً . . مدركاً أن القمع وسيلة الخائف وحشرجة المحتضر . . فدم السبط الشهيد الذي عبوه ظامئين للمزيد من دماء آل محمد (ص) صار براكين مستأصلة والخنجر الذي حز وريد النبوة ارتد إلى عنق الجزار . . .

المشاهد تتلاحق على مسارح الزعامة الغاية . . نشاهدها فصلًا فصلًا ما أثاره أي منها لأنه عالم به قبل أن يكون، وهو متأكد أنهم بها ينتحرون . . متأكد من زوالها لأنها غاية . وهو يخطونحو الهدف الغاية بوسائل هو أبرز رموزها . . . خطواته ثابتة . . . متجذرة . . . قائمة على تقوى من الله ورضوان .

هذا هشام بن عبد الملك يقتل زيداً بن علي في الكوفة والصادق يؤبنه بلسان يختزن النبرة المحمدية . . . لاعناً قاتله . . . دالاً على مثالب القتلة الظالمين . . واعظاً إياهم من مغبة التهادي برعاية الأوبئة وصيانتها . . . مبرهناً أنها بدع يجب أن تطفأ بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . . . إرشاداته الصحية تلك كانت تدخل في القلب ، لأنها خارجة من القلب . . . التف الناس حوله . . . كان يعظهم بسلوكه . . قوله فعل . . . وفعله حركة بناء وهدم . . سهل إلى حد الإغراء . . . صعب إلى درجة الرهبة المجللة بالفيوضات الإلهية الغنية . . .

الواقف على أعتاب بيته . . واقف على عتبات صومعة ومسجد وجامعة . . عامر إلا من الطنافس ، ومظاهر الكبر ورشوحات الجبر وت . . . أسباب الخشوع لمن أمّه للصلاة مكتوبة بالقلم العريض . . ومظاهر التنسك لمن قصده للتأمل تكثر الرهبان . . . وفيوضات العلم للمستنيرين تتجلى للعيان عرائس مغرية . . ضيق . . فواسع . . واسع معاً . يتسع لحشود الطالبين . . أنت فيه بحاجة إلى دليل وإلا ضعت . . . أليس عجيباً أن يتحول الكوخ مسجداً وصومعة وجامعة تنتج أفكاراً منحوتة وأبدالا رهباناً . . ثواراً باعوا جماجهم لله . . تأثروا وأثروا ثم استحالوا منارات ذاتية التوهج . . تنطفىء الشمس وهم أحياء . . ومسع كل هذا فهي مبنية بالطين والحجارة غير المنحوتة . . من هؤ لاء الإمام الخميني العظيم (قده) . . كوخه وليد ذلك البيت العظيم . . منه أطل . . وفيه عمل وعلم وخطط ونفذ . . دك أضخم حصن للاستكبار العالمي في عصرنا الحديث . . آه . . لو أملك خيالاً يدرك بعض حدود ذلك

وبعد. . أليس عجيباً أن يتسع بيت الإمام الصادق(ع) لألفي طالب إن لم نقل أربعة آلاف . . يخفون إليه من كل صقع . . تتسابق القبائل إلى إرسال من تتوسم فيه قابلية التلقي من نجباء أبنائها : غنروم . . خثعم . . خزاعة . . . سليم «غطفان» بني ضبة . . غفار . . الأزد وغيرها . . وغيرها . . لا سيها قريش حتى صاروعن جدارة مؤسس أولى المدارس الفلسفية الإسلامية ، بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى كالرياضيات والكيمياء والفقه وغيرها . . ولا ننسى أن مؤسسي المذاهب الفقهية لم يغيبوا عن

حلقات التدريس تلك. . كان هذا وباختصار شديد. باكورة إفاضاته العلمية في ظل الدولة الأموية التي ما إن لفظت أنفاسها الأخيرة ، حتى أطل السفاح برأسه ، من بين جماجم الإنتفاضات التي كانت تدعو بمعظمها إلى العلويين ، وفي مقدمها العباسيون . . ساير السفاح التيار وركب الموجة حتى بويع بالخلافة ، وكان انشغاله بمطاردة الأمويين فترة سهاح للإمام العظيم لأن يستمر في مهمته الرائدة ، فركز دعائم مدرسته . حيث تسللت أشعة شمس عرفانه فأنارت كل الزوايا المظلمة ، وترقرق ينبوع معرفته فسقى كل النفوس المتعطشة ، ولم يثنه هم هذا الإنجاز المتفوق عن الرد على كل من دعاه إلى المشاركة في الثورة وتزعمها ، فعند أفكارهم بالتأكيد ، على أن لا نصيب له من ربع تلك الحركات الإنقلابية ، وإن كانت في ظاهرها قامت باسم مظلومية البيت العلوي وتحركت تحت هذا الشعار .

لكن الإمام الصادق(ع) قد استشرف المستقبل وقرأه قراءة هادئة مطمئنة ، فهو ماثل أمام عينيه . . هو فعلًا كذلك . . يتجلى ذلك في رده على أبي مسلم الخراساني عند ما كتب إليه أنه يدعو الناس إلى موالاة أهل البيت وأن لا مزيد عليه ، أي على الإمام الصادق(ع) ، فيجيبه صلوات الله عليه : «ما أنت من رجالي ولا من أهل زماني» .

لم يقع في الفخ، ظل بعيداً، يعمل بصمت فاعل مخترقاً صدركل السدود. وظلت حبائل العباسيين المموهة ببراقع الرحمية والإخلاص تترى وتتلون ولا تقف عند حد. والإمام الصادق(ع) كان يلوي بها دائماً ويحل مستعصيات رموزها حتى للسعاة الوشاة، فضلاً عن المتزلفين حتى ألجاهم صبره وأناته ونفاذ بصيرته إلى كشف زور ادعائهم، أنهم مخلصون موالون، فأماطوا اللشام عن سوء طويتهم وخبث نواياهم، مصرحين بذلك أمام مستشاريهم في أكثر من مناسبة.

فهاهو المنصور الدوانيقي يحج عام ١٤٧ هـ ويدخل المدينة آمراً الربيع بإحضار الصادق(ع) مصرحاً أمامه بقوله: «قتلني الله إن لم أقتله . . » ويتغافل الربيع . . لكن الذئب لم ينم . . وأصرعلى إحضاره فحضر، وكان بينها كلام لم يخف فيه المنصور نواياه الخبيثة تجاه الإمام لكن الصادق الم يستطع بحسن تدبره أن يفلت من بين مخالب الذئب وينجومن أحابيله المموهمة تها وافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان فحسب، بل أنهى المقابلة بأن أمر الربيع أن يُلحق أبا عبد الله جائزة وكسوة . . الربيع لم يصدق عينيه ولا أذيه، وتوهم، محقاً، لو لم يدله الإمام على السفينة التي ركبها ونجا من غضب الكاسر.

إنها مفتاح الكرامة والوسيلة لقطع المسافة بين الأرض والسهاء التي كانت جواب المسؤ ول عن المسافة بين الأرض والسهاء دعوة مستجابة». مفتاح الكرامة الذي لا يحسن استعماله إلا المحترفون أصحاب الصنعة وصنائع ربهم.

ويُذهل الربيع الدعاء الحصن الذي تلاه على مسامعه «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك على . . لا أهلَك وأنت رجائي . . اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف

وأحذر. . اللهم بك أدفع في نحره، وأستعيذ بك من شره».

وكان للإمام ما أراد، سلم فسلمت معه المدرسة، وتجذرت مفاهيمها، لم يتركها إلا وأصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

شموس هدى وأساطين علم، أثبتوا أن العلم - أي علم - إن لم يكن وسيلة تخدم الإنسان دمر. من هذا الباب ندخل إلى الإمام الصادق(ع) قاصدين فروع السياسة التربوية. .

نطل على هذا الفرع من كوى أربعة. . نصف من خلالها مشاهداتنا، ما وسعتنا القدرة وأسعفنا البصر، علنا نحصل المبتغى، وإلا فليست محاولتنا أول محاولة فاشلة.

### أولاً سياسة الجسد:

الجسد أداة أم وعاء؟ أم أداة ووعاء؟ وإذا كان الجسد هو الوسيلة التي تترجم النية عند الفرد إلى عمل خارجي فهو أداة تتلقى الأوامر ثم تنفذها دون اعتراض، وهذا ما يحدث فعلًا، فالأوامر التي ينفذها الجسد آتية من النفس الكائنة والقائمة فيه، فهو بهذا مستودع أسرار متأثرة ومؤثرة. . من هنا وجبت رعايته والمحافظة عليه حتى يؤدي وظيفته طبقاً للأصول المرعية، وإلا سقط وتحطم وتحطمت معه كل مخزونات النفس.

فالغذاء المادي المدروس والرياضيات المنهجة والمنوعة غذاء رديف لا حياة طبيعية بدونه. والتطورات البُنيوية فيه يجب مراقبتها وتقديم الخدمات اللازمة لها واستعمال الميزان في كل هذه الحالات واجب ولا محيد عنه. فكثيراً ما يكون الغذاء المادي ضاراً ما لم تكن الأجواء المحيطة به مريحة ملائمة بحيث تغدو مقبلات غير مسرفة، وإلا تضخم وانتفخ ثم انفجر، أو نحل ثم دق فذاب . . حقيقة هذا قائمة وماثلة في المجتمعات والأفراد.

من هنا، أولى الإسلام الجسد عناية تناسب وظيفته على الأرض، وأكرمه بأن وعده بالبعث، ومواجهة الميزان الحق مؤكداً أن التراب هذا سوف يعود حاملًا حصاد دنياه. وأن كفتي الميزان بانتظاره، فإما أن يكون في أعلى عليين، وإما أن تكون أمه هاوية ﴿فأما من ثقلت موازينه \* فهو في عيشة راضية \* وأما من خفت موازينه \* فأمه هاوية \* وما أدراك ما هي \* نار حامية ﴾ (القارعة ٦ - ١١).

وحتى لا ترجح كفة ميزان المادة في التربية ، حذر القرآن الكريم من مغبة طغيانها منذراً بسوء العاقبة في الدارين. . ﴿ أَلْهُكُمُ التَكاثر \* حتى زرتم المقابر \* كلا سوف تعلمون \* ثم كلا سوف تعلمون \* كلا لو تعلمون علم اليقين \* لترون الجحيم \* ثم لترونها عين اليقين \* ثم لتسألون يومئذ عن النعيم ﴾ (التكاثر).

﴿ ويل لكل همزة لمزة \* الذي جمع مالاً وعدده \* يحسب أن ماله أخلده \* كلا لينبذن في الحطمة \* وما أدراك ما الحطمة \* نار الله الموقدة \* التي تتطلع على الأفئدة \* إنها عليهم مؤصدة \* في عمد ممددة \* (الهمزة).

﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردى ﴾ (الليل ١٠).

هذه عينات معدن جبارتنفس علينا ونفس عنا. . أرتنا الحقيقة في محلوصورتها وصدق رعايتها وحدبها . . والنبي العربي الكريم (ص) أفاض على الإنسانية كلها من وحي تلك المناجم الإلهية الهائلة عظات عملية وإرشادات خرج بها على الناس قولاً مقروناً بالفعل . . كذلك باب مدينة علمه (ع) ومعها كل فروع الدوحة المحمدية الحانية الدانية . .

فالداخل إلى تلك الرياض مفتتن. . يعجب من هؤ لاء الناس وهم بشر. . كيف تعاملوا مع الفانية وخرجوا منها دون أن يعلق بهم رشح من رذاذ أدرانها . . وهي المعروضة عليهم بإلحاح . . يحفظ الحياة ولا يشبع فضول الجسد . لذلك لم يكونوا بعض صيدها «إليك عني يا دنيا غري غيري . . لقد طلقتك ثلاث»

والكلام في تعاملهم معها طويل. . طول الحياة عينها. . ومتشعب تشعب الحياة ذاتها. . قدروا عليها وعجزت عنهم. .

وحتى لا يأخذنا الإستطراد، ننعطف ناحية الإمام جعفر الصادق(ع) الموسوعة الحدث، لنرى كيف لم يكن للجسد عنده أي اعتبار إلا ضمن الحدود والمعايير والموازين التي تجعله خادماً مطيعاً ووسيلة تميت فيه الطمع في أن يكون غاية. . يعمل في هذه المزرعة خضماً وقضاً.

فمن وصيته (ع) العنوان البصري «إياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحمق والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، فإذا أكلت فكل حلالاً» واذكر حديث النبي (ص): [ما ملاً آدمي وعاء شراً من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه].

ويوصي الصادق(ع) عمروبن سعيد بقوله: «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والورع والإجتهاد، واعلم أنه لاينفع اجتهاد لاورع معه، وإياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك، وكفى بها قال عز وجل لرسوله(ص) ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا في فإن خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص) فإنها كان قوته الشعير، وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده».

هذا طعمام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومثل هذا كان طعام التابعين له بإحسان الذين كانت تجبى لهم الأموال فيحاسبون أنفسهم، ولا يرفضون أن يحاسبوا.

يعلم الله أن الجبايات على اختلافها، كانت تذهب لأهلها المستحقين ذوي الخصاصة، لم يلجئهم

غول الإدقاع إلى ذل السؤ ال وطلب النوال. أو ليست وصايبا الصادق(ع) دعوة إلى صنع أقفاص الاتهام، وإنشاء محاكم العدل لتقيم الحد على من يأكلون التراث أكلًا لما ويجبون المال حباً جما، ويخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، ويقيمون المقاصير الناضجة تخمة لهم ولأبنائهم التابعين من أموال اليتامى والأيامى والعجز القاصرين التي تجبى إليهم باسم هؤ لاء وتحت عنوان أنهم أمناء عليها. وظيفتهم إيصالها إلى المستحقين . والمستحقون الجائعون الحفاة العراة . . يطوفون بأسوار قصور الجفاة القساة . . يريقون ماء وجوههم على تلك الأعتاب التي أكلت لحمهم ودبت في العظام علها تتفيأ باتجاههم بعض تخمتها . . .

الرشيد. . المنصور . . المعتصم . . المتوكل . . الخ . . عندنا بدمهم ولحمهم ومواكبهم الطاووسية . . أمراء المؤمنين هم . . شأنهم غير شأننا يسموننا عواماً ، وإذا سألهم المتطفلون بكوا بدموع بلا ملح ، لأنهم مضطرون للطاووسية مكرهون على الكبر يرغمون على الأبهة والجلال .

سبحان ربك كلمة هي والخطوب على السجام

الجواهري

# ثانياً سياسة العقل:

لماذا سمي العقل عقلاً؟ يقول ابن الأنباري كها جاء في لسان العرب: «رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه.. ماخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه» وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أُخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكلام. والعقل أيضاً التثبت من الأمور وسمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك.. والعقل ضد الحمق.. وقيل العقل هو التمييز الذي يميز الإنسان عن الحيوان.

يستفاد مما قدمته اللغة أن العقل كابح يتولى بنفسه صنع الفعل ووضع المعادلات منكباً عن النتائج لا لأنه يريد أن يتعامل معها على أساس خطة وضعها سلفاً وأدرك في ضوئها طبيعة المواجهة، وإذا أخطأ التقدير لا يسقط أو يتهالك، بل يتماسك ويعيد الكرة، وإن هو سقط لا يعود عقلاً، فقد فقد النرمام. وفقدان الزمام إحباط، والإحباط انقياد والإنقياد جنون العقل أي اختفاؤه . . فصاحبه مجنون وإن كان شاعراً أو فيلسوفاً أو عالماً فتحت على أيديهم كل المغاليق، أو محارباً أتقن لعبة الموت لانهم استسلموا ففتحت أبواب عقد لهم فاعتقلها الغازي فتحركت كما يشاء . . ومتى يشاء . . وأنى يشاء . .

ماذا نسمي الـذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولـوبالحـد الأدنى، وهم قادرون، والذين يرون الحق رؤيتهم الشمس، ثم ينقلبون على أبصارهم وبصائرهم، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟

هؤلاء . . كل هؤلاء . . عقلاء . . ؟ مجانين . . ؟ أم لا عقلاء ولا مجانين . . ؟ نهرب من الإستطراد

متسائلين: هل للعقل أنهاط؟ . . يخرج الطفل من ضيق الحيز إلى رحاب بلا حدود، عاقلاً مستطلعاً يتقرى كل ما يقع في متناوله إلى أن يدب ثم يستقل . . حتى ولوعُمر ما عمر نوح . . الرعاية التي يتلقاها على اختلاف وظائفها محكومة . . تتحكم فيها تجارب الأولياء مسافة زمنية محدودة ، أي ما دام مكفولاً ، فمتى اشتد ، استقل استقلالاً محدوداً أي خرج من قفص إلى قفص أكبر بجانحين عليها بصهات أصابع الكفيل وعمر البصهات هذه يطول أويقصر حسب فاعلية الكفيل ومصداقية مشاريعه للحياة وأسلوبه في تحقيق تلك المشاريع . . والنادرون الدين يتخذون لأنفسهم محاور مستقلة أي موضوعية ، مشتقة من صدق أصالة التعامل مع الحياة .

فالإصام الصادق(ع) يرى أن الحكمة الإلهية تقضي بأن يولد المولود غبياً يقول(ع): «ولوكان المولود يراناً تائه العقل إذا يرلد فهماً عاقلًا لأنكر العالم عند ولادته» قوله(ع) عاقلًا لا يعني أنه يولد مجنوناً. «ولبقي حيراناً تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من صور العالم والبهائم إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم.

ثم لوولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً . . مرتضعاً . . مسجى في المهد . لا يستغني عن هذا كله . . . ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع في القلوب ما يوجد للطفل لإدراكه عدم مناسبتها ، فلا يفعلها ، وإذ لم يفعلها لم تكن منه تلك اللطافة ، ولم تحصل منه تلك اللذة للأبوين ، فلا يقبلان على تربيته كها ينبغي ، وبدلك لم يحصل الغرض المطلوب ، فكان من الحكمة أن يولد الطفل غير عاقل ولا فهم . . فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلاً قليلاً حتى يألف الأشياء ويتمرن ويستمر عليها ، فيخرج من حد التأمل بها والحيرة فيها إلى التصرف » . . إلى هنا . . نفهم عاتقدم أن المولود عندما دخل الدنيا ، دخلها بعقل ، لم يتعقل مرثباته ومحسوساته . . فاجأته لأنها جديدة عليه . . نرى الطفل في سنتيه الأوليين يمسك بكل ما تقع عليه يده رغبة بالإستطلاع ، لا يمنعه من مد يده إلا أذى يلحق به ، فإذا ذهب موسم الأذى أو نسيه أعاد الكرة . . يظل كذلك حتى تتجذر التربية وتنتج لذلك نقول عنه أنه لا يعقل الأشياء أي لا يرتبط معها بسبب . . فمد يده إليها يحمل معنى التساؤ ل وحب المذلك نقول عنه أنه لا يعقل الأشياء أي لا يرتبط معها بسبب . فمد يده إليها يحمل معنى التساؤ ل وحب المذلك نقول عنه أنه لا يزال يتزايد في المعرفة قليلاً . قليلاً ، وشيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال ، حتى يألف الأشياء » .

أليست هذه حال الكبار الذين تحصل لهم اكتشافات علمية هاثلة من جراء فضولهم الدافع إلى سبر غور ما لا يعرفون والإطلاع على حقيقة شأنها بدقة وتفصيل بالعين؟ ولولا الفضول هذا لما استطاع الإنسان أن يختر ق أجواء الفضاء ويصل إلى ما وصل إليه .

فهذا العقل، الذي سماه الإمام على (ع) العقل المطبوع، يتعود. . يتسع . . يغنى بالتعاون مع ما

أعطاه فضوله من كشوفات أكسبته قدرات متدرجة سهاها الإمام علي(ع) العقل المسموع.

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع

وهذا التنامي لذين العقلين لا يقف عند حد، ما داما عاملين بالتعامل والتبادل الوظيفي يقع في مراحل أربعة متدرجة من أدنى إلى أعلى كما يسميها العلامة القنويني. . وهي أولاً مرحلة العقل الهيولاني. . وهي بمثابة وسيلة الإيضاح المستعملة في التعليم، وبها اختلف مولود الإنسان عن باقي المواليد الأخرى . . وبتتابع التجارب، وتوالي الإطلاعات يحصل التطور الآلي تقريباً . . فيكون التمييز البدائي إن صح التعبير الحاصل بالتجارب، إنها المرحلة أو الخطوة الثانية باتجاه النضج المسهة العقل بالملكة . . أما المرحلة أو الخطوة الثالثة، فهي مرحلة امتحان لفاعلية المحصول والمحصل، فإما أن يكون عاقلاً مؤهلاً المخطوة الرابعة ، فيكون عاقلاً بمعنى ما . . ويسمى هذا عقلاً بالعادة أولا ، فيكون وسطاً بين الإنسان وغير الإنسان . . بعد العقل بالعادة يأتي كهال العقل ، طبعاً الكهال النسبي أي المزاولة على أسس حمل لواءها ونها في ظلها وتكسب عليها ، إذ بدأ يفصل ما يقع في متناوله حسب ما يراه الأكمل والأنسب . . ثم يتصرف بالمحاصيل على اختلاف تسمياتها وتشعبها وأبعادها التي أدركها ضمن برنامج وضعه خصيصاً لها، ولا يرضى بديلاً عنه ، فهو في نظره الأصلح ، يدافع عن هذا بمختلف الوسائل المتاحة ، فيقع الصراع بين العقول المختلفة وتتوالد الكوارث ، لأن كثيراً من العقول لم تلجمها العبر فعصت وأعرضت ، ثم عصت فخسرت . يقول الصادق(ع) : «فيخرج من التأمل بها إلى التصرف والإضطرار إلى المعاش بعقله وحيلته فخسرت . يقول الصادق(ع) : «فيخرج من التأمل بها إلى التصرف والإضطرار إلى المعاش بعقله وحيلته والى الإعتبار والطاعة والغفلة والمعصية» .

يؤكد الإمام الصادق(ع) فيها نقراً بين الكلهات حقيقة ملزمة ، ويصر عليها وهي أن الأطفال منذ تصويرهم في الأرحام إلى أن يستقلو ويسعوا في الأرض هم ودائع الخالق عز وجل عند الأبوين . مطالبون غداً يوم ينصب الميزان مسؤ ولون أمام العدل المبين عن برامج التربية والتعليم التي طبقت على هؤلاء الودائع وطبائعها وإفضاءاتها وأدوارها . ونتائجها محسوبة بدقة ، ولا مفر للأبوين ولا عذر إن لم يكن النتاج مرضياً عند الله . . مطابقاً للأصول المرعية حتى تكون الروابط الإجتهاعية موثقة موحدة توحيداً تعاونياً فاعلاً ومنفعلاً بحيث إذا شكى عضو شكت معه باقى الأعضاء .

على هذا الأساس يقوم بناء المدرسة النموذجية وتترسخ قواعد العلم الصالح. . المطمئن على سلامة المصير ، لأنه قام على أساس من تقوى الله ورضوانه . . لارتباطه بالقدرة الإلهية إرتباطاً منفعلاً لا حيد فيه . . ودورانه في فلكها دوراناً محكوماً بإرادتها لا يؤذيه تمرد أو محاولة استقلال . . بذا لا يكون العلم مخيفاً بصوره ونتائجه حتى ولوكانت حالية حانية . . العالم . . كل العالم بكل من فيه قلق خائف مرتعد مما تحمله بطن قنبلة أوياتي به صاروخ على جناح السرعة . . الخوف هذا آت من اعتقال العقل والإنحراف بغائية العلم . . ولا فائدة مطلقاً من كل الإتفاقات المعقودة والمعاهدات بين مالكيها ما لم تكن مفاتيح

ترساناتها بأيد تعتصم بحبل الله لا تكبلها أشراك الأنا والدوران في فراغ الحلقة المفرغة سيظل قاثماً إلى ما شاء الله ، فالعلم بداهة إما أن يكون أو لا يكون ، فلوأصاب العلم الضار متعمد الضرر فقط ، لهانت المصيبة ولتوارى الشر، ولكنه لا يبقى ولا يذر. .

والإمام الصادق(ع) نبّه إلى هذه الحقيقة مرشداً أصحاب العقول دالًا إياهم على النهج السوي والصراط المستقيم في أصول التربية والتعليم، محذراً أصحاب العقول من مغبة السهو والخروج من اليقظة إلى الغفلة فالنوم الذي لا يوقظه إلا الموت «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» فالعقول التي لم تنتفع بها قدم إليها الله عبر رسوله، ولم تجلس إلى مائدته تأخذ منها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويحيي فيها ما يضمن استمرار وجودها المزدهر في أجواء الدعة والإطمئنان والحنو. . هذه العقول يممت ماثدة الشيطان فاستطابت الموانها. . وافتتنت بها فاستوعبتها الملذات، وغرقت في بحر نعيم زائل وملذات عابرة منها لذة الكشوفات العلمية الهائلة التي لا تلبث أن تطفئها رياح القلق على المصير، فأدركت أنها ذائبة في بوتقته محترقة في جحيمه، ولكنها لا تستطيع الإفلات من شباكه أو تغيير اتجاهه حتى تتحكم باتجاهه صارت محكومة له . . صار عقلها مكبلاً ، فلا إفلات ولا حتى تململ، بل رضى مشبع بالخضوع والتسليم والخشوع .

هذا المصير الداكن محصول العقول الخارجة عن مدارها. . المتخذة لنفسها مداراً ذاتياً والنتائج هذه متوقعة .

فها لم تلغ بوصلة العلم، فنحن والحمد لله الدي لا يحمد على مكروه سواه، هالكون به وبه منتحرون أيضاً.. هذه حقيقة مرثية، بيد أن الرائين نيام وما يراه النائم لا يراه اليقظ.. فالعقل الذي سهاه الإمام علي (ع) مكتسباً إذا ترافد مع العقل المطبوع وتلاقحا تلاقحاً شرعياً تبعاً لقانون المدبر الحكيم توحدا، ومتى توحدا استقلا عن أي مؤثرات خارجية.

هذا ليس مستحيلًا ولا حتى صعباً.. بل متيسر حال العمل الجاد باتجاهه، لأن ظروف حصوله قائمة وكائنة، ولقد أتاح الله تعالى كل الفرص، وفتح كل الأبواب باتجاهها. دعا إليها ملحاً عبر أنبيائه وما أنزل عليهم.. لذلك نسأل ملحيبين: إذا كان العقل هو التمييزيين الإنسان والحيوان، وإذا كان العقل ضد الحمق، وإذا كان العاقل من يحبس نفسه عن هواها، فمع من يكون مستكبر والعالم وما وجه تسميتهم بالعقلاء؟

ونحن، المستضعفين، لماذا نقتفي آثـارهم، ونترسم خطواتهم، ونتيه فخراً واعزازاً بتقليدهم، وإلا فلسنا حضاريين..؟

وأدنا كل أرصدتنا، وعدونا نلهث خلفه، نتهالك على كل ما يلقيه إلينا من فتات، لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم نغني معزوفة وهم الحضارة والمدنية والرقي مبهورين. . محبطين. قابضين على الماء. . مستوردين مستهلكين. . نستهلك البضائع المقدمة إلينا، عليها ختم الشركة صاحبة الإمتياز. . نلتهمها

بالعيون وبكل الحواس، طعمها لذيذ، ونتائجها مدروسة معقمة. . تعقيباً يناسب كل الأعهار والأذواق والعقول. . هكذا تقول الشركة، وهكذا يجب أن نقول نحن. ألسنا أبواق شركات الحضارة؟ . .

يقول الإمام الصادق(ع): «من كان له عقل كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة». وكلمة دين كا ورد في اللغة تعني الحساب. يوم الدين يوم الحساب والملك والسلطان، ومن متفرعاتها دان له، كقوله: ودانت له السرقاب أي خضعت، والخضوع يقتضي الإلتزام بكل ما يفرضه المخضوع له، وعلى هذا يمكن الخروج عن اللفظ فنقول: الدين يعني النظام، والنظام هو مجموعة قوانين تيسر السبيل لبلوغ الأحسن، كما هو المفروض، قال الإمام على (ع): «أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب» أي تطيعهم وتخضع لهم. كيف نختار النظام؟

مبدأ ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ مرفوض لأنه مبني على عاطفة العصبية التي تشل التفكير وتجعل العقل في إجازة، من هنا، جاء الرد الإلهي الحاسم، المعبر عن الفطرة الإنسانية، ﴿أُولُو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾ .

هل نسن لأنفسنا نظاماً بحكم تجربتنا الطويلة في الحياة، ونلتزم به وندين له، وإن فعلنا، كيف نتجنب الوقوع في فخ التناقض؟ كما حدث ويحدث بسبب استحالة قراءة الآتي :

أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبى لهم في دفتيه غد

الجواهري

هذا التساؤ ل يقودنا إلى وجود التفتيش عن المشرع وصفاته وطاقاته حتى نلتزم أو لا نلتزم بنظامه . . نسوق على سبيل المثال بعض ما يجب أن يكون في المشرع حكيم . . عادل . . قادر . . مسيطر . . الخ . . هذه صفات مطلقة وليست نسبية ، فواحدة من هذه ليست لأي إنسان أبداً ، إنها للخالق الذي صفاته عين ذاته ، وعليه يكون وحده القادر على وضع نظام شامل يكفل سعادة البشرية ويراعي تطورها . . تحركاً وتفاعلاً داخلين ضمن المشيئة والقدرة الإلهية . يقول تعالى ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ ريوسف )

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

وهـذا ليس ضرباً من الإسترقاق المهين لإنسانية الإنسان لبلوغ مأرب أو تحقيق منفعة ، أو الوصول إلى هدف أناني (هـذه طبيعـة المحتاج). في هذه الحال يكون الإنسان أداة في يد محتاج ، متى استهلكت أعـدمت أو أهملت . . وهـذا متفق تماماً مع منطق العبودية الأرضية الخاضع لمبدأ الأنانية . أما العبودية لله فمغاير لها تماماً ، لتغاير أسسها ومنطلقاتها فهي مبنية على الحب المتفاعل مع المشاعر والوجدان المرتبط بالمحبوب ارتباطاً انصهارياً ، وعندما يفني المحب بمحبوبه ويراه في منتهى الكمال يندفع نحو العمل الذي

يقربه منه اندفاعاً هائلاً وهويشعر أنه بلغ أرقى ملذات السعادة والهناء والإستقرار النفسي، ولو أدى به اندفاعها إلى الموت. والتاريخ الإسلامي حافل بالشواهد.. ومتى فني المحب بمحبوبه تم اتحاد المشيئتين في مسار مبني على الإخلاص والطاعة في كل حركة وسكنة تصدر عن هذا المخلوق سواء في ذلك: العمل الخارجي كالصلاة والتجارة والسياسة والقضاء.. الىخ.. أوما ليس له آثار خارجية كالتفكير والنية والمشاعر.. النخ.. ومتى كانت هذه كلها مرتبطة بالله صحت تسميتها ديناً صحيحاً أو عبادة خالصة أو ما شئت فقل، ولمثل هذا تشرع الجنة أبوابها. أما من اتخذ إلهه هواه فسائر في الطريق المعاكس خاضع لتقلبات رياح المصلحة الأنانية الفاسدة المفسدة.. فهو محبط لأنه بوق.

# ثالثاً سياسة الروح:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ سواه، جعله سوياً قادراً لاستقبال الوديعة الجوهرة التي خص الله تعالى بها الإنسان دون غيره من المخلوقات، وبها كرمه وسوده مسخراً له ما في السهاوات والأرض، واعداً إياه جنة عرضها السهاوات والأرض إن هو تصرف بها خوله طبقاً للبرنامج المأمور بتطبيقه وإلا فليس من المتقين والتقوى من الوقاية ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فه فالأمر بالتوقي لا يتجه إلى النفس فحسب «عليك نفسك هذبها» بل يتعدى إلى كل ما ومن لك عليه ولاية. . وهو من قبيل الأمر بتطبيق برنامج مدرسي متكامل رعته السياسة التربوية المخولة التدخل في شتى شؤون الفرد والجهاعة وبوبته وقسمته متدرجة به بدء من اختيار الزوج أو الزوجة إلى مراعاة ظروف الحمل فالولادة حتى الإستقلال يؤكد هذا كتاب الله العزيز. . قال تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسهاء كلها ثم عرضهم على الملائكة . . ﴾ (البقرة ٣٠ – ٣٣) .

﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحليم ﴾ (آل عمران ٦).

﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ﴾ (الأعراف ١١٠).

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلها تغشاها حملت حملًا خفيفاً فمرت به فلها أثقلت دعوا الله ربهها لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين﴾ (الأعراف ١٨٩).

﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ (النحل ٤).

﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون﴾(النحل ٧٢).

﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾ (النحل ٧٨).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنتُم فِي رَيْبُ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَا خَلَقَنَاكُم مِن تَرَابُ ثُمَّ مِن نَطْفَة ثُمَّ مِن عَلَقَة ثُمَّ مِن مَضْغَة مُخْلَقَة وغير مُخْلَقَة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلًا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ﴾ (الحبح ٥).

﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا﴾ (الفرقان ٥٤).

هذا غيض من فيض كتاب الله وفيوضاته الواضحة الدلالة على ما كان من شأنه تعالى وحده ولا شأن فيه للمخلوق الذي لا يملك الجعل حتى ولو استقل، بل لا يملك شيئاً مطلقاً.

ولأنه ادعى الملكية والإستقلال المنفصل وعمل بمقتضياتها بدأ يبحث عن حتفه ويحز وريده بسكين حضارته.

لم يكن هذا ليحصل، لو أن الإنسان وقف عند حده ملتزماً البرامج الإلهية الكفيلة بسعادته في الدارين، وإذا كانت العينات دالة على نوع المعدن فحسبي هذه العينات من كتاب الله وبعض مواقف أشرف المرسلين محمد (صلى اله عله وآله وسلم) تقول أم الفضل، مرضعة السبط الشهيد (ع): «أخذ مني رسول الله (ص) حسيناً (ع) أيام رضاعه، فحمله فأراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتى بكى، فقال (ص): مهلاً يا أم الفضل إن هذه لإراقة الماء يطهرها، فأي شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين» (الطفل بين الوراثة والتربية ص٥٨).

[وقروا كباركم، وارحموا صغاركم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا].

الصبي، الصبي، الصبي، الصبية، الصبية، الصبية، فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوسبع سنين، وقيل ست سنين] (المصدر السابق ٢٧٣).

[إياكم وتزوج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع] (الطفولة والمراهقة ـ عالم الفكر).

[انظروا من يرضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه].

[توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة، فإن اللبن يعدي] علي محمد حسين الأديب.

يدخل الإمام الصادق(ع) بقوة ذاتية لها محور مستقل، ولكن استقلاليته هذه ليست منفصلة عن القطب، أعني الإسلام بل اتخذت لها مداراً في فلكه بحيث يشكل هومع من خصهم الله وخصصهم مجموعة شمسية أرضية تغني وتعتني . . تشارك في بناء الإنسان بناء يؤ هله لأن يكون خليفة الله في الأرض فوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فه فلا يتقبل إلا القويم ولا يستسيغ سوى الصواب، وبهذا يملك قوة التحدي . . وما تدخل الإسلام في خصوصيات الإنسان كبيرها وصغيرها، حتى أكثرها

دقة وحساسية وشفافية إلا دليل على عظيم العناية الإلهية بهذا المستخلف. . يقول الإمام أبو عبد الله الصادق(ع) لداوود الكريم حينها أراد أن يتزوج «انظر أين تضع نفسك» ويقول أيضاً «إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل يوشك أن تزول تلك النعمة عنه».

هذا التدخل المحسوب بدقة متقنة مشتق من طبيعة الفلك الذي يدور فيه، فهويلغي في الإنسان دور البهيمية ولا يلغي عنده لذة الإستمتاع المادي بل يجوله شريكاً للروح يتبادلان اللذة ويشتركان في الإستمتاع، وكل منهما يرف الآخر. وتبادل الرفد لا يلغي الحدود، تبقى المادة مادة وتظل الروح روحاً ونهاؤ ها المادة. وكلما كان الوعاء نظيفاً معقماً كان الغذاء نافعاً. والروح يميتها خبث غذاء الجسد، ويحييها طيبة وينعشها. وميت الروح لا يعنى أنه ميت الجسد.

فالتي تتقبل الخبائث وتتغذى بها تتخلى عن دورها، وتتخذ لها مداراً بهيمياً تحول المجتمع إلى غابة محكومة بقوى علمية متطورة ومدروسة أساليبها. . . وفرق بين أساليب وحوش بني البشر ووحوش الغابات . .

من هنا كان التأكيد على العناية بالطفل: قبل أن يكون وبعد أن يكون. . بدء باختيار الأم والمرضع مروراً بطبيعة الغذاء عند الأبوين. . حتى الإستقلال . . ومتى كان التدرج مطابقاً للقاعدة منسجاً مع الإشارات الصحية فيها يتعلق بالوجبات الغذائية ذات الإتجاهات الروحية والمادية توطدت الأواصر وتمكنت اللحمة بين الروح والجسد تحت مظلة تبادل العون غير القائم على رجاء الطمع بل على التنافس في سد الخلل ورأب الصدع أينها وجد في أي منهها . . يكون هذا حاصلًا حين التزامنا تجاهالبوصلة التي لا تخطىء . . وإلا . . انقلب ظهر المجن وتحكمت مملكة الغيلان . .

الله تعالى تحبب إلينا بالنعم، فبهاذا قابلناه؟ وأية نعمة أجل وأعظم من أن ينفخ فينا من روحه ويكرمنا بجليل العطاء هذا ويفضلنا على سائر خلقه . . والنفخ هوغير شعلة الحياة كها لا يخفى . . فشعلة الحياة متوقدة في كل حي على الإطلاق كها لا يخفى . . وبالنفخ هذا تمت للإنسان كرامة التفضيل وأمر الملائكة بالسجود له . . والإنسان وحده لا يجوز له أن يسجد لغير الله . . تكريم آخر مشتق من تكريم النفخ فيه . . فالحث على إيلاء هذه العظمة فائق العناية هو تكريم أيضاً ، ولكنه يحتاج إلى مدرسة . من هنا تتالت الإرساليات الإلهية مزودة ببر امج كاملة واضحة مجردة من أي خلفيات غايتها الإنسان ووسيلتها الإنسان أيضاً . . برامجها التغذوية ذات اتجاهين : روحي ومادي ، نبر اسهها العلم الوسيلة الدالة على مصدر الفيوضات ، وكل منها متأثر بالآخر ، فها لم يكن الغذاء المادي طيباً (حلالاً) انعكس سلباً على الروح ، لذا وجب اتباع الإرشادات الصحية الإلهية . . وإن كانت الروح لا تتغذى به مباشرة ولكنها تتأثر فيه ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ، فوجبات الغذاء الروحي آتية من : الصلاة ـ الزكاة ـ الصوم ـ فيه ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ، فوجبات الغذاء الروحي آتية من : الصلاة ـ الزكاة ـ الصوم ـ الحج ـ الجهاد ـ الحب ـ المواساة ـ المأمل . . إلخ .

الصلاة سهاها بالحديث معراج المؤمن، وهذه التسمية مع إيحاءاتها الشاعرية، وسمو إطلالاتها تحمل طابع الواقع العلمي المتحرك بميزان، لأن العروج يعني الإنتقال من أدنى إلى أعلى، لذلك سمي الإسراء عروجاً أي انتقالاً من العالم السفلي إلى العالم العلوي.

عالم لم يباشره التعاطي المشوب بالدنس. . هذا السفر القاصد بهذه الوسيلة المضمونة له دلالات تربوية مرتبطة بالتربية البدنية والعقلية والنفسية كل الإرتباط، وعلاقاتها بالعلم وأساليب تعلمه علاقات رسم من حيث أنها الحبل الذي يصل الأرض وأنهاط التعاطي فيها بالسهاء . .

والعلم مها تكن طبيعته ودوره وعطاياه ومنشآته تبق سيفاً مسلطاً وسماً زعافاً مالم تتدخل روحانية الصلاة في حركة بنائه. . ولأن الصلاة عمود الدين ، والدين قانون شامل . . كامل . . ضامن . . مضمون يحمل مشروع حل مشكلة الإنسان ومعاناته على الأرض ، فلن تكتب الحياة لهذا المشروع ما لم تكن روحه الصلاة ، فكيف تكون حال أطروحات الإنسان للإنسان التي تفوح منها رواثح الأنانية لأنها صنيعة من اتخذ إله هواه . .

سأل رزّام مولى خالد بن عبد الله الإمام الصادق(ع): «أخبرني عن الصلاة وحدودها» فقال له الصادق(ع): للصلاة أربعة آلاف حدلست تؤ اخذ بها فقال: أخبرني بها لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به فقال أبو عبد الله (ع): لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ وتمام بالغ غير نازغ ولا زائغ عرف فوقف وأخبت فشبت فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزع كأن الوعد له صنع والوعيد به وقع بذل عَرضه وتمثل عرضه وبذل في الله المهجة مرتغم بارتغام يقطع علائق الإهتمام بعين من له قصد وإليه وفد ومنه استرفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر» (البحارج ٢٧ ص ١٨٥ - ١٨٦).

عن معاوية بن وهب عن الصادق(ع) · قال : سألت أبا عبد الله في كم يؤ اخذ الصبي بالصلاة؟ فقال فيها بين سبع سنين وست سنين (الوسائل كتاب الصلاة ص١٢).

وعنه (ع) إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه (و ـ ص١٧).

وعنه وعن أبيه: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين.

يكون الطفل في هذا العمر ذا طبع وله قابلية. والتدخل في شؤونه تحتمه طبيعة العلائق والوشائج والتعاطي المستقبلي معه، ولأن نفسه خالية قابلة للزرع فهو مستعد للتلقي، فها لم تكن يد الزارع نظيفة وبذاره صالحاً أصيلاً وطبيعته مشتقة من تلك الأصالة وقدرته على نجاح المواسم مضمونة تستشري الأمراض وتتعثر المواسم، فالمعلم الهادف يبني مجتمعفا هادفاً يؤهل أفراده للإستخلاف في الأرض، يكون المسجد بالنسبة للطفل فيها مدرسة، وأداء الصلاة فرض، واختلاف أوقاتها التزام بالمواعيد، والوقوف

الخاشع إنصات، وخروج من دائرة المحدود إلى دائرة المطلق. والتزام المعلم بهذه الفريضة في أوقاتها، كذلك الأبوان، وسيلة إيضاح قائمة على نظافة البدن المقدمة الضرورية لنظافة النفس. وتلازم أداء الصلاة على من في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة مع التأهيل المدرسي لتلقي المعلومات يعني أنهم يدخلون الحياة من بابين: باب المسجد وباب المدرسة . هذان جناحا الحياة وبدونها لايتم التحليق . في المدرسة تتعلم كيف تنسف الخزانات المدرسة تتعلم كيف تنسف الخزانات القائمة عبر الجداول والأنهار لمن أراد أن يستفيد بها وحده . . وإدراك هذا المعنى بمضامينه يختزن فعل انقلاب على المذات من أجل المذات باعتبارها خلية يخشى عليها وينبغي أن تحمى وتصان . . . من هنا كانت الصلاة ورقة حسن سلوك يقدمها الفرد إلى مدرسة الحياة وعلى أساسها يعين صفه وفئته في ضوء غاية المصلي . . فكم من أناس يصلون ولا يصلون . . تولد صلاتهم ميتة لأنهم لا يختزنون قوة الدفع التي تساعد على العروج ، وحاجة الصلاة إلى هذا المخزون حاجة الجسد إلى الروح . . .

من هنا مست الحاجة إلى تأهيل الأطفال والتدرج بهم ورعاية البذار الروحي في نفوسهم . . ومتى كان الرعاة أكفاء والزارعون خلصاً غنيت النفوس واكتسبت صلاتهم صفة الصلاة التي حددها الإمام الصادق(ع) لرزام . . . حتى إذا ولج الأطفال باب الإستقلال صلوا أحراراً من أي قيد مادي . . فعندما أفوض أمري إلى الله أكون قد تحررت من أي سلطان غيره فأنا ملكه وحده ، يتصرف بي وبوجودي تصرفاً طلقاً . . وهذا خروج وتمرد على كل القوى المحيطة بي . ومن يعتقد أنه مملوك لخالقه ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ير أن تصرفه فيها حوله من ثروات إنها حصل بتخويل من خالقه ، وعليه ، فأنا أمارس الحياة وقعاً لمشيئته ، وليس لأحد سلطان على . وهذا أرقى أنواع الحرية ، لأنه حررني من الخوف والهوى والشهوات التي تقودني إلى أن أخضع لمثل في الخلق .

وفي رحاب الصلاة الفسيحة ، وتحت ظلالها الهانئة المريحة تحتشد كل التوابع وتتجمهر. . فالزكاة والصيام والحج والجهاد والحب والإيثار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه تستضيفها الصلاة وتمد لها البساط. بأنفاسها تتعطر وبغذائها تدوم وتستمر شباباً متألقاً وعطاء خيراً لا يكدره من ولا يشوبه أذى . . فالشرائط التي حددها الصادق(ع) ، ولا تكون الصلاة تامة بدونها ، ليست مستحيلة أو صعبة إلا على مرضى القلب .

# رابعاً سياسة النفس:

نحن بين يدي محاور قرآنية أربعة تعاطت مع النفس في أربع مناسبات نستظيف في ظلها بعض موائد عملت في منجمها . المحسور الأول: ﴿ونفس وما سواها \* فألهمها فجورها وتقواها \* قد أفلح من زكاها \* وقد خاب من دساها > (الشمس ٦ ـ ٧ ـ ٨ - ٩).

نبدأ بإئدة الطبرسي في كتابه «جوامع الجامع» ج٢ ص٥٨ «ونفس والخالق الحكيم «وما سواها» أي عدّل خلقها، وفي كلامهم سبحان من سخركن لنا فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها طريق الفجور والتقوى وأن أحدهما قبيح والآخر حسن ومكنها من اختيار ما شاء منها بدليل قوله قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليها، والتزكية الإنهاء والإعلاء بالتقوى، والتدسية النقيض والإخفاء بالفجور وأصل دسّ من دسّس كها قيل تقضّى من تقضّض ونكّر قوله ونفس لأنه أراد نفسأ خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كأنه قال: وواحدة من النفوس أو لأنه أراد كل نفس فيكون من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيها يعكس عنه كقول الشاعر: «قد أترك القرن مصفراً أنامله» فجاء بلفظ التقليل الذي يُفهم منه معنى الكثرة، ومنه قوله تعالى فربها يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين في فجاء بلفظ التقليل الذي يُفهم منه، وجواب القسم محذوف وتقديره ليدمدمن الله عليهم أي على أهل (الحجر) ومعناه معنى «كم» أو أبلغ منه، وجواب القسم محذوف وتقديره ليدمدمن الله عليهم أي على أهل مكة لتكذيبهم برسول الله كها دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحاً، وأما كلامه قد أفلح من زكاها فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها. على سبيل الإستطراد وليس من جواب القسم في شيء. انتهى.

ماذا على مائدة الفرّاء»؟ يستخرج «الفرّاء» من فألهمها فجورها وتقواها عرّفها سبيل الخير وسبيل الشر وهو مثل قوله وهديناة النجدين (البلد ١٠).

وقوله عز وجل قد أفلح من زكاها يقول: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها، ويقال قد أفلح من زكى نفسه بالطاعة والصدقة، وقد خاب من دسّى نفسه فأخملها بترك الصدقة والطاعة. ونرى والله أعلم، أن دساها من دُسست بُدلت بعض سيناتها ياء كها قالوا تظنيت من الظن وتقضيت يريدون تقضضت من تقضض البازي. وخرجت أتلعى ألتمس اللّعاع (بنت ناعم في أول ما يبدو) أرعاه، والعرب تبدل في المشدد الحرف منه بالياء والواو.. الخ معاني القرآن ج٣ ص٢٦٦ - ٢٦٧.

هذا بعض ماقدمه الفراء. فهاذا في «الميزان»؟

يقول: تذكر السورة أن فلاح الإنسان وهويعرف التقوى والفجور بتعريف إلهي وإلهام باطني أن يزكي نفسه وينميها إنهاء صالحاً بتحليتها بالتقوى وتطهيرها من الفجور والخيبة والحرمان من السعادة لمن يدسيها. ويستشهد لذلك بها جرى على ثمود من عذاب الإستئصال لما كذبوا برسولهم صالحاً وعقروا الناقة، وفي ذلك تعريض لأهل مكة، والسورة مكية بشهادة من سياقها ونفس وما سواها أي أقسم بنفس والشيء ذي القدرة والعلم والحكمة الذي سواها ورتب خلقتها ونظم أعضاءها وعدّل بين قواها.

وتنكير «نفس» قيل للتنكير، وقيل للتفخيم، ولا يبعد أن يكون التنكير للإشارة إلى أن لها وصفاً وأن لها نبأ. والمراد بالنفس النفس الإنسانية مطلقاً، وقيل المراد بها نفس آدم (ع)، ولا يلائمه السباق وخاصة

قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إلا بالإستخدام على أنه موجب للتخصيص.

قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها الفجور على ما ذكره الراغب شق ستر الديانة فالنهي الإلهي عن فعل أو عن ترك حجاب مضروب دونه حائل بين الإنسان وبينه واقتراف المنهي عنه شق للستر وخرق للحجاب. والتقوى على ما ذكره الراغب حبعل النفس في وقاية بما يُخاف، والمرادبها بقرينة المقابلة في الآية بينها وبين الفجور، والتجنب عن الفجور المنافي وقد فسرت الرواية بأنها الورع عن محارم الله.

والإلهام: الإلقاء في الروع، وهومن إفاضته تعالى الصور العلمية من تصور أوتصديق على النفس، وتعليق الإلهام على عنواني فجور النفس وتقواها للدلالة على أن المراد تعريفه تعالى للإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور، وراء تعريفه متن الفعل لعنوانه الأولي المشترك بين التقوى والفجور كأكل المال، مثلاً، المشترك بين أكل مال اليتيم الذي هو فجور وبين أكل مال نفسه الذي هو من التقوى، والمباشرة المشتركة بين الزنا الذي هو فجور والنكاح وهو من التقوى وبالجملة، المراد أنه تعالى عرف الإنسان كون ما يأتى به من فعل فجوراً أو تقوى، وميز له ماهو تقوى مما هو فجور.

وتفريع الإلهام على التسوية في قوله وما سواها فالهمها إلخ. . للإشارة إلى أن إلهام الفجور والتقوى، وهو العقل العملي من قبيل تسوية النفس فهو من نعوت خلقتها كها قال تعالى ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (الروم ٣٠).

وإضافة الفجور والتقوى إلى ضمير النفس للإشارة إلى أن المراد بالفجور والتقوى الملهمين، الفجور والتقوى الملهمين، الفجور والتقوى المختصين بهذه النفس المذكورة، وهي النفس الإنسانية، ونفوس الجن على ما يظهر من الكتاب العزيز كونهم مكلفين بالإيهان والعمل الصالح.

قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الفلاح هو الظفر بالمطلوب وإدراك البغية والخيبة خلافه، والزكاة نمو النيات نمواً صالحاً ذا بركة والتزكية إنهاؤه كذلك. والتدسي هو من الدس بقلب إحدى السينين ياء: إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء، والمراد بها بقرينة مقابلة التزكية: الإنهاء على غير ما يقتضيه طبعها، ورُكبت عليه نفسها.

والآية \_ أعني قوله \_: قد أفلح جواب القسم، وقوله قد خاب الخ. . معطوف عليه والتعبير بالتزكية والتدسي من إصلاح النفس وإفسادها مبتن على ما يدل علية قوله فألهمها فجورها وتقواها على أن من كال النفس الإنسانية أنها ملهمة مميزة بحسب فطرتها للفجور من التقوى أي أن الدين هو الإسلام لله فيها يريده فطري للنفس . فتحلية النفس بالتقوى تزكية وإنهاء صالح وتزويد لها بها يمدها في بقائها . قال تعالى : ﴿وترويو لها بها يمدها في الفجور على تعالى : ﴿وترودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ﴾ (البقرة ١٩٧) وأمرها في الفجور على خلاف التقوى . انتهى . الميزان ج ٢٠ ص ٢٩٦ \_ ٢٩٨ .

المحـور الثـاني: كائن في سورة يوسف ايـة ٥٣ ﴿ ومـا أبـرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربى غفور رحيم ﴾.

#### الدكتور مصطفى الرافعي



# الإطام جمشر الصادق (3) ووحدة المسلمين



# بسل بندار حمرارحيم

قبل الكلام عن الإمام جعفر الصادق سادس أئمة أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وماكانت تزخر به حياته من أمور نواصع وأضواء لوامع، لابد من توضيح نقطة هامة، وهي أن المسلمين ـ كل المسلمين ـ هم أتباع القرآن وأنصار محمد عليه السلام.

فالأحناف كالشافعية، والشافعية كالإمامية، والإمامية كالمالكية والحنبلية. كل أولئك يستقون من المعين العذب، معين القرآن وسنة محمد (ص).

وما ضاع المسلمون وذهبت ريحهم إلا حينها انسابت عامتهم وخاصتهم وراء سراب خداع ، اختلقته أهواء سياسية ، وأطماع ترابية ، منذ العصر الأموي حتى اليوم .

ولئن جاز للذين سبقونا في هذه الديار، أن تستنجر بينهم الخلافات، وتقوم فيهم الخصومات، فلا يجوز قط، ونحن في عصر النور، أن نتيح الفرصة للنافئين في اللهب، اللاعبين بمقادير الشعوب، أن يعيدوا تمثيل الماساة، طمعاً في مكسب دنيء أو مغنم رخيص، من سيطرة أو سلطان أو رئاسة.

لا يجوز قط أن يتفرق المُوحِّدون وربهم في عليائه يناديهم:

﴿ان هذه أمتكم، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون﴾.

إن المذاهب الإسلامية، ليست في الحقيقة والواقع، إلا وجهات نظر في زوايا مختلفة.

إنها اجتهادات مستمدة من نص واحد وينبوع واحد، في كلمات الله العلي الأعلى، الذي أرادنا ألا نتفرق كي لا تذهب ريحنا، ومن أحاديث رسوله الأعظم محمد(ص) الذي أرادنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، فلا يتهاوى ولا يتصدع.

وإذا كان الاستعار عبر العصور قد استغل هذا الخصب التشريعي عندنا، ليوقع بين أبناء أمتنا، وليقيم السدود بين مذاهبنا، فإنه كها يؤسفنا في هذا العصر ويؤلمنا، أن تظل سياسة الاستعار التفريقية متبعة في بعض بلادنا الإسلامية على الرغم من انحسار ظله البغيض، وجلائه عن أراضينا إلى غير رجعة ومن المؤسف أكثر أن تتبنى هذه السياسة المرذولة طغمة من تلاميذ المستعمرين الذين نشأوا في كنف الاستعمار والانتداب، وتنفسوا هواءه الفاسد، ليتاجروا بالناس باسم الدين، وليغنموا المناصب باسم الدين، وليملأوا الجيوب باسم الدين، والدين منهم ومن منحازيهم براء.

إن ناس اليوم، في أنحاء الدنيا الأربع، يلمّون أنفسهم في جماعات، ويتّحدون في أحلاف وأسواق واتفاقات على الرغم مما بينهم من تفاوت في العقائد والمبادىء والنظريات.

أفلا ينبغي لنا معشر المسلمين - أن نكون أكثر من أولئك حرصاً على رأب الصدع ولم الأهل، وجمع الشمل؟ لا سيما بين الفئتين الشقيقتين - السنية والشيعية - ما دام ربنا واحداً، ونبيناً واحداً، وكتابنا واحداً، وقبلتنا واحدة؟ وما دامت - بالتالي - الخلافات في الفروع الفقهية اجتهادية ومحدودة، لدرجة أن ما بين مذهب أبي حنيفة ومذهب جعفر بن محمد - مثلاً من اختلاف في القضايا الجزئية والمسائل الفرعية لا يزيد عن الخلافات الموجودة بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي من مذاهب أهل السنة؟

إنني أتطلع - بلهفة وشوق بالغين - إلى ذلك اليوم القريب الذي تتوحد فيه الكلمة بين أهل كلمة التوحيد، بادئة بتوحيد القضاء الشرعي عند الفئتين، كخطوة أولى على طريق الوحدة الشاملة، بعد أن يجتمع العلماء الأعلام من المذاهب الخمسة لعرض وجهات النظر المختلفة على هدي القرآن والسنة، فيعتمدون منها القول الأصح والأرجح، من أي مذهب كان، ويخرجون بقانون واحد، لمسائل الأحوال الشخصية، يطبقه القضاة الجعفريون والسنيون على حد سواء.

وإنّي لموقن، بأنّ هذا سيتم \_ إن عاجلًا أو آجلًا \_ وستعود للمسلمين وحدتهم في كل الميادين الأخرى،

وسيجتمع الاحوان التوأمان ـ السني والجعفري ـ مثلها اجتمع أبوبكروعلي في صدر الدعوة ، وأبوحنيفة وجعفر في عصور الاجتهاد ، ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾ .

## من هو الإمام الصادق؟

والإمام الصادق، هو جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعاً السلام. وجدته فاطمة الزهراء، كريمة رسول الله محمد(ص).

ولد جعفر سنة ٨٠هـ، وانتقل إلى جوار ربه سنة ١٤٨هـ. وسمي الصادق، لأنه اشتهر بالصدق، في مراحل حياته كلها، لم يقل إلا ما يعتقده صدقاً، ولم يفعل إلا ما يراه حقاً.

#### علم الصادق:

أطلّت عين جعفر على مختلف العلوم: الدينية والدنيوية.

خاض في علوم القرآن الكريم، فاجتمع عنده منها ما كان يعلمه قبله، أهل بيت رسول الله، ولا سيها عليَّ، الذي قال عنه ابن عبّاس: «ما أخذت من تفسير القرآن، فمن عليّ بن أبي طالب».

وابن عباس \_ كما نعلم \_ هو الذي دعا له رسول الله بقوله: [اللهم علَّمه الحكمة وتأويل القرآن].

ومثلها خاض جعفر في علوم القرآن، فقد خاض في علم الحديث، حيث كان محدثاً ضليعاً، ارتضى علماء السنة طريقه، فرووا عنه الكثير من الأحاديث الشريفة.

وممن أخلف عنمه الحديث: أبوحنيفة - صاحب مدرسة الرأي في العراق - ومالك - صاحب مدرسة الحديث في المدينة.

ولقد وضع جعفر بن محمد، للعلم تعريفاً، كله روحانية وخير، حيث قال: «إن استنارة القلب هي روح العلم، والصدق هدفه، والإلهام دليله، والعقل مستقره، والله موجهه».

ومن مثل هذه الكلمات، يمكن للقارىء، أن يدرك الـذوق اللغوي الرفيع للإمام الصادق عليه السلام ثم ما أروعه ـ قدّس الله ثراه ـ في إدراكه لسر تعاقب آيات القرآن الكريم حيث يقول: «عجبت لمن خاف، كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾.

فإني سمعت الله يقول بعقبها: ﴿ فَانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء ﴾ . وعجبت لمن اغتم، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى:

﴿ لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله يقول بعقبها: ﴿ فاستجبنا له ، ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ . وعجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قول ه سبحانه : ﴿ وَأَفَوْضَ أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾ فإني سمعت الله عز وجل ، يقول بعقبها : ﴿ وَقَالُه الله سيئات ما مكروا ﴾ ، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها ، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : ﴿ ما شاء الله . لا قوة إلا بالله ﴾ فإني سمعت الله يقول بعقبها : ﴿ فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ﴾ .

ومثلها كان جعفر إماماً في العلوم الدينية والفقهية، فقد كان ذا إلمام واسع بمعظم العلوم المدنية، لأنه كان يرى فيها ما يساعده على فهم العلوم الدينية.

فقد كان لجعفر كلام في الكيمياء. ويكفيه فخراً ،أن يكون من تلامذته جابر بن حيان الذي ألف كتاباً في الكيمياء ، يحتوى على ألف صفحة تضمنت رسائل أستاذه جعفر ، البالغة خمسمائة رسالة .

وجابر بن حيان \_ كما هو معروف \_ استاذ لـ : «لا فوازييه» أبي الكيمياء الحديثة، كما كان جعفر صاحب إطلاع واسع بعلوم : الفلك والحيوان والأثار وغيرها، مما لا تتسع لشرحه صفحات هذا المقال.

#### الصادق ووجود الله:

وأما لجهة جهاده في سبيل الدعوة فحسبه عليه السلام أنه تصدى للفتن التي نشبت في عصره ، حيث أخذ الإلحاد يغزو أفكار الناس - كما هوحال مجتمعنا اليوم - فسهر على المتنطعين والخائضين في ذات الله تعالى ، حرباً لا هوادة فيها ، وصرخ في وجوههم بالكلمة المدوية : «أن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله . فإذا سمعتم ذلك قولوا : لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء» .

هذا الذي قاله جعفر عن وحدانية الله تعالى ، وعدم جواز الكلام في ذاته يجاريه فيه أحــدث من جاء بعده من الفلاسفة ، حيث نجد «سبنسر» يقول: «إن النظر في أصل الوجود، كفر بالإِله».

ونجـد «ديكارت» الفرنسي، أبا المدرسة العقلية، يثبت بفكره المجرد واجب الوجود فيقول: إني أفكر، فأنا إذن موجود، وليس وجودي بنفسي، فأنا غير كامل، وإذن فالكامل هو الذي أوجدني أو الكامل هوالرب فهو موجود، وهذه حقيقة لا شك فيها، وهو الكهال المطلق».

حتى «فولتير» \_ عدو الدين كها نعلم \_ كان يقول: «بقدر ما أفكر، بقدر ما أشك، بأن هذه الساعة موجودة وليس لها موجد».

## الصادق والرأي:

ولقد كان الإمام جعفر، يعتمد على الكتاب والسنة، ويقلل من الاعتهاد على الرأي. قال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبوحنيفة على جعفر بن محمد، فقلت له: هذا رجل فقيه من العراق. فقال جعفر: لعله اللذي يقيس الدين برأيه! هوالنعهان بن ثابت؟ قال ابن شبرمة: ولم أعلم باسم أبي حنيفة قبل ذلك اليوم. قال أبوحنيفة: نعم أنا ذلك - أصلحك الله -. فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس برأيه إبليس، إذ قال «أناخير منه» فأخطأ قياسه فضل .

ثم قال جعفر لأبي حنيفة: أتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: لا.

قال جعفر: فأخبر ني لم جعل الله الملوحة في العينين، والمرارة في الأذنين، والماء في المنخرين، والمعذوبة في الشفتين؟ لأي شيء جعل الله ذلك؟.

قال أبوحنيفة: لا أدري!

قال جعفر: إن الله تعالى خلق العينين فجعلها شحمتين، وخلق الملوحة فيها مناً منه على ابن آدم، ولولا ذلك لذابتا فذهبتا، وجعل المرارة في الأذنين، مناً منه عليه، ولولا ذلك، لهجمت الهوام فأكلت دماغه، وجعل الماء في المنخرين، ليصعد منه النفس وينزل، ويجد الربح الطيبة من الربح الرديئة. وجعل العذوبة في الشفتين، ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب.

ثم قال جعفر لأبي حنيفة، أيهما أعظم عند الله إثماً: قتل النفس التي حرّم الله بغير حق أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس.

قال جعفر: إن الله تعـالى، قد قبـل في قتـل النفس، شهـادة شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة، فأنّى يقوم لك القياس؟

ثم قال جعفر لأبي حنيفة: أيهما أعظم عند الله: الصوم أو الصلاة؟.

قال أبو حنيفة: الصلاة..

قال جعفر: فها بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة!؟ فاتق الله يا عبد الله، ولا تقس الدين برأيك فإننا نقف غداً نحن ومن خالفنا بين يدي الله، فنقول: قال الله وقال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.

وهكذا دار الحديث، بين القطبين العظيمين، حتى قيل إن النعمان تبع جعفراً، يتعلم منه عامين كاملين، وصار أبو حنيفة يقول: «لم أرّ أفقه من جعفر بن محمد».

كما كان يقول: «لولا السنتان لهلك النعمان»

#### الصادق والقدر:

ليس غريباً على الإمام الصادق، أن ينفر من الكلام، في القدر، فهو حفيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الذي سئل مرة عن القدر فقال: «طريق مظلم فلا تسلكوه» وسئل ثانية، فقال: «بحر عظيم فلا تلجوه» ثم سئل ثالثة، فقال: «سرّ الله فلا تتكلفوه». ولما سئل جعفر عن القدر قال «هو أمر بين أمرين: لا جبر ولا تفويض» ثم قال ـ رضي الله عنه ـ: «إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً. فها أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فها بالنا نشتغل بها أراده الله بنا عها أراده منا»؟.

وقال الصادق \_ يوماً \_ لزرارة بن أعين: يا زرارة ، أعطيك جملة في القضاء والقدر؟

قال زارة: نعم، جُعلت فداك!

قال الصادق: إنه إذا كان يوم القيامة، وجمع الله الخلائق، سألهم عما عهد إليهم لا عمَّا قضى عليهم.

#### الصادق والفتوى:

كان جعفر، يرجع إلى الأقوم فيها اشتبه الناس فيه، ولا يبالي بأي رأي يقف في طريق الإصلاح مهما أجمع عليه الناس.

ومن ذلك فتواه \_ رضي الله عنه \_ في توسعة البيت الحرام حين شكى الناس ضيقه ، وأراد المنصور أن يزيد فيه يزيد فيه ، وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارثي ، أن يشتري المنازل التي تلي المسجد، حتى يزيد فيه ضعفه ، فامتنع الناس عن البيع ، فذكر ذلك لجعفر بن محمد ، فقال : سلهم : أهم نزلوا على البيت ، أم البيت نزل عليهم ؟ .

فكتب بذلك أبو جعفر المنصور إلى زياد ليسأل الناس عما قاله جعفر بن محمد، فقالوا: نحن نزلنا على البيت. فقال جعفر: إن للبيت فناءه.

عنـدئـذ كتب أبـوجعفـر المنصـور إلى زياد بن عبيد الله الحارثي بهدم المنازل التي تلي المسجد الحرام عملًا بفتوى الإمام الصادق.

فهدمت المنازل، وأدخلت عامة دار الندوة فيه، حتى زاد فيه ضعفه.

#### الصادق والسياسة:

يقولون: إن جعفر شغل نفسه بالعبادة، ولم يُقحمها في ميدان السياسة. والواقع ليس كذلك، فإن جعفراً كان يفهم السياسة بها يقوم به الدين، وتتحقق العدالة، وتتصل المروءات بين الناس.

وتبعاً لهذا المفهوم، فإن جعفراً، عندما شبت ثورة المدينة فإنه وإن لم يشترك شخصياً في القتال، إلا أنه أشرك فيه ولديه: موسى وعبد الله، ليعاونا ابن عمهما في الثورة على المنصور.

ففعلا، ومنى جعفر بفقد أعزَّ ما لديه، منى بفقد ولديه، عليهم جميعاً السلام.

#### الصادق والوصايا:

أما وصايا الصادق وعظاته فكثيرة، ولطالما كان ينثرها بين أهله وطلابه وشيعته ومريديه، ومن وصاياه ـ رضى الله عنه ـ قوله: لا تخالطنّ من الناس خمسة:

- \_ الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
- والكذاب، فإن كلامه كالسراب، يقرب منك البعيد، ويباعد منك القريب.
  - ـ والفاسق، فإنه يبيعك بأكلة أو شربة.
  - والبخيل، فإنه يخذلك وأنت أحوج ما تكون إليه.
    - ـ والجبان، فإنه يسلمك ويتسلّم الديّة.

أخيراً، ومرة ثانية، أنهي كلامي من حيث بدأت، فأهيب بكبار علماء أهل السنة وفقهائهم، أن يتعمقوا بدراسة المذهب الخامس في الإسلام - مذهب الإمام جعفر - إلى جانب تعمقهم في معرفة مذاهبهم، فيستفيدوا كثيراً من علمه الغزير، وتراثه الثمين.

جزى الله الإمام جعفر الصادق، خير ما يجزي به العلماء العاملين، ورضي الله عنه، وعن آل بيت رسول الله أجمعين.



- ١ \_ أعداد مجلة «الإسلام» \_ جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة.
  - ٢ ـ عقائد الإمامية \_ محمد رضا المظفر.
  - ٣ \_ مع الشيعة الإمامية \_ محمد جواد مغنية.
    - ٤ \_ من هو العلوي؟ \_ عارف الصوص .
  - ٥ ـ الغلو والفرق الغالية في الإسلام ـ د. عبد الله سلوم السامرائي.
    - ٦ ـ فضائل أمير المؤمنين علي ـ قوام الدين القمي المشنوئي.
      - ٧ ـ النبأ اليقين عن العلويين محمود الصالح.
      - ٨ ـ النص والاجتهاد ـ السيد عبد الحسين شرف الدين.
      - ٩ ـ. الدعوة والدعاة في الإسلام ـ د. مصطفى الرافعي.
  - ١٠ «إسلامنا» في التوفيق بين السنة والشيعة ـ د، مصطفى الرافعى .
- ١١ ـ الإمام جعفر الصادق ـ عبد العزيز سيد الأهل (منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة).





# وعام إلسائية وأحين محمدية الإمارانية وعبتمرية (ع)



# بسسا بندار حمرارحيم

إن من يدرس تاريخ الإسلام حتى عام - ٢٦٠ هـ يجد أن كلاً من الأئمة الاثني عشر أهل بيت رسول الله قد أدى دوراً بناءاً في الحفاظ على الإسلام . وترسيخ عظمته ومعانيه في القلوب . فالتاريخ يرينا الإمام على بن أبي طالب قوة فذَةً . جعلت نورانية الإسلام تمتد على دنيا الله ناسخة ظلهات وثنية الكفر . . . وبغي العا قية . . والإستكبار البغيض . . وذلك ببأسه الأشم . . وعلمه الأنور . . . ثم يأتي بعده ولده الإمام الحسن فيمثل دوراً بارزاً جليلاً في حقن دماء المسلمين . . وبقاء الإسلام قوة ماردة قاهرة بها أبرمه مع معاوية بن أبي سفيان من مواثيق لم يكد يجف مدادها حتى نكث معاوية كل ما أبرمه ، وفرض نفسه (دكتاتوراً) كسروياً على الناس . . ثم نصب ابنه يزيد بحد السيف حاكماً فرداً على عالم العروبة والإسلام . . وقد فهرت هذه الخصال في أفعاله وأقواله بعدما تسلم مقاليد السلطة أفاعي سامة . . وأضاف إليها ظلماً يسقي مرارته جاهير الشعب نهلاً . . وعلاً . .

ويسرى الإمام الحسين كتباب الله يدعبوه إلى الشورة على مفاسد يزيد الخلقية. . والدينية . .

والإِجتماعية . . ليعيد للإسلام نضارته الرحمانيّة . . ويعيد للمسلمين صفاء الحياة التي نعموا بمذاقها الشهى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين . .

ويلبي الإمام الحسين نداء القرآن، ويخرج على عنفوان يزيد. .

ويقدم دمه الطاهر. .

ودماء أهله وصحبه الغطاريف، فداء مباركاً للإسلام، وعدالة الإسلام. . . فكان دمه الزكي المسلسل من دم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاقة الصَّلبة التي أعادت للإسلام عزته . . وزحزحت من كابوس العذاب . . عن قلوب جماهير الشعب . .

ويقول لنا التاريخ أن عبد الملك بن مروان كان يفتح القرآن الكريم ويتلوبضع آياتٍ منه بين الحين والحين . . . وبينها هو يُقلَب بصره فيه ذات يوم يأتيه البشير بأنه أصبح للمسلمين حاكماً . . فيطبق القرآن ، ويلقى به جانباً ، ويقول له : هذا آخر العهد بك » .

وتسرب عدوى تلك الروح أثناء حكمه في خلايا طبقة المترفين... فتنصرف قلوبهم إلى الدنيا... وتتسرب عدوى تلك الروح إلى سواد الشعب... ويبصر الإمام علي زين العابدين الشهوات الأثمة تستحوذ على مشاعر الناس... فيطلع عليهم بأدعيته المكتنزة بنعيم الروح ـ المستمدة مباهجها الساحرة من أنوار الذكر الحكيم.. في البثت أن أشعلت في أعصاب الناس الحنين إلى الله رب العالمين... وما لبثوا أن اتخذوا منها دواء لأوجاع الظلم التي ينفثها في أحاسيسهم الحكام البطرون... المستهتر ون.. ويجيء دور الإمام الباقر فيرى غواشي الجهل بالإسلام تتلبد في قبته الخضراء... فينشيء مدرسة فقهية لتربية الأجيال الصاعدة على نهج الإسلام.. وحضارته.. فيتقدم في ذلك شوطاً راشداً... ثم جاء بعده ولده الإمام الصادق في عصر انطفاً فيه الحس الأموي... وأخذ المد العباسي يتسلق الدرجات الأولى مغامراً في صعوده..

ويتهيأ له بحزمه الصادق. . . وإخلاصه . . ة وفي ظلال الأوضاع السياسية السائدة حينذاك . . أن يحقق ما يصبو إليه وإذا جامعته تستقطب في أعوام قليلة أربعة آلاف طالب . . . (١٠) .

ويتحدث إلينا الحسن بن على الوشّا الذي جاء بعد الإمام الصادق فيقول: «أدركت في هذا المسجد «مسجد الكوفة» تسعمائة شيخ كُلِّ يقول: حدثني: جعفر بن محمد. . (٣).

ودروس جامعة الإمام الصادق كانت متنوعة كدروس الجامعات أيامنا هذه. . فهو إمام في .

آ ـ الفقه والتشريع .

ب ـ تفسير القرآن وعلومه.

جــ الفلسفة \_ علم الكلام \_ في منهج قرآني . . .

د ـ أصول علم الفقه.

هـ ـ علم الأخلاق.

و\_علم الطب.

ز ـ علم الكيمياء.

ر علم الفلك . حـ ـ علم الفلك .

ا ط ـ العلوم الكونية .

, 1900. . . .

ي ـ علم الأحياء. .

وكان يفيض من بحر علومه هذه على طلاب جامعته كُلِّ حسب اختصاصه . . . وعن علومه هذه يُعدثنا أحد علماء الأزهر الشريف وهو الشيخ محمد أبو زهرة فيقول: «إن الإمام جعفر الصادق كان قوة فكرية في هذا العصر، لم يكتف بالدراسات الإسلامية ، وعلوم القرآن ، والسنة ، والعقيدة ، بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره ، ثم حَلَّق بعقله الجبار في سماء الأفلاك ، ومدارات الشمس والقمر والنجوم ، ثم علم وحدانية الخالق من إبداع المخلوق ، ومن تعدد الأشكال والألوان ـ وإنه وإن كان قد درس الكون ، وأصل الكون ، وخاض مع الفلاسفة الذين كانوا يشككون الناس في اعتقادهم ، متبعين من سبقهم من مشركي اليونان ـ قد عنى عناية كبرى بدارسة النفس الإنسانية »(أ) .

وكان نتاج جامعة الإمام الصادق بعث حركة علمية... ثقافية... طورت العالم الإسلامي تطويراً خلاقاً، يعطينا السيد مير علي الهندي في كتابه مختصر تاريخ العرب وصفاً حياً لذلك البعث فيقول: «لا مشاحة أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله، فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الذي تَزَعَّم تلك الحركة هو حفيد على بن أبي، طالب المسمَّى بالإمام الصادق».

ثم يفتح لنا صفحة خصراً عن فكره الثاقب. . . وإلمامه بالعلوم فيقول: «وهورَجُلُ رَحْبُ أَفْقِ الفكر، بعيد أغوار العقل، ملم كل الإلمام بعلوم عصره».

وينقلنا إلى فردوس جامعته العلمية فيقول: «ويعتبر في الواقع أول من أسس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام».

ويطلعنـا على أمـر مبهـج هو: ان ذكـر جامعة الصادق روضة معطار في ألسنة العالم. . . وأن طلاب

العلم كانوا يأتونها من كل فج عميق لكي يغنوا عقولهم من ثرواتها العلمية . . ثم يعودون إلى بلدانهم لينشروا فيها ذلك الغني ثقافةً . . ومدنيةً . . وعمراناً . . . وحباً . . .

لِنُصْغ إليه يقول: «ولم يكن يحضر حلقاته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية . فحسب، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة والمتفلسفون من الأنحاء القاصية،(٥).

أما أصحاب «منجد الأعلام» فإنهم يخبر وبنا أن جامعة الأمام الصادق كانت امتداداً لمدرسة أبيه الباقر فيقولون: «كانت مدرسة الصادق امتداداً لمدرسة أبيه الباقر».

ثم يذكرون النجاح الرحب الذي أحرزته. . وأنها كانت عُشًا ذهبياً لطلاب العلوم.

وأنها سعدت بها كانت تنشده من تلقيح الأذهان بسحر البهاء الثقافي. . . فيقولون: «ونجحت نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية».

ثم يعرفوننا شأناً خطيراً من شؤون الصادق هو نسغ الحياة العلمية. . والفاعل الحي في تقدمها . . وسموها . . ألا وهو التأليف والتدوين . .

يقول أصحاب المنجد: «من أعظم إنجازات الصادق دعوته للتأليف والتدوين. . وكان قبله قليل الحدوث».

ولا مناص لك من أن تأخذ الدهشة بلبك حين يطلعونك على عدد الكتب التي ألفها تلاميذه في ذلك الزمن هاهم يقولون: «وبلغ ما ألفه تلاميذه أربعهائه كتاب لأربعهائة مؤلف»اه. (١).

وتعال نستمع إلى ابن حجر الهيتمي الشافعي المذهب وهويتحدث عن علوم الإمام الصادق وانبساطها في العالم انبساط ضياء الصباح. .

قال: «ونقل الناس عن الصادق من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان»اهـ. (٧٠).

ولا بُدَّ أنك رأيت أمواج البرق تجوز آفاق السهاء إلى شتى المناحي . . هكذا تجاوز الحديث عن جامعة الإمام الصادق منابت العروبة والإسلام ، إلى عالم آخر غير عربي وغير إسلامي يقدر العلم والعلماء حيثها كانوا ، وأينها وجدوا في كوكبنا الأرضي ، ويقدر عملهم لإنارة المجتمع الإنساني بسنا المعرفة . . . والحكمة . . . هذا المستشرق المعروف (رونلدسن) يعرض علينا لوحة فيها مشهد تاريخي بارز للإمام الصادق ، وهوينثر من درر علومه على طلابه في أفياء بستانه الأنيق في المدينة المنورة . . ونراه يؤكد وجود شبه بين مدرسة الإمام ، ومدرسة الفيلسوف اليوناني سقراط .

إليك كلماته: «. . ومن الوصف الذي تقرؤه عن إكرام جعفر الصادق ضيوفه في بستانه الجميل في

المدينة، واستقباله الناس على مختلف مذاهبهم، يظهر لنا أنه كانت له مدرسة شبه سُقراطية»اهـ. (^).

ويخص الأستاذ عبد الحليم الجندي المستشار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامنية في مصر العربية جامعة الإمام الصادق بالفصل الرابع من كتابه: جعفر الصادق تحت عنوان «المدرسة الكبرى» صَدَّره بقول الإمام الشافعي:

ياً أهل بيت رسول الله حبكم فرضٌ من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القَدْرِأنكم من لم يُصَلِّ عليكم لا صلاة له

ويقول في الصفحة - ٢٠٥ - من هذا الفصل: «الإمام جعفريُمثِّل صميم الإسلام . . . يجتمع في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبوبكر، وعلى . . . وهو إمامٌ في الدين والفقه . . . وبحر في العلوم الطبيعية . . . وهذا البحر إمامٌ يهتدي بهديه واجتهاده أثمة أهل السنة كافَّةً» اه.

ونرى الشيخ محمد أبو زهرة يُطل علينا ثانية ليقدم لنا جديداً عن الإٍمام الصادق. . .

ونراه بها يقدمه يُلزمنا بإجراء مقارنة بين سقراط الفيلسوف اليوناني. . . وبين الصادق. .

لا جدال أن سقراط أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه. . . وفكره . .

والإمام الصادق جعل من الفلسفة منهاجاً. . فخلق ثورة على الجمود. . . وأذهل عقول المحدين . . ولكن، هل وقف الإمام عند تخوم الفلسفة . . ؟؟

هذا أبوزهرة يعطينا جواباً على ذلك فيقول: «وإذا كان تاريخ الفلسفة يُقرر: أن سقراط قد أنزل الفلسفة من السهاء إلى الإنسان، فالإمام الصادق، قد درس السهاء والأرض والإنسان وشرائع الديان.

ولـدراستـه للكـون والإنسان، فهم الأخلاق الإنسانية على وجهها، وما يقوم الإنسان، وما يهديه، وفهم أثر الدين فيه، وفهم الطبائع والغرائز وما يهذبها. . »اهـ. (١).

هكذا يرينا الفرق واضحاً. .

فسقراط وقفت ثورته عند حدود الفلسفة . . .

أما الصادق فقىد تجاوز حدود فلسفة: «التوحيد . . والاجتماع . . والاقتصاد . . و . . و . . فدرس الكون ثم نفذ إلى أعماق الروح الإنسانية فدرسها . . وهذه الدراسة يسرت له فهم أخلاق الناس . . وهذا الفهم سهل عليه أن يهذب أمزجتهم . . . ويُقوم أخلاقهم . . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . .

وكثيراً ما تجري كلمة العلم على لسان الصادق، ويخشى الأستاذ عبد الحليم الجندي أن يفسر بعض الناس هذه الكلمة تفسيراً ضيِّق الجوانب، فيسارع إلى توضيح ما يريده الصادق فيقول: «إن الإمام الصادق يقصد العلم عموماً، ومنه: العلوم التطبيقية، والفلسفات الاجتماعية. . والاقتصادية التي كان لها في مجالس الإمام الصادق مكانٌ هو أول مكان تلقاه في حلقة إمام للدين في مدارس الإسلام . »(\*).

والإمام الصادق عبقريٌّ بأرهف وأشرف معاني كلمة العبقرية. .

عبقريٌّ في: أخلاقه ـ المحمدية . . الإسلامية . . الإنسانية . .

عبقريٌّ في أصول العلوم . . وفروعها . . .

يقول صاحب كتاب: الإمام الصادق علم وعقيدة: «الإمام الصادق، موضع للعبقريتين: العلمية والأخلاقية ويقدم لك النبأ اليقين عن الصادق كيف كان يقضي ساعات حياته الوضيئة بالنسبة للعلماء... والحياة الاجتماعية... فتتبين من كلماته أنك: كما تهىء أنت كتاباً للنشر وترتبه..

على هذا المثال كان الإمام يصنع العلماء... ويربيهم...

وكما تتغلغل أشعة الشمس في خلايا الكون فتنعشه. . وتنيره . .

هكذا كان الصادق يذيع المعرفة في المجتمع . . ليشعل أعصابه حبَّ العلم . . والتعلُّم . . وصفاء النفس . . والمحبة المطلقة . . فحياته المقدسة في كل جوانبها الروحية . . والمادية . .

ضياء . . أنَّى سار . . .

وكيفها اتُّجه . . .

وحيثها حلّ . . .

ولا يغفل صاحب الكتاب الأستاذ لاوند عن ذكر مدرسة الصادق ومن خرجتهم من أقبال العلماء. . هلم نقرأ معاً كلماته بذهن حاضر. . .

قال: «كانت حياة الإمام الصادق إشعاعاً لا ينقطع، يصوغ به العلماء، ويشيع به حب المعرفة، كما كانت حياته شعاعاً لا ينقطع يصوغ به الحب سخاء في اليد، وسعة في الصدر، ونبلاً في النفس، ونقاء في الضمير، ثم ينتقل إلى التحدث عن مدرسة الإمام فيقول: «لقد أخرجت مدرسته رجالاً خالدين كأبي حنيفة، وهو من نعلم من بين صفوة الرجال» اهد. (١٠٠).

#### \* \* \*

فنحن نرى مدرسة الإمام الصادق، وبنطق أخصب وعياً «جامعة» الإمام الصادق تطمئن في أريكة الصدارة في تاريخ الإسلام، ودليلنا القاطع على ذلك، أنه ما من يراعة مؤرخ أو كاتب تبحث أسباب يقظة الفكر العربي ـ الإسلامي . . وانبجاس بحور العلم وتدفقها جداول . . جداول في رحاب العالم، فتخضر للحضارة جنات . . ويعلو للعمران قباب . . وللروح الإنسانية سماء . . أقول : مامن مؤرخ أو باحثٍ يفعل ذلك، إلا ويشاهده يشير بإصبع من نور إلى جامعة الصادق عليه السلام .

ورأى كلانا ـ أنت وأنا الصادق دائرة معارف علمية . . . وذلك السمو العلمي المتعدد الجوانب جعل كل طالب نابه من طلاب جامعته يتطلع إلى التخصص في المادة العلمية التي يتعشقها ، فحقق لهم ما أرادوا

فمنهم من اختص بعلم الفقه. . . ومن أبرز هؤ لاء:

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت الزوطي) إمام المذهب الحنفي.

ومالك بن أنس \_ إمام المذهب المالكي .

وأبو عاصم النبيل شيخ الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي.

وسفيان الثوري وهو من شيوخ الفقهاء. . وإمام مذهب. .

ومنهم من اختص باللغة . . وأنبعهم : الكسائي (أبو الحسن على بن حمزة) .

ومنهم أبان بن تغلب الذي اختص بالفتيا . والرواية ، وقد روى عن الصادق ثلاثين ألف حديث ، وهـ و القـ ائـل : ما سألت جعفر بن محمد عن شيء إلا قال : قال رسـ ول الله ، وقد احتج بحديثه مسلم في صحيحه ، وأصحاب السنن الأربعة .

ومنهم هشام بن الحكم الذي اختص بعلم الكلام، قال عنه ابن النديم في الفهرست: «هومن متكلمي الشيعة ممن فتقوا الكلام في الإمامة»(١١).

وقال عنه هرون الرشيد: «إن لسان هشام أوقع في نفوس الناس من ألف سيف»، وعرف بأنه شيخ المتكلمين.

ومنهم: ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالي) الذي اختص بالحكمة (\*). . وصفه الإمام على الرضا فقال: «أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه».

ومنهم: مؤمن الطاق (محمد بن علي بن النعان الأحول) الذي بلغ من العلم شأواً أنه لا يقوم لخصمه أمامه حجة ووصفه الأستاذ الجندي «بأنه كان مناظراً لا يُشق له غبار».

وممن اختصوا بالرواية أيضاً: جابربن يزيد الجعفي . . روى عنه مسلم في صحيحه ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو داؤ ود .

واختص السدي الكبير إسهاعيل بن عبد الرحمن بتفسير القرآن الكريم.

واختص هشام بن سالم الجواليقي بالتوحيد. . .

وحمران بن أعين بالقرآن. . وعلوم القرآن. .

ومنهم: جابر بن حيان الذي اختص بعلم الكيمياء. .

قال ابن خلكان في الجزء الأول من كتابه «وفيات الأعيان» ـ ص ـ ١٠٥ ـ (باب الجيم): «جعفر بن

محمد أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية . . تلميذه : ابوموسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي ، قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق (في الكيمياء) وهي خسائة رسالة »اه. الخ .

مشاعل نوريّة من محاضراته على طلابه.

فلسفة التوحيد

سأله تلميذه هشام بن الحكم، فقال: الله. مِمَّ هو مشتق؟؟

قال: يا هشام. الله مشتق من «إله»، وإله، يقتضي مألوها، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفره وعبد الاثنين، ومن عبد المعنى دون المعنى فقد كفر، وعبد الاثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟؟

وطلب هشام من الإمام شرحاً لكلماته أسطع وضوحاً. .

ويجيبه الإمام على سؤاله بمثال ٍ . . يكشف عن المعنى ، ويجعله متهللًا ببهاء الوضوح . .

لنستمع إلى سؤال هشام. . وجواب الإمام.

قال هشام: زدني.

قال: إن لله تسعة وتسعين اسماً، فلوكان الاسم هو المسمّى، لكان كل اسم منها إلهاً، ولكن الله معنى يدل عليه، فهذه الأسماء كلها غيره».

ثم يتفنن في الإيضاح فيقول: «يا هشام. الخبر اسمٌ للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحروق، أفهمت يا هشام فهاً تدفع به، وتناضل به أعداءنا المتخذين مع الله إلهاً غره؟؟.

قلت: نعم»اهـ. (۱۲).

ومن محاضرة له جواباً على سؤال: هل يوصف الله؟؟

فقال: لا يوصف. بكيف. . . ؟؟ ولا أين . . ؟؟ ولا حيث . . ؟؟

وكيف أصفه وهو الذي كيُّف الكيف حتى صار كيفاً، فعرفت الكيف بها كَيُّفَ للناس من الكيف.

أم كيف أصفه بأين، وهو الذي أيَّنَ حتى صار أيناً، فعرفت الأين بها أيَّن لنا من الأين.

أم كيف أصفه بحيث، وهوالذي حيَّث الحيث حتى صار حيثا، فعرفت الحيث بهاحيث لنا من الحيث.

فالله تبارك وتعالى داخلٌ في كل مكان، وخارج من كل شيء، ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ اهـ. (١٣).

ويقول لهشام: «إن الله تعالى لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء، وكلما وقع في الوهم فهو بخلافه»اهـ.

#### فلسفة التنزيه

من محاضرة لطلابه في تنزيه الله سبحانه.

قال: «من زعم أن الله في شيء..

أو على شيء. .

أو يحول من شيء إلى شيء.

أو يخلومنه شيء. . .

أويشتغل به شيء . . .

فقد وصفه بصفة المخلوقين، والله خالق كل شيء، لا يقاس بالقياس، ولا يُشَبَّه بالناس، لا يخلو منه مكان، ولا يشتغل به مكان، قريبٌ في بعده، بعيد في قربه، ذلك الله رب العالمين لا إله غيره»اهـ.

وفي نفي شبهة الجسم والصورة قال: «إن الجسم محدود متناهِ، والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل

الحد احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً».

ويلتبس على أحدهم قول الإمام، فيسأله: ماذا أقول؟؟

فيلطف به الإمام ، ويلعمه كيف يُنزُّه الله عز وجل عن الجسم والصورة فيقول له:

لا جسم، ولا صورة..

الحد احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً».

ويلتبس على أحدهم قول الإمام، فيسأله: ماذا أقول؟؟

فيلطف به الإمام، ويلعمه كيُّف يُنزُّه الله عز وجل عن الجسم والصورة فيقول له:

لا جسم، ولا صورة..

وهو مجسّم الأجسام، ومصور الصور. . .

لم يتجزَّأ، ولم يتناه، ولم يتزايد، ولم يتناقص، لوكان كها يقولون، لم يكن بين المخلوق والخالق فرق، ولا بين المنشىء والمنشأ»اهـ(١٠).

#### وفلسفة الخلق..

. . وأجوبة معجزة في درس لملحد، مدادها سكبٌ من سحر العلم . . وضياء العقل . .

الصادق يقول: «الأرض تدور . . والفلك يدور . . فيسبق بذلك «كوبرنيكوس» الفلكي البولوني براري عاماً .

وفي حلقة ، من حلقات دروسه يأتيه ملحد يحلق في ذهنه سؤ ال . . ويهمس إلحاده في أذنه ، أن سؤ اله سيأخذ بأنفاس كل حجة للإمام الصادق . .

الصادق يقبول: إن لهذا الكون خالقاً حكيماً لا يعجزه شيء.. ولكن أحداً من الناس لم ير هذا الخالق، فيكيف يعبدون خالقاً لا يرونه رأى العين..؟؟

ويجلس الرجل إلى الإمام، وبلهجة يتمطى فيها روح الغروريقول: «كيف يعد الله الخلق ولم يروه؟؟ فيقول له الإمام: «رأته القلوب بنور الإيهان وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان، وأبصرته الأبصار ربها رأته من حسن التركيب، وإحكام التأليف. . ثم الرسل وآياتها، والكتب ومحكهاتها، واقتصرت العلهاء على ما رأت من عظمته دون رؤيته».

فقال الملحد: أليس هو قادراً أن يظهر لهم حتى يروه، فيعرفوه، فيعبدون علي يقين؟

قال له: ليس للمحال جواب» (\*جـ).

فقال الملحد: «فمن أين أثبت أنبياء ورسلًا..؟؟

قال: إننا لما أثبتنا أن لنا خالقاً متعالياً عنا، وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيهاً، لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا أن يلامسوه، ولا أن يباشرهم ويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم، وفي تركه فناؤهم، فثبت الأمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عن ذلك أن له معبرين وهم: الأنبياء، وصفوته من خلقه، وحكهاء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين عنه، مشاركين للناس في أحوالهم، على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيدين من الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد، من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص»(\*ن)

فقال: من أي شيء خلق الله الأشياء؟؟

قال الإمام: من لا شيء.

قال: كيف يوجد شيء من لا شيء؟؟

قال الصادق: إن الأشياء إما أن تكون خلقت من شيء، أومن غير شيء، فإن كانت الأشياء خلقت من شيء كان معه فإن ذلك الشيء خلقت من شيء كان معه فإن ذلك الشيء قديم، والقديم لا يكون حديثاً ولا يتغير، ولا مخلوذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً، ولوناً واحداً، فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى . . ؟؟

ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الحياة حياً؟؟

أومن أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً . . ؟؟

ولا يجوز أن ينشأ من حي وميت قديمين لم يزالا، لأن الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حياً، . . ولا

يجوز أيضاً أن يكون الميت قديهاً لم يزل لما هوبه من الموت، لأن الموت لا قدرة له ولا بقاء٪.

ويبهت الملحد. .

كان يحسب نفسه نسراً محلقاً. . . فإذا هويرى ذاته أمام ذلك المنطق الباهر باستدلاله ، القاهر بحجته . . بُغاثاً مسلوب الجناحين . .

ويتململ. . . ويتصلب لسانه . . ثم ينقلت الحبيس من الـدهشة فيقول ـ وكأنه يبرىء نفسه من مفاسد الإلحاد . . . ويسنده إلى غيره ـ : «من أين قالوا: إن الأشباء أزلية . . ؟؟

فيجيب الإمام: «هذه مقالة قوم جحدوا مدبَّر الأشياء، فكذبوا الرسل ومقالتهم، والأنبياء وما أنبأو عنه، وسموا كتبهم أساطير، ووضعوا لأنفسهم ديناً بآرائهم واستحسانهم».

ثم يضع أمامه براهين أخرى مبصرة عن حدوث العالم فيقول له: «وإن الأشياء تدل على حدوثها . من دوران الفلك بها فيه من سبعة أفلاك ، وتحرك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة ، واختلاف الحوادث التي تحدث في العالم من: زيادة ونقصان ، وموت وبلى ، واضطرار الأنفس إلى الإقرار أن لها صانعاً ومدر الهدر (هدره) .

ألا ترى أن الحلويصير حامضاً، والعذب مُرّاً، والجديد بالياً، وكل إلى تغيير وفناء»اهـ. .

ويقرأ الشيخ محمد أبو زهرة - أحد علماء الأزهر الشريف هذه المناظرة فيعلق عليها قائلاً: «هذه المناظرة تدل على أمرين: أحدهما أن الصادق كان على علم دقيق بالفلسفة ومناهج الفلاسفة، وعلى علم بمواضع التهافت عندهم، وأنه كان مرجع عصره في رد الشبهات، وقد كان بهذا جديراً، وذلك لانصرافه المطلق إلى العلم، ولأنه كان ذا أفق واسع في المعرفة لم يتسن لغيره من علماء عصره، فقد كانوا عدثين وفقها، أو علماء في الكلام، أو علماء في الكون، وكان هو كل ذلك».

والأمر الثاني الذي تدل عليه هذه المناقشة أن الزنادقة صنف واحدً في كل العصور، بضربن على وتر واحد وهو: أصل الوجود، فإنك تقرأ أو تسمع كلام زنديق هذه الأيام، فتجده يسأل هذه الأسئلة التي وجهها هذا الزنديق إلى أبي عبد الله جعفر الصادق - حفيد علي بن أبي طالب، ومحمد رسول الله، فهي وراثة يتوارثها الزنادقة في كل جيل . . »اه.

#### والعدالة الاجتماعية . . والاقتصادية . . والسياسة المدنية . .

رسالة الله التي حملها محمد نبي الهدى إلى العالم هي ربيع العيش المثالق بالصفاء. . . والحياة المنضرة بالجمال والسرخاء . . ولقد غالى كثيرٌ من الناس بالاشتراكية . . فاتخذوا منها لهم شرعةً . . ومنهاجاً . . ورأوا فيها خلاص الإنسانية من أوجاعها . . ومناعبها . . وتخلفها . . ولكن الأعموام القليلة التي مضت من عمر الاشتراكية برهنت على أنها لم تقدم للإنسانية إلا مزيداً من الإرهاق والألام .

وحقاً أقول: إن البشرية لن تجد لها خلاصاً مما يسودها من: الظلم... والطبقية.. وتسلط الأقوياء المترفين على جماهير الضعفاء.. إلا في جنات الإسلام الوارفات الظلال..

فالإسلام الحق بها تتضمنه مبادئه من عدالة اجتهاعية. . واقتصادية . . ومباهج إنسانية هو وحده القادر أن يرتفع بالإنسانية إلى الأفق الكريم الأعلى الذي تتشوق إليه . .

إنهـا رسـالـة الله . . . والله محبـة . . ورحمـة . . وهو تعالى يُحب أن يعيش الناس جميعاً بهاء المحبة . . وحنان الرحمة . . ونقاء الإخاء . .

ولإمامنا الصادق كلمات محبوكات حروفها من فردوس العدالة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والمساواة.. سأله أحدهم: ما معنى (الأنفال) من قوله تعالى: ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والمرسول.. ﴾، فأجاب: هي: القرى التي خربت، وانجلى عنها أهلها.. وما كان للملوك.. والأرضون الموات.. والأجسام.. وبطون الأودية والمعادن ـ هذه جميعها ملك «للشعب» اهـ (١١٠).

وسنل عن أرض السواد (العراق) ما منزلته؟؟

قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام، ولمن يُخْلَقُ بعد»اهـ(١٧).

هكذا، الكل سواسية.

ويخشى أن يشتري الأغنياء أرض العراق التي فتحها المسلمون فيقول: «لا تشتر وا أرض السواد فإنها فيء للمسلمين» اهـ (۱۸).

أقول: إن ما ينطبق على أرض العراق ينطبق على غيره من البلدان التي فتحها المسلمون.. ومتى كانت الأرض ملكاً للشعب فإن وسائل الانتاج.. والصناعات... وغيرها تبُعُ لها أي أنها تصبح ملكاً للشعب.. هذه هي سياسة الإسلام.. إنها المؤمنون إخوة..

## الصادق. . وتطور المجتمع . .

. . وتنداح وشوشات في مجتمع المدينة المنورة، ثم تعلوا فتصبح حواراً . . فجدالاً . . فخصاماً . . ماذا يقول هؤلاء الناس؟؟

وفيمُ يختصمون. . ويتجادلون؟؟

إنهم يثيرون بينهم نزاعاً حاراً بشأن الحلال. . . والحرام .

أي العلوم . . . وأي الأعمال حلال . . . وأيها حرام . . ؟؟

والصناعات . . . وأنواعها . . أيها يقرُّ الشرع حلِّيته . . وأيها يحرمه؟؟ ويُنْقَلُ إلى الإمام ما يدور بين الناس في أسهارهم . . ومطارح أعمالهم . . فهاذا قال؟؟ الصادق ثورةً تذخر بالنشاط الحيِّ لبناء المجتمع على القواعد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فه ويدع و إلى سلوك أي نهج صحيح فيه حياة رضيّة . . تنشد التجدد . . والاستعلاء فوق كل ما يعوق حركة المد الحضاري . . . مادةً . . . وروحاً . .

لذلك كان جوابه الذي جعل السكينة تفرد جناحيها الذهبيين على الناس، بالنسبة للعلم. . والعمل «كل شيء فيه صلاح للناس بجهةٍ من الجهات، فهذا كله حلال. . وكُلُّ أمرٍ فيه وجه من الفساد، فهذا كُلُّه حرام».

أما بالنسبة للصناعات وأنواعها. . . فقد قال: «كل ما يتعلم العباد، أو يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد التي منها منافعهم، وبها قوامهم، وفيها بلغة جميع حوائجهم، فحلال فعله وتعلمه، والعمل به . . »اهـ . (١٩).

ذلك هوالإسلام رياض غناء لا حدود لها، تفتح أحضانها لكل جديد مفيد. . علماً كان أوعملًا . . أو صناعة . . ما دام يكسو المجتمع تقدماً مباركاً خصباً . . وعيشاً كريماً رغداً . .

### والأخيلاق

الأخلاق الفاضلة نسغ الحياة. . . فإذا انحطت الأخلاق يأخذ النسغ بالجفاف. . وبمقدار الطاقة التي تنحرف فيها الأخلاق عن صراط الله الحميد يكون جفاف نسغ الحياة.

وحقاً إن الأمم الأخلاق..

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم

فأقم عليهم مأتماً . . وعويلا . .

والصادق في أخلاقه بحر تفجر من محيط جده رسول الله الذي وصفه الله بقوله: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظْيِم . . ﴾ وجده الرسول الأقدس قال: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً»اهـ.

والإمام يُريد لكل مسلم مؤمن أن يكون مجلسه يوم القيامة في الجنة غير بعيد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم من أجل ذلك كان دأبه في جامعته العلمية . . . وفي أفعاله . . . وأقواله . . العمل ليجعل الأخلاق القرآنية تجري دماً نقياً في الصدور . . وابتسامة ضياء في الأرواح . .

جاءه يوماً رجلٌ يتلألأ في عينيه بريق سؤال. . . يطمح أن يعطيه الإمام عليه جواباً. .

يتردد السرجــل . . ولكنــه يرى في وجه الإمام المتهلل بالبشر ما يشجعه على السؤ ال . . فإذا هويقول له: «أريد أن تعلمني ماأنال به خير الدنيا والآخرة ، ولاتطوّل على . . »

ربها كان يدور في هواجس الرجل أن الإِمام سيغرقه في بحرٍ من عبارات التوجيه المألوفة. . ولذا قال له: لا تطول عليَّ. .

فبهاذا أجابه الإمام؟؟

قال له كلمتين اثنتين . . كلمتان مؤ لفتان من حرف وفعل فالحرف نهيّ . . والفعل هو المنهيُّ عنه. . قال له : «لا تكذب».

ما أجلها عبارة . . وما أرحب وأشمل ما تنطوي عليه من معانٍ .

لا تكذب.

إن الرجل الذي يعتقد أنه مؤ من بالله . . ولا يعمل بها أمره به . . . ، ولا يترك ما نهاه عنه . . . يكون كاذباً في إيهانه . .

وإن المصدق بنبوة محمد، وما أنزله الله عليه. . ولا يعمل بتعاليمه يكون كاذباً . .

وإذا لم يصدق المؤمن بالله ورسوله مع الأئمة من أهل البيت فيرى لهم حق الولاية. . فقد كذب .

وإن الرجل الذي يستيقن في نفسه الإيهان، ولا يحب في الله ويبغض في الله فقد كذب.

وإذا غَشُّ الناس في تعامله معهم. . فقد خَان . . وكذب. .

وإذا عمل المعروف. . رياء . . وسمعه . . فقد كذب . .

وإذا جاهد . . ولم يكن جهاده لجعل كلمة الله هي : العليا . . فقد كذب . .

وإذا اقترف منكراً . . أو فاحشة . . قولاً . . أو فعلاً . . وسُئل عنه ، فأنكر فقد كذب . .

وإذا داهن أهل المعاصي فقد كذب. .

وإذا لم يأمر بالمعروف، وينه عن المنكر. . فقد كذب. .

وإذا قال بلسانه غير ما يهب في خاطره. . فقد نافق. . وكذب . .

وإذا لم يكن صادقاً مع ربه ونبيه . . ومع زوجته وأولاده . . ومع جيرانه ومجتمعه . . فقد كذب . . وهكذا . .

إذاً، فالكذب هو المدخل إلى كل رذيلة خلقية . . أو دينية . . أو اجتهاعية . .

الكذب يُعري الحياة من جلدها الآدامي الأصيل...

وفي تركه يتحقق أمران:

الأول: التربع على قمم الفضائل والمحامد الإنسانية. .

والثناني: بناء الشخصية. . بناء شامخاً راسخاً من جوانبها: المادية . . والروحية . . والفكرية . . والأحلاقية . . إن المجتمع حين يتطهر من رذيلة الكذب وخبائته ، تتبدل الأرض غير الأرض. وتشرق

بأنوار الصدق. . وأنوار الصدق تنمي في أفئدة الناس وأحاسيسهم نعياً سمحاً. . لا يمتص منه دم الصفاء جراثيم المفاسد. . والشرور. . «لا تكذب» .

لا تكذب تنل خبر الدنيا. . . والأخرة . .

ألا ما أمجد الصادق في عطائه. . الكثير . . الكثير . .

#### العدل . . وولاية الفقيم

العدل أحد أصول الدين الإسلامي . .

والله سبحاه أرسل الأنبياء فيها أرسل. . لينصفوا الضعفاء المظلومين. . من بطش الأقوياء الظالمين. . وذلك لا يثبت إلا بسلطان العدل. .

والله يأمر (أصحاب الولاية = الحكام) أن يعدلوا حتى مع الذين يصلونهم نار البغضاء. . يقول تعالى : «ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى». . (٢٠)

والحاكم الذي يتولى سياسة الناس يجب أن يكون متميزاً بعقله . . فقيهاً في دينه . . جهبذاً في معرفة ما شرع الله من أحكام . . . وبـذلك تكون ولايته مصدر: فرح . . وسلام . . وأمن للجميع . .

والإمام يعلمنا أن الإمامة نوعان. .

نعم، هي نوعان. . فتمهل. . . ولا تعجل. .

هو ذا الإمام الصادق يقول: «الولاية جهتان: ١ ـ ولاية العدل. . ٢ ـ وولاية الجور. .

ثم يرينا النعيم الشهي الذي يتفتح عنه حكم الوالي العادل فيقول: «إن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق، وكل عدل، وإماتة كل ظلم، وجور، وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه، وإلمعين له على ولايته، ساعية إلى طاعة الله، مقوياً لدينه»(٢١).

بعد هذه العبارات القلائل التي تصلح أن تكون نواة لتأليف كتاب عن حكومة الوالي العادل. . ينقلنا إلى ولاية الحاكم الجائر. . فيضع أمامنا صورة عنه . . فهويدوس بمنكراته . . قداسة الحق . . فيظلم ويشعل في الأرض نار الفساد . . ويعطل العمل بأحكام كتاب الله . . ويغرق الناس في بحر من ظلمات وثنية الشقاء . .

وهو ع من أجل أن يطلع على المجتمع صباحاً مورّداً بمغانم الرخاء . . والخير . . والجمال . . يُحرَّم العمل معه ومع أعوانه السالكين نهجه الأسود . . بل هوينذره وينذرهم بالعذاب الشديد . . ومن خلال هذا الإنذار أرى أنه يدعو الشعب إلى الثورة على الظلم . . والظالمين . . وهو بذلك يستمد معاني دعوته

الحارة إلى الشورة من جده السرسول الأعظم الذي قال: «من رأى سلطاناً جائراً، مستحلًا لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، خالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيِّر عليه بفعل ولا بقول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله . . »اه. .

وبعد، فلنصغ إلى الإمام يقرع مسامع وعينا بقوله: «وأما ولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، والعمل لهم، والكسب معهم بجهة المولاية لهم، فحرام، ومحرم، مُعذّبٌ في النار من فعل ذلك، على قليل من فعله أو كثير، وذلك لأن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كله، وإظهار: الجور، والظلم، والفساد، وإبطال الكتب.

فلذلك، حرَّم الله العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم، إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميته اهـ. (٢٢)

## عالمية الإسلام في كلمات للصادق يسطع منها عبير الإنسانية . .

كشير ون أولئك الـذين يشيلون برؤ وسهم . . ويهزون أعطافهم معجبين بأنفسهم . . فخورين بحسبهم . . أو نسبهم أو كرمهم . .

ولكن الحسب والنسب والكرم عند الإمام شيء آخر غير ما يراه هؤ لاء المتغطرسون. .

إنه يرى نسب الرجل ـ أي رجل، عقلًا مزدهراً بالوعي . . يعبد به الله . . ويمسكه عن إيقاع ضرر في المجتمع . .

ويرى حسبه ديناً رحمانياً يغذيه ثهار التلاحم الإنساني المنسوج من ضياء المحبة. .

ويسرى كرمه طاعة لله مشرقةً في قوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾.

وه ويرى الناس كلهم إحوة - أبوهم آدم ، وأمهم حواء . . وان الأنبل منهم هوالذي يعمل بإخلاص . . وتضحية . . لتنقية المجتمع البشري من حمى المفاسد . . وتطويره في سلم حياة أكرم حضارة . . وأرغد عيشاً . . وأهنأ حباً . . كل ذلك نلمسه في الحكاية التالية : سأل الإمام عن رجل من أهل السواد ، كان يتردد عليه ، ثم انقطع عنه ، وأراد نفر من الحضور أن يهونوا من شأن الرجل ، فقالوا للصادق : «إنه نبطي» (\*0) .

فهاذا قال لهم الإمام؟؟

لقد قال لهم زاجراً: «أصل الرجل عقله، وحسبه دينه. وكر مه تقواه. والناس في آدم متساوون». لا عِرَّقَ...

لا عنصر. . .

لالون...

ذلك هو الإسلام . .

وهكذا يضيء الصادق قلوب الناس بزيت الحياة كها هي حقيقة الحياة . .

## العلماء في سجن الاتهام...

قال عليه السلام: «إذا رأيتم الفقهاء يركبون إلى الحكام فاتهموهم . . »اهـ (\*٠٠).

العلماء ورثة الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم وكما أن الأنبياء هم القدوة الفضلى للناس...

وكما أنهم جاؤ واليدمروا شموخ الظلم . . ويجعلوا الناس إخواناً . . فإن على الفقهاء ـ وهم ورثتهم أن ينهجوا نهجهم السمح ، الرحيم ، السليم . . ويعملوا لخير الجاعة الإنسانية . .

أما حين يمضي هؤ لاء إلى الحاكم يتزلفون إليه، ويتمسحون به رغبة بملاذ دنياه. . فإنه يفتح لهم بابه . . ويهش لهم . . ويصب على شفاههم طلاً عذباً . . ثم ما يبطيء أن يستحوذ عليهم . ويذللهم لأهوائه السياسية . . ويتخذ منهم وجه دعاية له . . يُلهي بها جماهير الشعب . . ليصنعوا له الرتوع في جنات مسراته . . فلا رقيب على جرائمه الأخلاقية . . ولا حسيب على ممارساته الاجتماعية الظالمة . .

إنه بمأمن من غضب الجماهير وعقابها. . كفاه ذلك السادة الفقهاء . .

من أجل هذا حلَّر الصادق الشعب منهم، وطلب منه أن يضعهم في سجن الاتهام، حين يركبون إلى الحاكم ويضعون أعناقهم تحت نيره. .

حذُّره أن ينخدع بها يبدونه من نُسك؛ وصلاح . . وتقوى، لأنهم :

يُبدون نسكاً، وإن حققته شركاً

وحيلة لُبِّستْ بالمكر تلبيسا

ذلك، لوأن حب الله ورسول وجد في قلوبهم له سكناً لما مضوا إلى الحاكم سائلين، متخشعين، صاغرين. لأن من ينفتح قلب لحب الله ورسوله، لا يسأل غير الله، ولا يخشع لمخلوق عاجز مثله، ولا يرى عظيماً إلا الله . . إن الفقيه (رجل الدين) لا يتخذ من الدين وسيلة للكسب، ولا يسبح بحمد أحد من العالمين .

الفقيه الحق، يطلب من الحاكم حين يراه ناكباً عن الصراط السوي ـ أن يعود إليه ويلتزمه. الفقيه الحق، لا يرى الدنيا من خلال ذاته ومصالحه الفردية، بل يراها من خلال مصالح جماهير

الشعب دوماً. . إنه مسؤول عن رفاهها . . وتطبيق أحكام السماء العادلة عليها . . في مستوى طاقاته العلمية . . والاجتماعية . .

الفقيه الحق هو المصباح الذي تستضيءالأمة بنور توجيهه الهادي الذي اقنبسه من كتاب الله، وسنة رسول الله. .

ولكنه حين يجعل من نفسه سيارة أجرة للحاكم، وأرباب المناصب. والمترفين. فإنه يخون الأمانة العلمية . إنه يكون راضياً بها يفعله هؤ لاء من مناكر. بل إنه يكون عوناً لهم . وشريكاً لهم في العلمية . ويكون على الشعب في الساحة الاجتماعية من أدى من قنابل «النابالم» الحارقة على الجنود في ميادين الحروب. ولذا حذر الإمام من هذه الطغمة من الفقهاء . . وقال يخاطب المسلمين جيلاً بعد جيل:

إذا رأيتم الفقهاء يركبون إلى الحكام فاتهموهم «اه.

ومعنى اتهمموهم: لا تثقموا بهم . . انبذوهم . . فإنهم يتخذون من الدين وسيلة . . للتقلب في أحضان شهوات الدنيا الأثمة . . والصادق يرى العالم كله بمنظار التسامح وحدة اجتهاعية . .

التسامح نبيُّ المحبة. . والإخاء . . والتعاون . .

والله رب العباد أجمعين. .

والإسلام دين الله الذي رضيه لعباده.

والإسلام يحب للناس أن يجعلوا من التسامح بينهم إكسيراً يجددون به شباب الحياة . . ومحاسنها . . وأفراحها . . إن التسامح هو العرى الوثيقة التي تشد القلب إلى القلب . والعاطفة إلى العاطفة . . وتقول أبناء آدم وحواء . . ومن روح هذا المبدأ الرحماني ـ الإنساني جاء قول إمام الأمة على بن أبي طالب عليه السلام : «الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره» .

ومن فرفان هذا المبدأ السراشد يرى الصادق العالم كله وحدة اجتماعية . . بلا تفريق بين دين . . ودين . . فالدين لله والأعمال تثبته . .

# والخلق كلهم عيال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من مضامين هذا المبدأ السمح نرى الإمام يخاطب الناس من خلال أبي بصير أحدُ أعيان مجبيه فيقول له: «يا أبا بصير لا تفتش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق»اه.

ذلك هولباب التسامح يطلب الصادق من الناس أن يتخذوا لهم منه شعارا. . ليعيش أبناء هذا الكوكب الأرضي متحابين . . متراحمين . . متعاونين . .

الصادق في محسراب . . الطسب . .

علمت أن الطب من العلوم التي برع فيها الصادق...

ولكن، هل تعلم من هو أستاذه في علم الطب؟؟

لا أشك أن نفسك نزاعة إلى هذه المعرفة . .

إذاً فتعال معى إلى مجلس الحاكم العباسي أبي جعفر المنصور. .

وانظر فالمجلس غاصٌ بأعيان الدولة . . وفيه من المهابة ما فيه .

والأنظار ترف على طبيب هندي يقرأ في كتاب طبي مفتوح بين يديه . . والصادق الجالس إلى يمين أبي جعفر مُصغ ٍ إليه . . ويحلو للهندي أن يذر القراءة ، ويقول للإمام : يا أبا عبد الله . أتريد مما معي شيئًا؟؟

ترى لماذا اخصُّ الإمام بالسؤال دون الحاضرين من: فقهاء . . وسياسيين . . ؟؟

لا يخامرني ريب أنه تآمر أحكم فتل خيوطه مع الطبيب الهندي أبوجعفر المنصور. . لأنه كان يرضيه أنفس رضي أن يضم مجلسه من أصحاب العلوم من يستطيع أن يظهر الصادق بمظهر الضعف، ليجعل من ذلك دعاية يشوّ بها سمعته عند الفقهاء خاصة . . وجماهير الشعب عامة . . وكلهم يصفي الإمام الحبّ . . والإجلال . . ويراه شعاعاً مقدساً مجدولاً ضياؤه من : رسول الله ، وعلي ، والزهراء . . وهذه الرؤية الجماهيرية كانت غصصاً حارة يتجرعها المنصور ولا يكاد يسيغها . .

إنه يخشى منه على سلطانه الفتيِّ. . لذلك فهو لا يحجم عن نصب شراك الكيد للإمام بين الحين والحين . .

ويعيد الهندي السؤال باستعلاء: «يا أبا جعفر. أتريد مما معي شيئاً»؟؟

ولا يخفى على الإمام ما يرمي إليه السؤال، فإذا هو يقول بثقة مطلقة: «لا. ما معي خير مما معك».

. . ويعظم وقع كلمات الإمام على الهندي ، وهو في مجلس عامر بأركان الدولة وعلى رأسهم المنصور الخليفة العباسي . . إنه يعرف نفسه قمة رفيعة في علم الطب . . فكيف يكون عند الصادق منه ما لايع فه؟؟ .

فينظر إلى الصادق ويقول له: وما هو؟؟

قال: أداوي الحار بالبيارد. . والبيارد بالحار. . والرطب باليابس . واليابس بالرطب . وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل . .

وأعلم أن المعدة بيت الداء، وان الحمية هي الدواء، وأعوِّد البدن ما اعتاد».

فقال الهندي: وهل الطبُّ إلا هذا. . ؟؟

فقال الصادق: أتراني عن كتب الطب أخذت؟؟

قال: نعم.

قال: لا والله ما أخذت إلا عن الله سبحانه، فأخبر في أنا أعلم بالطب أم أنت؟؟

فقال الهندي: أنا.

فقال الصادق: فأسألك شيئاً؟؟

قال: سُلْ.

فألقى عليه ثمانية عشرسؤ الا تتعلق كلها بجسم الإنسان من رأسه حتى أخمص قدميه، وكان جواب الهندي على كل سؤ ال: لا أدرى.

وتظمأ روح الطبيب الهندي إلى أن يرتوي من معين الصادق فيقول له خفيض الجناح: «لو أنعمت عليٌّ بمعرفة جواب هذه الأسئلة...

لم يكن الهندي وحده المتعطش لمعرفة الأجوبة، بل كان المجلس كله يتلهف شوقاً إلى هذه المعرفة. .

ويرى الإمام الخليفة المنصور وكل من في المجلس يتطلعون بعيون جائعة إلى نعيم المعرفة. . فيشرق للغبطة نهارٌ بهيج في صدره الكريم وهويرى هذه النفوس التي ترفُّ عليه رفيف الفراشات على مصباح يتوقد نوراً. كلها استعداد لتذوق ما يعطى . . وجعله دماً يتالق في خلايا القلوب . .

ويُعطي الإمام \_ يشرح ببيان وحدانية الله . . ومنطق التشريح جواب كل سؤ ال . . (هـــ) ، فتهب أنسام الحبور في المجلس سكيب عبير . . وإعجاباً بحفيد رسول الرحمن الرحيم .

أما الهندي فإن وهج حرارته من سكر الدهشة والإعجاب يتعالى، ويقول للإمام: «من أين لك هذا الغلم؟؟».

فق ال عليه السلام: أخذته عن آبائي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبر اثيل، عن رب العالمين جلَّ جلاله الذي خلق الأبدان والأرواح»اه.

وكم حدث لسحرة فرعون، حين رأوا آية العصا التي يعجز عنها البشر فقالوا: آمنا برب العالمين.. هكذا كان شأن الطبيب الهندي، فقد انسلخ من جلد إلحاده وقال للإمام: «صدقت. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسوله وعبده، وأنك أعلم أهل زمانه اهـ. (٢٣).

## الوصية فيض من روح صاحبها

الوصية ترسم لنا صورة بهيّة الظلال والألوان لشخصية صاحبها بكل ما تبطنه تلك الشخصية من:

مبادىء . . وعقائد . . وأخلاق . . وحكمه . . و . . و . .

ولإمامنا الصادق وصايا كثيرة تحس وأنت تقرؤ ها أنك تقرأ وحياً نزل به عليه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . .

تأسرك رصانة العبارة..

يسحرك جلال المعنى . .

يزكى نفسك التوجيه الحكيم..

تشعر وأنت تستقريها (هله) أنك تعيش مع صاحبها في جو تروحه نفحات القدس بأجنحتها الفردوسية. . هيا . أرهف سمعك، وأدر إليَّ لبك لأرتل عليك آياتٍ مبصرات من وصية إمامنا الصادق لولده الإمام موسى الكاظم . .

«يا بني اقبل وصيتي، واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيداً، وتمت حميداً.

يا بُنيَّ. إن من رضي بها قسم له استغنى ، ومن مد عينيه إلى ما في بد غيره مات فقيراً ، ومن لم يرض بها قسم الله له عز وجل اتهم الله في قضائه ، ومن استصغر زلة نفسه ، استعظم زلة غيره ، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه .

يا بنيًّ. من كشف حجاب غيره، انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بثراً سقط فيها، ومن داخل السفهاء حُقِّر، ومن خالط العلماء وُقِّر، ومن دخل مداخل السوء اتهم.

يا بنيٌّ. إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيها لايعنيك فتذل لذلك.

يا بنيُّ. قُل الحق لك أو عليك.

يا بنيًّ. كن لكتباب الله تاليبًا، وللسلام فاشيبًا، وبالمعروف آمراً، وعن المنكرناهيًا، ولمن قطعك واصلًا، ولمن سكت عنك مبتدئًا.

وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف.

يابنيًّ. إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولاً، وللأصول فروعاً، وللفروع ثمراً، ولا يطيب ثمرٌ إلا بفرع، ولا فرعٌ إلا بأصل، ولا أصلٌ ثابتٌ إلا بمعدن طيب.

يًا بنيًّ. إذا زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفَجّار فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤ ها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرضً لا يظهر عشبها»اهـ.

إنها وصية اجتماعية . . . أخلاقية . . . روحية . . ألقاها الإمام على ولده الكاظم، وهي موجهة إلى الناس افراداً وجماعات ليعملوا بها . . ويرتعوا في مروج العيش النضير . . . ويفوزوا برضوان ذي الجلال والإكرام . .

وتخامرني الفرحة إذا قلت لك: إنَّ عالمًا بارزاً من شيوخ الأزهر الشريف قرأ هذه الوصية المباركة وعلَّق عليها .

ولكن، أتعلم ماذا قال. . ؟

دعنا نصغ إليه وهويقرأ ما كتب: «تلك هي الحكمة التي أثمرتها دراساتُ عميقةُ لطبائع النفوس ومعادنها، مع قلب مشرقٍ بنور الحق، مؤمن بالله والحق والفضيلة، وقد كانت تلك الحكمة تنتقل إلى كل من يتصل به، وصايا رائعة، وهي من جوامع الكلم، وقد كان العلماء يقصدونه ليستمعوا إليه، وليأخذوا عنه هذه الحكم الرائعة».

ويُلخص الأستاذ عبد الحليم الجندي جلال هذه الوصية فيقول: «وتُصبح هذه الوصية تراثاً للأئمة من بعده..» اهـ(٢١).

رأسٌ في الإلحاد يصدعه البرهان. . فيؤمن بالله . .

كثر الملحدون في عصر الإمام الصادق، وطفقوا ينشرون مفاسدهم بين أفراد الشعب وجماهيره. . والملحدون في العصور القديمة هم الملحدون في كل زمان ومكان:

قلوبهم متشابهـة. . . . وفي حججهم المضللة يلتقـون على صعيد واحد. . فالسفسطة التي اندفعت تياراً عنيفاً أيام الفيلسوف سقراط في اليونان ، انبعثت شراً مستطيراً في الأمصار العربية ـ الإسلامية .

ومن لها يلقمها الحجة البالغة. . ويخمد سعيرها؟؟.

من يستطيع أن يسحق بأسها العنيد. . ويجعل كلمة الله هي العليا.

من؟؟

اللهم لا أحد غير الصادق. .

لقد ناظر أعلامها، فمنهم من أسلم . . ومنهم من أخذته الحجة العلمية فدهش . . وأبلس . . ( ﴿ بُو ) .

وقد تحدث عن هؤلاء الملحدين. وردود الإمام عليهم الأستاذ عبد الحليم الجندي عضو المجلس الإسلامي الأعلى في مصر في الفصل الثاني من كتابه: الإمام جعفر الصادق من صفحة \_ ١٦٦ \_ ١٧٠ \_ وعنه نأخذ هذه اللقطة، قال: «ويروي هشام أن زعيم الديصانية وفد على مجلس الإمام، فقال له: دُلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي . فإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها . فقال: يا ديصاني . هذا حصن مكنون، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة ، وفضة ذائبة . فلا الله المائعة تختلط بالفضة الذائبة ، ولا الفضة الذائبة تختلظ بالذهبة المائعة ، فهي على حالها ، لم يخرج بها مصلح فيخبر عن صلاحها ، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها ، ولا يدري اللذكر خلقت أم للأنثى ، تنغلق عن مثل ألوان الطواويس ، أو لا ترى لها مدبراً »؟؟اهـ.

ويطرق الديصاني طويلًا. . ويترك لعقله النظر في المثال الحسي الذي قدمه الإمام . . والذي يثبت

حدوث العالم، وإن له محدثًا هو: الله سبحانه. .

ثم يرفع رأسه ليقول: «أشهد أن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة الله على خلقه، وأنا تائبٌ مما كنت فيه»اهـ. (٢٧).

هكذا يناظر أساطين الإلحاد. . فمنهم من يدخل في الإسلام كها رأيت. . ومنهم من تلجمه الحجة العقلية العلمية . . . فيدهش . . . ويُلبس . . (\*ك)

## الصادق يبرهن على وجود الله بدقائق العلوم الطبيعية (الكونية).

ويأتيه المفضل بن عمر يوماً، وفي عينيه ظلال أسيَّ . . . وفي وجهه لهاثُ ألم . .

فيسأله: مالك؟؟

قال: «كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر والمنبر . . . إذ أقبل ابن أبي العوجاء ، فجلس بحيث أسمع كلامه ، فلما استقر به المجلس ، إذ رجلٌ من أصحابه قد جاء ، فجلس إليه ، فتكلم ابن أبي العوجاء . . . فذكر ابتداء الأشياء ، وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ، ولا تقدير ، ولا صانع ، ولا مدبر ، بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر ، وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال » .

. . . فقلت له \_ ولم أملك نفسي غضباً وغيظاً \_ : يا عدوَّ الله ألحدت في دين الله ، وأنكرت الباري جلَّ قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم ، وصورك في أتم صورة ، ونقلك في أحوالك حتى بلغ بك إلى حيث انتهيت ، فلو تفكرت في نفسك ، وصدقك لطيف حسك ، لوجدت دلائل الربوبية ، وآثار الصنعة فيك قائمة ، وشواهده جلَّ وتقدس في خلقك واضحة ، وبراهينه لك لائحة » .

وقال. . . وقلت. .

فقال الإمام لتلميذه المفضل: «يا مفضل. لألقين عليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق العالم، والسّباع، والبهائم، والطير، والهوام، وكل ذي روح من الأنعام، والنبات، والشجرة المثمرة، وغير ذات الثمر، والحبوب، والبقول، المأكول من ذلك وغير المأكول، وما يعتبر به المعتبر ون، ويسكن إلى معرفته المؤمنون، ويتحير فيه الملحدون، فبكر عليَّ غداً» (٨٦).

وحقاً أقول: إنك حينها تقرأ ما أملاه الإمام على المفضل إملاء يزملك العجب العجاب ببرده السندسي . .

لم يكن في عصره مخابر. . . ولا أدوات طبية للتشريح. . . وبالرغم من ذلك فإنك تبصر في أقواله ما يوجب عليك القول:

إنه جهبدٌ في: علمي الطب والتشريح. .

ويثبت لك أيضاً معارفه الجليلة في العلوم الطبيعية (الكونيَّات).

وغناه بهذه العلوم التي يديرها عقل رحماني العبقرية. . يمتطي صهوات البلاغة . . ويملك فصل الخطاب . . هو الذي جعل الدكتور محمد يحيى الهاشمي يقول في كتابه «الإمام الصادق علم الكيمياء» - ص - ١٢٥ - (بعدما أورد ما قاله المفضل للإمام عن ابن أبي العوجاء، وما قال له الإمام): «هذه الحكاية وأمشالها تدل على الخلق العظيم الذي اتصف به الإمام الصادق بشهادة خصومه، ورغبته المجادلة بالحسنى، لأن نشدان الحقيقة هدفه الأسمى.

«إن مثل هذه الأخلاق في الحقيقة هي التي تفتق كنوز الحكمة، وهي أساس الإلهام في التحري العلمي، وفيها أيضاً إشارة لطيفة للاعتبار في آيات الكون، والانتقال من الظاهر إلى الباطن، من المصنوع إلى الصانع الحكيم، حتى ان الصادق لم يقل لمريده اقرأ كتاب الفقه الفلاني، أو كتاب تفسير، أو حديث، أو غير ذلك، بل طلب منه التوغل في العلوم الكونية، لأنها الأساس في إقناع الملحدين، لكنه لم يطلب منه تعلم العلوم الطبيعية والوقوف عندها في شكلها الظاهري فقط، بل الانتقال إلى الباطن ليكون من المعتبرين ﴿واعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ اهد (٢١).

أما الشيخ محمد أبوزهرة فيقول: «وإن الذي نريد أن نسجله في هذا المقام هو: أن الإمام جعفر كان قوة فكرية في هذا العصر، لم يكتف بالدراسات الإسلامية، وعلوم القرآن، والسنة، والعقيدة، بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره، ثم حلّق بعقله القوي الجبار في سياء الأفلاك، ومدارات الشمس والقمر والنجوم، وبذلك علم مقدار نعمة الله على عبيده من الإنسان في تسخير ما في هذا الكون لهم، ثم علم وحدانية الخالق من الحالق من إبداع المخلوق، ومن تعدد الأشكال والألوان» اهداله.

ويقول محمد الحسين المظفري في كتابه «الإمام الصادق - ج - ١ - ص - ١٩٩ - تحت عنوان: الطب: «.. وكفى دلالة على علم الصادق بالطب، ماجاء في توحيد المفضل من الأخبار عن الطبائع وفوائد الأدوية، وما جاء فيه من معرفة الجوارح التي تكفَّل بها علم التشريح» اهـ.

ويستوقفنا كتاب الإمام الصادق \_ خصائصه \_ مميزاته \_ ليعرض علينا الصفحة \_ ٣٣٧ \_ تحت عنوان \_ الطب \_ فنقرأ: «وقد ورد عن الإمام الصادق الكثير من التعاليم الطبية، والأداب بالصحية . . ومن ذلك ما ورد في كتاب توحيد المفضل التي أملاها الإمام على المفضل بن عمر، من الأخبار عن : الطبائع، وفوائد الأدوية، وما يتعلق بعلم التشريح وغيرها مما له ربط بصحة الإنسان ومزاجه . . »اهـ . (٣٠٠).

ويقول الأستاذ رمضان في كتابه «الإمام الصادق - علم وعقيدة - ص - ١٦٦ - تحت عنوان: إنسانية الإمام: «لقد كان الإمام متفوقاً في خلقه، متفوقاً في حسن معاملته للناس، متفوقاً في تصوير المثل الأعلى الأدبي لمن كان يطلب العلم في مجالسه . . كهاكان متفوقاً في سعة إدراكه، وغوصه على الحقائق العلمية والفلسفية في عصره، متفوقاً في مشاركته الشاملة التامة، العميقة في كل المعارف التي شاعت في عصره».

ويقسول في الصفحة - 179 و 179 -: لقد كانت الركائب تحمل إلى الإمام الصادق طلاب: الحكمة، وأصحاب الفقه، والفلسفة، وعلم الكلام، والعلوم الطبيعية، واللغة، والنحو، والصرف، والبيان، والآداب في شعرها ونثرها، والتفسير، والسنة النبوية، وأيام عرب الجاهلية والإسلام، يضاف إلى هذا كله: وقار، وهيسة، واستقامة، وصدق، وصراحة، وحسن بيان وتصرف، وقيادة حازمة لأتباعه، وسياسة ماهرة لأنصاره» اهد.

ويقول في الصفحة ـ ١٨٦ ـ: «تحت عنوان «علم الطب»: «وكان من رأي الإمام الصادق أن كتاب الله تعالى قد أوجز مهمة الطبابة في هذه الكلمات الثلاث التي أوردها في معرض النصيحة والتوجيه: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا».

«وجاء في رسالة المفضل بن عمر ما يدل على علم الإمام بفنون من الأشربة، والأطمة، وأنواعها، وتأثيرها، وعلاقتها بطبائع الإنسان، ثم الأدوية وفوائدها.

وجاء مشل ذلك أيضاً في رسالة «الإهليلجة» التي ناظر فيها الطبيب الهندي، فقد أورد خلال هذه المناظرة من الاستشهادات والإشارات الطبية، وذكر من أسهاء الأدوية ما يدل على معرفته بالثقافة الطبية عهد ذاك»اه.

أقـول: غنـاه العلمي . . . والخلقي . . . جعـل هؤ لاء وغـيرهم من كبـار مفكـري هذا العصر . . ويشهدون له أنه إمام عصره ، في كل علم . . وفن . .

#### \* \* \*

. . وتقول لي: إني وعدتك أحدثك عن /توحيد المفضل/ الذي أملاه عليه الإمام الصادق.

نعم. ففي الحديث عنه سعادة روحية لأنه يشتعل في الصدور مصباحاً من الإيهان بالله. . يزيده سرور الأيام والليالي صفاء وكمالا . .

إن أنفاس الإمام المسكية تعمر حروفه ، ولذا ، فإنك ترى فيه :

بيان التوحيد. .

وبيان العلم . .

يتعمانقمان ليؤلف كيمانمًا واحمداً. . يتموهج فيه البيانان الأقدسان كما يتوهج نهار آذار بشباب الربيع الأخضر. . وقد سمعت ذرواً من القول في توحيد المفضل من أساتذة مشهود لهم بالمعرفة .

ولا ريب أن الحـديث عن توحيـد المفضـل بالتفصيـل يقتضينا كتاباً من عشرات الصفحات. . وإن محاضرة وإحدة في ظرف محدود عاجزة عن إبرازه على وجهه النبيل. . الأصيل. .

إذاً فحسبنا أن نقدم نهاذج من أبحاثه الموّارة بالعطاء. . و. .

ولكن، رويداً.

انظر، هوذا المفضل يدخل على الإمام في الساعة التي رسمها له. . ثم هوذا يجلس أمامه . . هلم ندخل خاشعين أرهف سمعك . . . فالإمام قد بدأ يتكلم . . إنه يقول للمفضل : «يا مفضل إن الله تعالى كان ولا شيء قبله ، وهو باق ولا نهاية له ، فله الحمد على ما ألهمنا ، والشكر على ما منحنا ، فقد خصنا من العلوم بأعلاها ، ومن المعالي بأسناها ، واصطفانا على جميع الخلق بعلمه . . وجعلنا مهيمنين عليهم بحكمه » اه . .

ويخشى المفضل أن يفوت شيء مما ينطق به الإمام فيقول: «يا مولاي. أتأذن لي أن أكتب ما تشرحه؟؟» فيأذن له. (٢١).

يتحدث الإمام عن جهل الذين يسمحون للشك في الخالق أن يجد له إليهم مسلكا. . ويتحدث عن العالم . . وخلق الإنسان . . ثم يتحدث عن حواس الإنسان . .

# حواسً الإنسان

الحواسُ الخمس في حياة الإنسان. . يكاد يكون لها مالنور الشمس في حياة المخلوقات. . والإمام يدعونا أن نطلق لعقولنا حرية التفكير في هذه الحواس التي يطيب بها عيش الإنسان. .

لنتأمل: لماذا العينان في الرأس. . وفي تجويف هذه الكهف. . ؟؟

لم شكل العين كروى؟؟.

ولماذا هي مؤلفة من طبقات متعددة عجيب تركيبها؟؟

ولم كان القسم الأمامي من العين بلوري الجسم؟؟

لم الجفنان والأهداب. . ؟؟ الغدد الدمعية. . الخ.

الله وحده وراء هذا الخلق البديع الساحر بكماله . . المذهل بجماله . .

يقول الإمام: «فانظر إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه، وشرف بها على غيره، كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة، ليتمكن من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتها كاليدين والرجلين، فتعترضها الآفات، ويصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلها، ويؤثر فيها، وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط اليد، كالبطن والظهر فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء»اهد.

بعد ما يكشف لنا عن سر وجود العينين في الرأس. . ينتقل إلى بقية الحواس، والأمكنة التي أنبتها الله فيها فيقول:

فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع. . كان الرأس أسنى المواضع للحواس، وهو بمئزلة الصومعة لها. . ثم يشرح لنا وظيفة البصر والسمع فيقول: «فخلق البصر ليدرك الألوان، فلوكانت الألوان، ولم يكن بصر يدركها لم يكن فيه منفعة. . وخلق السمع ليدرك الأصوات، فلوكانت الأصوات، ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها أرب. . وكذلك سائر الحواس. .

ثم هذا يرجع متكافياً.. فلوكان بصر، ولم تكن الألوان، لما كان للبصر معنى، ولوكان سمعٌ ولم تكن أصوات، لم يكن للسمع موضع..» ثم يظهر لنا أن لكل حاسةٍ حقلاً خاصاً بها تعمل فيه.. وأنه تعالى خلق لها من الأشياء ما يكملها به.. ثم يقدم البرهان على ذلك فيقول: «فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضاً، فجعل لكل حاسة \_ محسوساً \_ تعمل فيه.. ولكل \_ محسوس \_ حاسة تدركه، لا تتم الحواس إلا بها».

ثم يبر زمثالاً توضيحياً على ذلك فيقول: «كمثل الضياء والهواء، فإنه لولم يكن ضياء يظهر اللون للبصر، لم يكن البصر يدرك اللون، ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع، لم يكن السمع يدرك الصوت».

ثم يتساءل: هل يمكن أن يصدر هذا الخلق المتقن، والتنسيق العجيب إلا من مدبّر لطيف خبير هو: الله يقول عليه السلام: «فهل يخفى على من صح نظره، وأعمل فكره، أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقى بعضاً، وتهيئة أشياء أخربها تتم الحواس، أن هذا لا يكون إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير»اه.

وكم أبان إيجابيات. . الحواس في حياة الإنسان، يتحدث عن الإنسان حين يفقد حاسةً منها. أو كلها. . اقرأ كلهاته المباركات فإنها لا تحتاج إلى تعليق. . وتحليل. .

قال للمفضل: « فكريا مفضل فيمن عدم البصر من الناس، وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدميه، ولا يبصر ما بين يديه، ولا يفرق بين الألوان، وبين المنظر القبيح والحسن، ولا يرى حفرة إن هجم عليها، ولا عدواً إن أهوى إليه بسيف، ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثل: الكتابة.. والتجارة.. والصياغة.. حتى أنه لولا نفاذ ذهنه لكان كالحجر الملقى»اه.

ذلك هو الإنسان إذا فقد بصره، ترى ماذا يكون شأنه إذا خسر سمعه؟؟

إليك الإمام يقول: «وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة، فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة.. ويعدم لذة الأصوات واللحون المشجية والمطربة، وتعظم المؤونة على الناس في محاورته حتى يتبرموا به، ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم».

إنسان ذلك حاله، كيف يكون أمره؟؟

يصفه الإمام فيقول: «يكون كالغائب وهو شاهد، أو كالميت وهو حي»اه.

يقتصر الإمام على ذكر هاتين الحاستين: البصر. . والسمع . . ووظيفتهما . وتأثيرهما في حياة الإنسان . . إيجاباً . . وسلباً . . ليخلص إلى الحديث عن العقل .

إليك كلماته: «فأما من عدم العقل، فإنه يلحق بمنزلة البهائم.. بل يجهل كثيراً مما تهتدي إليه البهائم»اه..

وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، كيف يصبح إذا فقد جارحة من جوارحه؟؟ تختل حياته... يصبح ناقصاً...

فخلق الجوارح. . . واختصاص كلٌّ منها بوظيفة تؤديها . . وتعاونها على إصلاح الجسد . . ليطيب العيش . . وتستمر أغنية الحياة . . يؤكد أن لها خالقاً . . وزع عليها أدوار العمل . . وهي تؤديها بإتقان بارع لا نظير له . . يقول الإمام : «أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل ، وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان ، والتي لو فقد منها شيء لعظم ما يناله في ذلك من الخلل . . يوافي خلقه على التهام حتى لا يفقد شيئاً منها اله . .

ويتساءل عليه السلام: لم كان ذلك؟؟

ويجيب: إنه خُلق بعلم وتقدير» اهـ.

لماذا يفقد بعض الناس جارحة من جوارحهم؟؟

ويخطر للمفضل أن يسأل الإمام عن السر الذي يفقد بعض الناس جارحةً من جسدهم، فيقول: «فَلِمَ صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح، فيسبب له ذلك ألماً نفسياً، وقلقاً جسدياً. . ؟؟

فيقول الإمام: «ذلك للتأديب والموعظة لمن يحل ذلك به، ولغيره بسببه، كما يؤ دب الملوك الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم، بل يحمد من رأيهم، ويتصوب من تدبيرهم».

هكذا ـ هؤلاء تمردوا على القوانين الإلهية فرفضوا العمل بها. . وصبوا على الناس ضرام الأذى أفراداً وجماعات . . فاستحقوا العقاب على تمردهم . . وعلى أذاهم لإخوانهم في الإنسانية . .

وضرب مثلًا على ذلك \_ الحاكم العادل يعاقب السارق. . فيحمده الناس، ويرون عمله عين العدل، لأنه عاقب إنساناً فاسداً. . يضر بأبناء المجتمع . . وينزل بهم فادح الآلام . .

ولكن، هل في هذه العقوبة الزاجرة خير لمن تنزلها العدالة بهم؟؟

في الحق إنها تأتيهم بأكرم الخير . . إنها تمحو الذنوب التي اقتر فوها . . لنستمع إلى الإمام وهو يجيب المفضل:

«أنَّ الـذين تنـزل بهم هذه البـلايا من الثواب بعد الموت ـ إن شكروا وأنابوا ـ ما يستصغرون معه ما ينالهم منها، حتى أنهم لوخير وا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب».

## أعضاء جسد الإنسان

جسم الإنسان مركب من أعضاء كثيرة منها ما هومفرد لا ثاني له. . ومنها ما هومزدوج . . فإذا أحسنت النظر في هذه الأعضاء وجدتها متناسقة تناسقاً فرداً يضع كلك خاشعاً أمام من خلق فسوَّى . .

أتـل على نفسـك كلمات الإمام متأنياً لتتذوق عسل معانيها الباذخات: «فكريا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً، وما في ذلك من الحكمة والتقدير، والصواب في التدبير. .

فالرأس مما خلق فرداً، ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون له أكثر من واحد؛ ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس اخر لكان ثقلًا عليه من غير حاجة إليه، لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد، ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لوكان له رأسان، فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معطلًا لا إرب فيه، ولا حاجة إليه، وإن تكلم منها جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلًا لا يحتاج إليه، وإن تكلم به من الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذ، وأشباه هذا من الأخلاط..».

وبعد أن تحدث عن الرأس . . وأظهر حكمة الله في خلقه فرداً لا ثاني له . . انتقل إلى اليدين ليرينا بأسلوبه العلمي حكمته سبحانه في خلقهما زوجاً : «واليدان مما خلق أزواجاً ، ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة ، لأن ذلك كان يخل به فيها يحتاج إلى معالجته من الأشياء».

ثم يعطينا مثالاً توضيحياً على ذلك فيقول: «أنّ النجار والبناء لو شلت إحدى يديه، لا يستطيع أن يعالج صناعته، وإن تكلف ذلك لم يحكمه، ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت يداه تتعاونان على العمل»اهـ. ويتحدث الإمام فيها يتحدث عن:

المخ . . والدم . .

معلوم في الدوائر العلمية أن المخ هو: معظم المادة العصبية في الرأس، أو هوالدماغ كله. . الخ

والنسيج العصبي الذي يكون المخ من النسج التي عدد خلاياها محدود منذ الولادة . . ولا يزيد عددها بعد الولادة . . ولا يمكن تعويضها . . وهي سريعة التلف، لذلك أطلق عليها العلماء اسم «النسج النبيلة»، ولأن هذه النسج تتولى مركز القيادة والسيطرة على كل فعاليات الجسد من : ذكاء، وذاكرة ،

وحس، وحركة، وإفراز غدي. . قضت الحكمة الإلهية أن تكون مستقرة داخل حصن منيع من العظام لا يصل إليها ما يوجعها. . أويؤثر في بنيانها الضعيف.

ولقد أدرك إمامنا الصادق هذه الحقيقة العلمية التي اكتشفها الطب بعده بمئات السنين، . . اعمل ذهنك فيها يقوله للمفضل: « فكريا مفضل لم صار المخ رقيقاً محصناً في أنابيب العظام».

ثم يتساءل، وفي تساؤ له تحريض للعقل أن يكتشف مما أوجزه هو\_تفصيل ما عرفه علم التشريح في العصور اللاحقة فيقول: «وهل ذلك إلا ليحفظه ويصونه»؟؟

أجل يا إمامي الحكيم ما كان ذلك إلا لتصان تلك النسج النبيلة من التلف. . لأن في تلفها اختلال نظام الجسد. . ثم الموت . . وينتقل الإمام بعد تلك اللمحة المعبرة عن المغ - إلى الدم - هذا السائل الأحر المسؤول عن نقل المواد الضارة التي تنتجها الخلايا من غاز سام «ثاني أكسيد الكربون» عن طريق : التنفس . . والجهاز البولي . . وكما يؤمن نقل غاز الحياة «غاز الأوكسجين» لكل خلية في الجسم . . وكل خلية لا تتردد فيها أنفساه الطيبة تصير إلى الهلاك .

تلك هي الوظيفة التي خص الله الدم بها.. ولكي يحفظه من «الأرواح الشريرة» هيأ له حصنا هو: الأوردة والشرايين التي يجري فيها، وقد جعلها مرنة جداً، تتحمل الضغط ولوكان شديداً.. وتتحمل الانثناء.. وكل نوع من أنواع الحركة.. إمامنا الصادق كان على علم بهذه الدقائق العلمية.. وقد سمّي (الأوعية الدموية الشرايين والأوردة) عروقاً وهي تسمية عربية أصيلة، يقول للمفضل: «لم صار الدم سائلا محصوراً في العروق، بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا يفيض»؟؟(٢٠).

## الحَلْقُ

ويتحدث عن الحلق وما في وجوده من أسرار. . فها هو الحلق؟؟

تعرف معاجم اللغة الحلق بأنه: «مساغ الطعام والشراب إلى المريء».

أما علم التشريح فيعرفه بأنه ملتقى طريقي: التنفس والهضم في نهاية الفم باتجاه الرقبة، ويقع في مؤخرة الفم. . وفيه زائدة لحمية هي: اللهاة، أولسان المزمار، وهي تغلق مجرى التنفس أثناء بلع الطعام، وعندما يغلق مجرى التنفس ينزلق الطعام والشراب إلى الأنبوب العضلي المرن المسمى المريء» ومنه إلى المعدة. .

فهاذا قال الصادق عن (الحلق)

يقول عليه السلام مرشداً إلى الخالق العظيم: «من جعل في الحلق منفذين: أحدهما لمخرج الصوت وهو: الحلقوم المتصل بالرئة.. والآخر منفذاً للغذاء، وهو المريء المتصل بالمعدة، الموصل الغذاء إليها..

ثم يقول: «وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرثة.. فيقتل..»اهـ.

فإذا دققت النظر بقول الإمام في الحلق تجده ينطبق على ما قاله الإمام ـ أي أن العلم الحديث توصل بعد أعوام طويلة . . وتجارب كثيرة إلى ما أثبته الإمام منذ مثات الأعوام . .

وتـرى الإمـام يسمي «اللهـاة» (طبقاً) وهي تسمية فذّة لأنها تنطبق على فتحة بجرى االتنفس فتمنع من دخول الطعام والشاب إلى الرغامي ـ القصبة الهوائية التي تنتهي بالرئة. .

#### الأذن

يتحدث العلم الحديث عن الأذن ووظيفتها. . وتكريبها فيقول ما خلاصته: «إن الصيوان عندما تلامسه الاهتزازات الصوتية يوجهها نحوغشاء الطبل إلى داخل الأذن، فتهتز معه العظيات السمعية، وينقل الاهتزازات إلى السائل البلغمي الداخلي الموجود ضمن الحلزون الذي يهتز بدوره، وينبه ألياف العصب السمعى فينقلها العصب السمعى إلى مركز السمع»اه.

ويقـول الصـادق: «لم صار داخـل الأذن ملتوياً كهيئة اللولب إلا ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع، ولتكسر حمة الريح فلا ينكأ السمع»اهـ(٢٠).

ألا ترى أن ما اكتشفه العلم شرح لعبارات الصادق؟؟

أجل إن الأمر لكذلك. .

والعلم وصف الالتواءات التي داخل الأذن بأنها حلزونية. .

والإمام وصفها بأنها لولبية . . وأرى وصف الإمام أكثر مطابقة لغوية . . كما أنه ألطف وقعاً في السمع . . والإمام يقول: إن الهواء هو الذي ينقل الصوت من خارج الأذن إلى داخلها . . وان الحكمة من تجويف الأذن . . واللولب الداخلي أن يرق الهواء شيئاً فشيئاً . كيلا تتأذى أجهزة الأذن الداخلية .

وعبارة العلم: إن الصيوان يوجه الاهتزازات الصوتية إلى داخل الأذن. .

ومعلوم أنــه لولا الهــواء الــذي ينقــل الصوت من الخارج إلى الصيوان. . فالأذن الداخلية لما حصل اهتزاز، فعبارة الإمام كما هو واضح تتبوأ القمة في التعبير العلمي. .

## القلب

ويتحدث الإمام عن القلب وما فيه من لطف في الصنع فيقول: «إن في القلب ثقباً موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفؤاد. . ولو اختلفت تلك الثقب، وتزايل بعضها عن بعض، لما وصل الروح إلى الفؤاد، ولحلك الإنسان» اهـ (۴) (۳).

ولعلك تسأل: ما هذه الثقب التي يذكرها الإمام؟؟ وما هي المعاني الواسعة التي أرادها بعباراته. . ؟؟

إن العلم الحديث يشرح لك قوله بأصفى بيان. .

إن الثقب إشارة غنية بالوضوح إلى:

١ - الشريان الرئوي الذي يخرج من البطين الأيمن في القلب ويحمل معه الدم القاتم الذي يحمل (ثاني أوكسيد الكربون) إلى الرئتين عبر الشريانين الرئويين.

٢ ـ ثبت علمياً أن هناك أربعة ثقوب أخرى في الأذين الأيسر للقلب تحمل الدم الأحمر القاني الغني
 (بالأوكسجين) والقادم من الرئتين في الأوردة الرئوية الأربعة. . الخ.

ونجيز لأنفسنا أن نسأل: أليست كلمات الإمام عن القلب وثقوبه المتصلة به سبقاً علمياً للذين جاؤ وا بعده وبحثوا في دورة الدم.

ألم يسبق بقوله هذا \_ عندما نوليه نظراً ثاقباً \_ العالم الألماني (وليم هارفي) مكتشف الدورة الدموية وغيره. . ؟

## منافع الأغذية

حياة الإنسان تستمر فيها تستمر به بالطعام والشراب. . والطعام منه الحيواني. . ومنه النباتي . . وقد حلل العلم الحديث في المخابر أنواع الأطعمة . . وبينوا فوائدها الغذائية . .

والصادق تحدث عن عدد من صنوف الأغذية النباتية . . وأبان منافعها . . فإذا قارنت بين ما اكتشفه العلماء في مخابرهم بعد التجارب الكثيرة . . وبين أقوال الإمام . . وجدت العلم لم يقل شيئاً جديداً يختلف عما قاله الإمام منذ أكثر من ألف عام . .

ويحسن أن أورد أسهاء طائفة من الأغذية النباتية ، وأقوال الإمام في قيمتها الغذائية .

قال عليه السلام: كلوا الثوم فإن فيه شفاء من سبعين داء.

كُل البصل فإن له ثلاث حصال: يطيب النكهة، ويشد اللثة، ويزيد في ماء الجياع. .

كُل الفجل فإن فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح، ولبه يسهل البول والهضم. .

الجزر أمانٌ من القولنج، مفيد للبواسير، ومعين على الجماع. .

كلوا الباذنجان، فإنه جيدٌ للمرة السوداء، ولا يضر الصفراء، ويذهب بالداء، ولا داء له.

العنب يشد العصب، ويذهب النصب، ويطيب النفس.

كُل التفاح فإنه يطفيء الحرارة، ويبرِّد الجوف، ويُذهب الحمي. وقال: لوعلم الناس مافي التفاح ما

داووا مرضاهم إلا به، ألا إنه أسرع شيء إلى الفؤاد خاصةً، فإنه يفرحه. وقال: أطعموا محمومكم التفاح.

أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابهم. وقال: كلوا الرمان بشحمه، فإنه يدبغ المعدة، ويزيد في المذهن. وقال: من أكل سفرجلةً على الريق طاب ماؤه وحسن، وأكله قوةً للقلب، وذكاء للفؤاد، وهو يحسن الوجه.

وعن التين قال: إن التين يذهب بالبخر، ويشد العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج إلى دواء.

وقال عن التمر: إن فيه شفاء من السم، وإنه لا داء فيه، ولا غائلة، ومن أكل سبع تمراتٍ عجوة عند صباحه قُلُت الديدان في بطنه.

وقال: عليكم بالخس فإنه يصفي الدم.

وعن الهندباء قال: نعم البقلة الهندباء، فإنه تزيد في الماء.. وتحسن الولد...

ويعذب عندي أن أقول لك الآن: قارن بين ما ذكره الإمام، وبين ما أورده كتاب: «الغذاء لا الدواء(٣٦).

لترى لعاب الإمام ينضر كل كلمة من كلماته.

وللإمام نصائح طبية أفرغها في قوالب من الحكمة. . وهي جديرة أن تكون نظاماً لحياة سعيدة. اقرأ متأنياً قوله:

غسل الإناء، وكنس الفناء مجلبةً للرزق.

أقلل من شرب الماء فإنه يمد كل ماء. .

لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم . .

اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده. .

إن لكلُّ ثمرة سياء، فإذا أتيتم بها، فأمسوها الماء، واغمسوها في الماء (أي اغسلوها جيداً).

الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمريء الطعام، ويسل الداء. . (٣٧).

وأخيرأ

إن من يكتب عن الصادق. وجامعته العلمية. . وعلومه . . وأخلاقه . . وعدالته . . وزهده . .

وإنسانيته . . وحبه للمساكين . . وفصله العدل بالقضاء والقدر . .

وما أداه للعروبة . . والإسلام ، بل وللعالم من تطور في :

التشريع \_ والعلوم \_ والاقتصاد \_ والسياسة المدنية \_ والتفتح الحضاري ونموه. .

أقول: إن من يكتب عنه يبدأ. . . ولا ينتهي . .

وما الطف ما قالته دار التقريب المصرية عن الصادق: «كانت له نواح كثيرة يعذب فيها القول، وتفيض في شأنها المعاني والدراسات، ومن أبرز ذلك أنه -ع - كان بشخصيته وعلمه موضع احترام وتقدير وحب من أهل الإيهان والعلم - في عصره، لا فرق بين الخاصة والعامة، ولا بين من يتبعونه ويعتقدون بنصية إمامته، ومن يتبعون المذاهب الأخرى.

كلهم عرفوه إماماً جليلاً، وكلهم عرفوه عالماً قوياً، وكلهم عرفوه صادقاً إذا حدَّث، ومنصفاً إذا فكِّر، لا هدف له إلا الحق ولذلك لُقُب بالصادق، وهي نفحةً من نفحات جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان ملقباً بالصادق، اهـ (٣٨).



## الحواشسي:

(١) ـ راجع الشيخ محمد أبو زهرة: الإمام الصادق
 ـ صفحة ـ ١١٣ ـ طبع دار الفكر بير وت.

ب منجد الأعلام مادة يزيد.

ج - عبساس محمود العقاد: أبو الشهداء الحسسين بن علي صفحة - 32 - 32 - طبع: دار الملال - مصر.

(٢) - راجع آ - عمد الحسين المظفري: الإمام الصادق - ج - ١ - ص - ٩٨ - ط - ٢ - سنة -١٣٦٩هـ.

ب-د. محمد يحيى الحاسمي: الإمام الصادق ملهم الكيمياء - ص - ١٥٤ - منشورات المواقية .

ج ـ رمضيان لاونيد: الإميام الصيادق علم وعقيدة ـ ص ـ ١٩٥ ـ.

(٣) - عمـ د جواد فضل الله: الإمام الصادق خصائصه مميزاته - ص - ١٢٩ - ط - الزهراء بير وت .

(٤) ـ محمد أبو زهرة الإمام الصادق ـ ص ـ ١٠١ ـ و٢٠٢.

(0) \_ محمد جواد فضل الله: الإمام الصادق \_ ص

ب ـ رمضان لاوند: الإمام الصادق ـ ص ـ 179 ـ طبع مكتبة دار الحياة ـ بير وت .

(٢) \_ منجد الأعلام \_ مادة \_ الصادق.

(٧) \_ ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة \_ ص \_

۲۰۱ ـ طبعة ثانية ـ ١٣٨٥هـ.

(٨) \_ عبد الحليم الجندي المستشار في المجلس الأعلى للشؤون الإسسلامية في مصر العربية:

الإمسام جعفسر الصيادق - صفحة - ٢١٩ - طبيع القاهرة سنة ١٣٩٧هـ = ١٩٧٧م.

(٩) ـ الشيخ محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ـ ص
 ٢٠٠٠.

(١٠) ـ رمضان لاوند: الإمام الصادق ـ ص-١٧

(١١) - عبد الحليم الجندي: الإمام جعفر الصادق - صفحة - ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٥ .

ب - واقسراً كتاب الإمسام الصادق ملهم الكيمياء للدكتور محمد يحيى الهاشمي الذي نفى كل شبهة أثيرت حول أخذ جابر علم الكيمياء عن الإمام الصادق.

ج ـ رمضــان لاونــد: الصادق ـ ص ـ ١٩٥٠ و١٩٦ ـ تحت عنوان: بقية العلوم .

د ـ محمد الحسين المظفري ـ الصادق ـ الجزء ـ ٢ ـ من صفحة ـ ١٤٤ إلى ١٩٦ فقـد ذكر اساء مشاهر تلاميد الصادق الذين أخذوا عنه.

هــشمس السديين بن طولون الحنفي: الأثمة الاثنياء عشر ـ ص - ٨١ إلى ٨٣ ـ طبع -بيروت تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد.

و\_ البستاني: دائرة المعارف \_ مادة \_ جعفر. ز\_أحمد أمين: فجر الإسلام \_ الطبعة العاشرة

ـ صـ ـ ٢٧٦ ـ قال: وأخـــــد أبـوحنيفــة الفقــه عن جعفر بن محمد الصادق من أهل البيت.

(۱۷) ـ أحمد بن علي الطبرسي: الاحتجاج ـ ج ـ ٢ ـ ص ـ ٧٢ ـ طبع النجف الأشرف سنة ـ ١٣٨٦هـ.

(١٣) ــ الشيخ الصدوق: التوحيد ــ باب النهي عن الصنعة بغير ما وصف نفسه .

(١٤) - الشيخ الكليني: الكافي - باب النهي عن الجسم والصورة.

(١٥) \_ محمد الحسين المظفري \_ الصادق \_ ج - ١ -ص \_ ٢١٣ \_ ٢١٥ .

(١٦) - الفيض الكاشاني، والطبرسي - مجمع البيان - تفسير سورة الأنفال.

(۱۷) - محمد باقر الصدر: اقتصادنا - ص - ۲۰۰

ب ـ وسائـل الشيعـة: المجلد ـ ١٧ ـ ص ـ ٢ ـ .

(١٨) - السيد محمد باقر الصدر - ص - ٤٠٢ -.

(١٩) ـ ابن شعبة الحراني: تحف العقول ـ ص ص ص ٣٣٥ ـ .

(٢٠) ـ سورة المائدة ـ آية ـ ٧ ـ .

(٢١) - الحراني: تحف العقول - ص - ١٠٦ -.

(۲۲) - المصدر السابق - ص - ۱۰۷ ...

(۲۳) - محمد رضا المظفري - الصادق - ج - ۱ - من ص - ۲۲۶ إلى ۲۲۹ - نقلًا عن بحار الأنوار.

(۲۶) - رمضسان لاونسد: الصسادق - ص - ۱٤٥ و ۱۶۰ - .

(٢٥) - محمد أبو زهرة: الصادق - ص - ٦٧ و٦٨

(٢٦) - عبد الحليم الجندي: الإمام الصادق - ص - ١٨٧.

(۲۷) ـ المصدر السابق ـ ص ـ ۱٦٦ ـ ۱۷۰.

(٢٨) - توحيد المفضل من صفحة - ٦ إلى ٨ -.

(٢٩) ـ د. محمد يحيى الهاشمي ـ ص ـ ١٢٥ ـ.

(٣٠) - محمد جواد فضل الله - الصادق - ص - ٣٣٧ -.

(٣١) ـ توحيد المفضل ـ ص ـ ٩ ـ .

(٣٢) - المصدر السابق - ص - ٢١ - ٢٥ -.

(٣٣) ـ سورة طه ـ آية ـ ٨٢ ـ.

(٣٤) ـ توحيد المفضل ـ ص ـ ٧٤ ـ.

(٣٥) \_ المصدر السابق \_ ص \_ ٣٠ \_.

(٣٦) ـ الدكتور صبري القباني: الغذاء لا الدواء ـ
 طبعة خامسة ـ بير وت (راجع الصفحات ـ ٨٥ ـ

74 - PA - F+1 - +11 - P11 - 171 - PVI -

111 - 011 - 017 - 777 - 777 - 773.

ج ـ محمد الحسين المظفري : الصادق ـ ص ـ ١٩٩٨ و ١٩٩ . (٣٨) ـ أسد حيدر: الإمام الصادق ـ المجلد الثاني

(٣٧) - أحمد مغنية: الإمام الصادق من صفحة - ١٩٦٦ - ١٧٢ - ط - ١ - بير وت - ١٩٥٦. ب - الإمسام الصادق علم وعقيدة - ص - ١٨٧

ـ ص ـ ٤٩ ـ.

(\*أ) عبد الحليم الجندي: الإمام جعفر الصادق - ص - ٢٨٣ ـ طبع القاهرة سنة ١٩٧٧م.

(\*ب) الحكمة هي المعرفة. . والتفقه في الدين (الصادق).

قال الصادق: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثًا، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً.

( ج- ) قال الإمام على الرضا: «لا تدركه حاسَّة البصر للفرق بينه وبين خلقه الذي تدركه حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم، ثم هو أجل من أن يدركه بصر، أو يحيط به وهم، أو يضبطه عقل (الطبرسي: الاحتجاج - ج - ٢ - ص - ١٧٧ - طبع عام - ١٣٨٦هـ .

(\*د) قال ابن شعبة الحراني: «أمام الله رسول محمداً في سائىر عالمه في الأداء مقامه، إذ لا تدركه الأبصار، ولا تحويه خواطر الأفكار، ولا تمثله غوامض الظنن في الأسرار، لا إله إلا هو الملك الجبار، (الحراني: تحف العقول: المقدمة).

(\*هـ) بعلبكي : قاموس المورد - انكليزي عربي (معجم الأعلام) : كوبرنيكوس (١٤٧٣ - ١٥٤٣) عالم فلكي بولوني برهن أن الأرض تدور على ذاتها وحول الشمس وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول نفسها ، وفي منجد الأعلام - ط - ١٣ - (دار المشرق) : «غاليلو عالم فلك إيطالي (١٥٦٤ - ١٦٤٢م) أيد نظرية كوبرنيك أن الأرض تدور حول الشمس ، حذه النظرية التي تبناها العلم الحديث أثبتها الإمام الصادق قبل كوبرنيكوس بـ (٧٧٨) سنة ، وهذا دليل قطعي الثبوت على عمق الإمام بمعرفة علم الفلك ، علماً أن الإمام ولد (١٩٦ - ٧٥٥) م.

(\*و) النبطي -ج -: أنباط قوم من الساميين يرجعون إلى أصلين: أحدهما آرامي والآخر عربي، كانت لهم دولة في القرن السابع قبل الميلاد، وسقطت في أواشل القرن الشاني بعد الميلاد، وامتدت أملاكهم من الجزء الجنوبي الشرقي من فلسطين إلى رأس خليج العقبة وكانت عاصمتهم: سَلْع - أي الصخرة، وهي التي سيّاها اليونانيون «بطره»، وسموا البلاد كلها (أربيا بطرا) - أي بلاد العرب الصخرية. . واستعمل أخيراً في أخلالها الناس من غير العرب» (المعجم الوسيط - الجزء الثاني - مادة: نبط.

(\*ز) الفقيه: العالم الفطن جمع فقهاء. (الوسيط).

(\*ح) كان الطبيب مُلحداً، لذلك جاءت أجوبة الإمام غنية بالبراهين الدالة على وجود الله . . . كما كانت غنية بالأدلة على أنه بلغ الغاية في علم التشريح بالنسبة لعصره . . ومن أقوال الهندي : «كل ما لم تدركه حواسي فليس بموجود .

قال الإمام: وأنت لما عجزت حواسك عن إدراك الله أنكرته، وأنا لما عجزت حواسي عن إدراك الله صدقت به. فسأله: وكيف ذلك؟؟.

قال: لأن كل شيء جرى فيه أشر الـتركيب لجسم، أووقع عليـه بصـر للون، فها أدركته الأبصار، ونالته الحواس، فهوغير الله سبحـانـه لأنـه لا يشبـه الخلق، ولا يشبهه الخلق، وإن هذا الخلق يتغير بتغير وزوال، وكل شيء أشبه التغير والزوال فهومثله، وليس الخـالق كالمخلوق، ولا المحـدّث كالمحـدِث». (محمد علي اسبر ـ سطور مضيئة عن الإمام الصادق ـ ص ـ ٧٧و٢٧) ط، سنة (١٩٨٠).

nverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered vers

(\*ط) استقرى الأشياء: تتبعها لمعرفة أحوالها وخواصها (الوسيط) ج - ٢ -.

(\*ي) أوردنا مناظرة مع أحدهم فيها سبق.

( \$ ك ) كان الملحدون يرون الصادق روحاً إنسانياً فوق مستوى الناس. . ففي كتاب «الإمام جعفر الصادق» للأستاذ عبد الحليم الجندي \_ ص ح ٢٨٥ و ٢٨٦ \_ يقول الجندي : «ويروي ابن بابويه القمي (ت : ٣٨١هـ) ، كان ابن أبي العوجاء وابن المقفع (كلاهما ملحد) يلاحظان الجمع الذي يطوف بالكعبة ، فقال ابن المقفع لأصحابه : «لا واحد من هؤ لاء يستحق اسم الإنسانية الا هذا الشيخ الجالس \_ وأشار إلى جعفر بن محمد فقال ابن أبي العوجاء إلى الشيخ ، وتحدث معه ثم رجع إلى صاحبه وقال : ما هذا ببشر ، إن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهراً ، أو يتروع إذا شاء باطنا ، فهو هذا . . ظَلَّ يحصي لي قلرة الله التي في نفسي ، والتي لم أستطع رفضها ، حتى ظننت أن الله قد نزل بيني وبينه » .

يعلق الأستباذ الجندي على كلمات ابن أبي العوجاء مقدام الإلحاد فيقول: «ونزول الله بين الإمام وبين ملحد باعتراف الملحد، آية باقتدار المنهج على بلوغ غرضه، وقدرة مجادل جمع الآيايات الربانية حججاً بين يدي منكر، أخذته حجة الأمر الواقع فأبسلس».

وراجع \_ الدكتور محمد يحيى الهاشمي: الإمام الصادق \_ علم الكيمياء \_ ص \_ ١٢٨ \_ ١٢٩ \_. أما الشيخ محمد أبوزهرة فيقول: «قد التقى الصادق مرة بابن العوجاء، وهو داعية من دعاة الزندقة بالعراق، فلها رأى الصادق واسترعاه ما عليه من سمت، وأخد الصادق يتكلم لم يحرجواباً.. فقال له: ما يمنعك من الكلام؟؟ ويقول الزنديق: بدا جلال لك ومهابة، وما ينطق لساني بين يديك، فإن شاهدت العلماء، وناظرت المتكلمين، فها داخلتني هيبة قط مثل ما داخلني من هيبتك». (راجع \_ ص \_ ٥٥ \_ ٨٦) من كتاب الإمام للشيخ محمد أبو زهرة.

( الله عليات أبى زهرة هذه ولم نر بأساً بإعادتها .

(\*م) الثقب جمع مفرده: الثقبة: الثقب الصغير (المنجد).







# الؤلفات الخطوطة والطبوعة للإمام الحاحق <sup>(ع)</sup> في سورية



# بسساندار حمرارحيم

ذكر علماء الشيعة مؤلفات كثيرة للإمام الصادق عليه السلام حتى وصل عددها عند المرحوم محسن الأمين إلى أربعة وعشرين كتاباً ورسالة ونسخة مروية عنه عليه السلام(١) ولكن يبقى أكثر منها مشكوك النسبة إلى الإمام، لأن هذه الكتب والرسائل ليست من خط يد الإمام بل رواه تلاميذه وبعض الشيعة من بعده.

وبها أنّي اطلعت على مكتبات كشيرة في سورية ، ورأيت نسخاً متعددة منسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام ، رأيت أن أكتب مقالة قصيرة بها رأيته في المكتبات العامة والخاصة ، وأعطى رأياً لكلّ واحد من هذه المؤلفات .

# خواص القرآن الكريم أو منافع القرآن

تأليف: أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام.

البداية: قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من كتب سورة البقرة وعلقها عليه زالت عنه الأوجاع كلّها وإن علقت على صغير زالت عنه الأوجاع وهان عليه الفطام ولم يخف هواماً ولا جاناً بإذن الله تعالى وإن علقت على المصروع زال عنه الصرع بإذن الله تعالى وفيها من المنافع ما لاحد له ولا نهاية . . .

النهاية: سورة الناس من قرأها في كل ليلة في منزله أمن من الوسنواس ومن الجنّ ومن كتبها وعلقها على الأطفال والصغار حفظوا من كلّ جانٍ وهوام ِ بإذن الله تعالى .

سورة الفاتحة من قرأها في كل ساعة تغفر جميع الذنوب وهي لكل مرض تقرأ عليه يبرأ بإذن التعالى. تم كتاب منافع القرآن الكريم، نفع الله لصاحبها وكاتبها وقارئها وسامعها ولجميع المسلمين آمين.

ملاحظات: نسخة من القرن الثامن الهجري مكتوبة بخط نسخي معتاد. أسهاء السور مكتوبة بالأحمر. توجد هذه النسخه في مجموع يحوي منافع القرآن في المنام ومنافع القرآن للتميمي، المجموع مفروط الأوراق، المورقة الأولى والورقتان الأخيرتان من المجموع مكتوبة بخط مغاير للأصل، على الورقة الأولى والأخيرة قيود تملك من القرن الحادي عشر والثاني عشر.

[ ۲۰ - ۳۲ ] ورقة ، ۲۲ × ۱۸ سم ، ۱۷ سطراً .

هذه النسخة موجودة في الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: ٧٣٦٥ عام.

# خواص القرآن أو منافع القرآن ـ نسخة ثانية مخرومة ـ

البداية: ... في قرطاس بمسك وماء ورد وجعلها في أنبوبة قصب ريحي قد قطعت قبل طلوع الشمس وشدّت بشمع وعلّقها على طفل أمن من الشيطان ومن جميع الحوادث، سورة النساء: عن جعفر الصادق رضي الله عنه إنّ من كتبها وجعلها في منزل أربعين ليلة ثمّ أخرجها منه وجعلها في بعض جُدره فإن الشياطين يرتحلون منه وذكر التميمي أن قوله تعالى . .

النهاية: سورة التكاثر، من قرأها عنـد نزول المطرغفر الله. . . وقال التميمي من . . . ماء . . . يقرأها وجعل من ذلك الماء في . . .

۹۸ ورقة، ۱۵ × ۱۲ سم، ۵ أسطرٍ.
الظاهرية، مكتبة الأسد، برقم ١٩٥٤ عام.

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب ليس من الإمام الصادق بل هو مجموعة من رواية في منافع القرآن الكريم، جمعت بعد النصف الثاني من القرن الرابع، لأنّ في هذا الكتاب اقتباسات من كتاب كشف السر المصون والعلم المكنون في شرح خواص القرآن العظيم ومنافعه لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي كان حيّاً سنة ٣٩٠هـ(٢).

ووجـد بروكلمان نسختـين من منافع القرآن الكريم للإمام الصادق (عليه السلام) في: جوتا ١٢٥٦/٣٠؛ فاتيكان ثالث، ١٠١٤/٤ ويوجد نسخة في لاله لي باسلامبول كما في فهرسه، راجع: الزريعة، ٣١٢/٢٢.

# [ ۲ ] صحائف الإمام الصادق (عليه السلام)

المؤلف: الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام.

البداية: هذه صحايف الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وكانت مودوعة عند أهل بيته يتوارثونها بينهم إلى زمان المأمون الخليفة، فأمر بطلب الكتب والصحايف من بيوت أهل البيت عليهم السلام فوجدوا درجاً من البلور في ذرج من الذهب مقفلاً مختوماً فاحضروه عند المأمون وفرح بها واختارها من سائر التفاءلات ويتفاءل بها عند الحاجة واستخرج منها دليلاً مطابقاً للواقع وفيها أثر عظيم [771ب]..

النهاية: الآيات [التفاؤل] ورسف، ١٤: ١٥] يدلّ على الخيانة والغدر ﴿ وَأَنَّ الله لا يهدى كيد الخائنين ﴾ [يوسف، ١٤: ٥٦]

﴿ أَن خلق لكم مَّن أنفسكم أزواجاً ﴾ [الروم، ٣٠: ٢١] يدلُّ على صلاح أمر النساء

﴿رَبُّ قَدْ آتيتني من الملك وعلَّمتني يدلُّ على أنه يرزقَ ملكاً وعلماً

من تأويل الأحاديث﴾ [يوسف، ١٢:١٠١]

ملاحظات: [١٦٥ب ـ ١٧٧ب] ورقة، ١٣,٥ × ١٩,٥سم، ٢١ سطراً

النسخة موجودة ضمن مجموع رقم عام ٥٣٧٣ بمكتبة الأسد، المستدرك على فهرس مخطوطات الشعر، ص٣٧٠.

في الصفحة الأولى من هذه الرسالة دائرة في داخلها دائرة أخرى، ذكرت في الدائرة الأولى أسماء عشرين سورة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، بني إسرائيل، الكهف، مريم، طه، الأنبياء وفي الدائرة الثانية مقابل كلّ هذه السور كتبت آيات ونوع التفاؤل بها.

ولا نعرف صحة نسبة هذه الصحائف إلى الإمام الصادق (عليه السلام) وما ذكرها علماؤ نا مثل المرحوم السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة وآغا بزرك الطهرني في الذريعة.

## [ ٣ ] ذكر مناظرة جعفر الصادق لبعض الشيعة

دكر مناظره جعفر الصادق ببعض السيعة في التفضيل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما

منسوب إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

ملاحظات: [۲۲۷\_ ۲۳۰] ورقة، ۲۲ × ۱۶ سم، ۱۶\_۲۳ سطراً.

كتبت بخط معتاد، عليها سماع سنة ٥٨٨هـ.ق. وسماع بخط الحافظ ضياء الدين المقدسي وسماع بخط مالكه علي بن مسعود الموصلي سنة ٢٧٤هـ.ق. وقف علي الموصلي بسفح قاسيون. هذه النسخة توجد في الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد ضمن مجموع برقم ٣٨٤٧ عام، [مجاميع ١١١].

هذه المناظرة لم تذكر في مصنفات الشيعة ونسبتها ضمن مجموع إلى الإمام الصادق عليه السلام غير صحيح لأنها تخالف رأيه في مسألة الإمامة.

## [ \$

# رسالة يعلم منها اختيارات الأيام النحسة والجيدة

المؤلف: أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر عليهما السلام.

البداية: بعد البسملة، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، اعلم وفقك الله تعالى أنَّ هذه

رسالة يعلم منها اختبارات الأيام النحسة والجيدة، قال مؤلفها رضي الله عنه: إنّ أوّل يوم في الشهر خلق الله فيه آدم عليه السلام يصلح فيه اللخول على الملوك والسلاطين وقضاء الحوائج والبيع والشراء والسفر وغرس الأشجار ومن مرض فيه يبرأ ومن ضلّ له ضالة تعود إليه، ثانيه خلق الله تعالى فيه حواء ومن ضلع آدم فاتقوا فيه أهاليكم وسافروا فيه للبيع والشراء وقضاء الحوائج ومن مرض فيه [اب] يبرأ، ثالثه يوم نحس مستمر رديء فاتقوا فيه الله في جميع أعالكم وأحوالكم..

النهاية: عاشر ساعة للزهرة جيدة لكلِّ عمل، حادي عشر ساعة لعطارد سافر فيها حيث شئت، ثاني عشر ساعة للقمر ادخل فيها على الملوك، والله أعلم.

ملاحظات: نسخة بقلم نسخ معتاد، أحرفها كبيرة، وألفاظ الأيام والساعات بمداد أحمر.

۱۲ ورقة، ۲۰ × ۰, ۱۶سم، ۱۳ سطراً.

محفوظة في مكتبة الأسد برقم ١٠٠٤٢ عام.

ومن الغريب جداً أن يكتب الإمام الصادق عليه السلام مثل هذه الرسالة ولم يذكرها علماؤنا في ضمن كتبه.

# [ ٥ ] رسالة لجعفر بن محمد الصادق في الكيمياء

المؤلف: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.

البداية: هذه الرسالة لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم أجمعين، قال: إنَّ الأكسير أنَّ أحدهما فضية والسبع الصبغ والثاني الذهبية والسبع الصبغ. .

النهاية: فهذه ديوه(؟) إنّما قعدت فيها كما لا لفائدة والله الموفق للصواب وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين، تمّت رسالة جعفر بن محمد الصادق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.

ملاحظات: [٢٦ ب\_ ٢٩ ب] ورقة، ١٩ × ١٢سم، ٢١ سطراً.

مخطوط في مكتبة الأسد برقم مجموع ٨٠، كتبه أحمد بن محمد المغربي الطرابلسي بين سنتي ١٠١٤ و١٠١هـ. ق.

ويذكر بروكلهان مخطوطاً آخر لهذه الرسالة تحت عنوان «كتاب في الكيمياء»، في نور عثمانية

بتركيا، الرقم ٣٦٣٤، GAL, 1/272 .

وما وجدنا سنداً لنسبة هذه الرسالة إلى الإمام الصادق عليه السلام، فالظاهر أنّه من تصنيف بعض الشيعة بالرواية عنه.

# [ ٦ ] الرسالة المفضلية والاتكال على باريء البرية

منسوب إلى الإمام الصادق، رواية المفضل بن عمر الجعفي. وليس منه عليه السلام.

البداية: بعد البسملة، حدثني أبو الحسين محمد بن علي الجلي، عن والده الحسين بن حمدان الخصيبي قدس الله سره: قال: حدثنا جعفر بن مالك العزاري عن عبد الله بن يونس الموصلي. . . عن المفضل بن عمر الجعفي قال: قلتُ لمولاي الصادق الوعد منه الرحمة . . .

النهاية: ومن هؤلاء يكون مداد الطالبيين فأحمد الله على ماخولك من معرفته ومنحك من هدابته والحمدلله حمد الشاكرين وصلواته على النبي وآله الطيبين الطاهرين.

ملاحظات: نسخة بديع بن عبد الحميد محمد آل غانم سنة ١٣٨٣هـ.ق.

٥ ورُقة ، ٢٤ × ١٦ سـم ، ٢٠ \_ ١٩ سطراً . ُ

هذه الرسالة ليست للإمام الصادق عليه السلام بل هي موضوعة وفيها آراء غريبة لا تناسب آراء وأفكار الإمام الصادق عليه السلام.

## [٧] الصراط

منسوب إلى الإمام الصادق، رواية المفضل بن عمر الجعفي. وليس منه عليه السلام.

البداية: رواه الشيخ أبو الحسين محمد بن علي الهذري عن الشيخ الثقة أبي الحسين محمد بن علي الحليّ عن سيدنا أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي . . . عن يونس بن ظبيان عن المفضل بن عمر عليه السلام إنّه قال: سألتُ مولاي جعفر الصادق الوعد منه السلام وقد حضر عنده جماعة من أهل التوحيد والإقرار يسألونه عن معرفة الصراط وشرح باطنه وبيان نعته . . .

النهاية: يامفضل، فاعرف نعمة ربك على هذه الشروح فقد أجبتك عن كل سؤ ال أردت أن تسأل عنه

وهـو صراط ربـك فتمسـك به . . . فكن لمولاك من الشـاكـرين وعلى نعمه من الحامدين وعلى معرفته من الثابتين وصلى الله على حجابه الأعظم وسلّم تسليهاً كريماً.

ملاحظات: نسخه شعبان بن فاضل في شعبان سنة ١٣٨٤هـ.ق. وقد نقلها عن نسخة الشيخ عبد اللطيف إبراهيم.

٤٨ ورقة، سطور مختلفة، ٢٠ × ٢٥سم.

لم يذكره علماء الشيعة وغيرهم في مؤلفات الإمام الصادق عليه السلام وفيه آراء غريبة مثل التناسخ والرسخ والمسخ وغيرهاوالتي لا تناسب أراء الإمام الصادق عليه السلام، فمن المحتمل أنّه وضع حديثاً.

# [ ٨ ] الهفت والأظلة أو الهفت الشريف

وسمِّي أيضاً الأشباح والأظلة في ٦٧ باباً.

منسوب إلى الإمام الصادق، رواية المفضل بن عمر الجعفي. وليس منه عليه السلام.

طبع هذا الكتاب تحت عنوانين:

(١) الهفت والأظلة، تحقيق وتقديم د. عارف تامر، بيروت، ١٩٦٠م.

(۲) الهفت الشريف، تحقيق وتقديم د. مصطفى غالب، بيروت، ۱۳۹۷هـ. ۱۹۷۷م.
 ولا يوجد مخطوطات هذا الكتاب إلا في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب أيضاً غير مذكور في كتب الشيعة وغيرها، وفيه أيضاً آراء غريبة لا تناسب آراء الإمام الصادق عليه السلام وهوبريء منها، لأنه يضم نظريات تلقي ضوءاً على معتقدات الفرق الباطنية ولا يحوي إلا الخرافات التي لا يقرها أي شيعي يستقي تعاليمه المذهبية من معين آل البيت ويهتدي بهديهم.

وهـذا آخـر ما وجـدنـا من الكتب المنسـوبـة إلى الإمام الصادق عليه السلام في مكتبات سورية وما طبع منها. (١) \_ أعيان الشيعة، ١/ ٦٦٨ \_ ٦٦٩، بير وت، دار التعارف.

(٢) ـ طبيب، عالم بالنبات والأعشاب، ولد في القدس وانتقل إلى مصر، فسكنها وتوفي بالقاهرة، من كتبه: مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضور الأوباء، عدة مجلدات، صنّفه للوزير يعقوب بن كلس بمصر ومقالة في : «ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه» والمرشد إلى جواهر الأغذية ومن كتاب كشف السر المصون ثلاث نسخ في الظاهرية المحفوظة في مكتبة الاسد بأرقام: ١٣٦٩، ١٣٧٠، ٥٧٣٧عام.

وانظر أيضاً: الـزركــلي، الأعـــلام، (٣١٣٠، كشف الظنــون، ١٥٧٤؛ S.١/422 (237), S.١/422 والكتبخــانــة، ٥/ ٣٧٠؛ كحالة، ٢٦٣/٨ ــ ٢٦٤، هدية العارضين، ٢٩/، الوافي بالوفيات، ٢٨٢/٢؛ اللـريعة، ٣١٢/٥.



# مدائح ومراثي في الإمام الصادق(ع) على مختلف العصور

# بسساندار حماارحيم

قال مالك بن أعين الجهني في رثائه عليه السلام:

فيا ليستنى ثم يا ليستنى شهدت وإن كنست لم أشهد فآسيت في بشه جعفراً وساهمت في لطف السعود ومن قبل نفسك قلت الفداء وكف المنيّة بالمرصد عشسيسة يُدفسن فيسه السنسدى وغسرة زهسر بني أحمسد

نقلًا عن تحت راية الحق ص٨٩٥ نقلًا عن معجم الشعراء ص٣٦٦

قال الحسن بن محمد بن المتجعفر:

فأنست السسلالية من هاشم وأنست المهدنّب والأطهررُ ومن جدّه في السعملي شامخ ومن فخمره الأعظم الأفخمر ومن أهله خير هذا السورى ومنن لهم السبيت والمنتبرُ ومن لهم زمنزم والنصف ومن لهم البركن والمشعر ومـن شرعــوا الــديـن في العــالمــين فأنــوارهــم أبــدأ تزهــرُ ومن لهم السنسر والمحسر

ومن لهم الحنوض يوم المنقسام

وأنكسم المصفو والجسوهر وأنكسم المذهب الأحمر وحسبك من سيد جعفر

وأنتم كنوز لأشياعكم وأنكم المغرر الطاهرون وسيد أيامنا جعفر

نقلًا عن تحت راية الحق ص٩٢٥ نقلًا عن مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٢٣٤

قال أبـومحمـد طلحـة بن عبيـد الله بن أبي العـون الغسـاني العوني من فطاحل شعراء القرن الرابع الهجري نقلًا عن مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٧٨ وكتاب لولا السنتان ص١٩ وتحت راية الحق ٩٧٠

واقسرا الستحيّة جعفر بن محمدِ يا نور كلِّ هداية لم تجحدِ فكفى شهادة ذي الجلل الأمجدِ يا نور حاضر سرَّ كل موحّدِ أوضحت قصد ولاء آل محمدِ ضلَّ امسرؤ بولائكم لم يهتدي عُج بالمطيِّ على بقيع المفرقيدِ وقل: ابن بنت محمد ووصيّه يا صادقاً شهد الإله بصدقه يا بن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى يا بن المنبيِّ محمد أنت الهذي يا بن النبي محمد أنت الهذي يا سادس الأنوار يا علم الهدى

وقـال الشـاعـر أبـو الحسن جمال الـدين علي بن عبد العزيز بن أبي محمد الخلعي (الخليعي) الموصلي الحلبي المتوفى سنة ٧٥٠ هـ في مدحه ترجم له في الغدير للأميني ١٥/٦ نقلًا عن كتاب لولا السنتان لهلك النعان للشيخ محمد رضا الحكيمي ص٢١.

يا بني طه وياس ين وحم ونونِ بكم استعصمت من شرٌ خطوبٍ تعتريني فإذا خفت فأنتم لنجاني كالسفينِ وعليكم ثقل ميزا ني وأنتم تنقذوني فاحشروا العبد «الخليعي» إلى ذات اليمينِ

ميٌ عن رجم الظمنونِ عزموا أن يقتلوني حسادق الحسبر الأمين آبائسي وديسني ديسن كلامىي وحسنسيني ظهـورى وبطـون ت للسّر المصون ألسوي عن الحبسل المستسين لُ ومفضول ضنين ني ومُـن قال: سلوني

واليكم مدحا أسنى يا حجــاب الله والمــحــ فيسك داريست أنساسسأ وتحسسنت بقسول ال إتسقسوا إن الستسقسي من ورٌيست ولأوصسافسك وإلى مدحمك أظمهر وكفان علمك الشا هد ومعاذ الله أن وأساوي بين مفسضا بين من قال: أقسيلو

وقال في مدحه الشيخ العلامة بهاء الدين أبو الحسن علي بن فخر الدين عيسى بن أبي الفتح الاربلي نزيل بغداد ودفينها أحد أفذاذ العلم وكبار علماء الأمة وأدبائها من أهل القرن السابع من الشهر كتبه كشف الغمة في معرفة الأثمة مطبوع في ثلاث مجلدات ومنه هذه القصيدة ج٢ ص٤٢٩ قال في مدح الإمام الصادق عليه السلام:

ينــقــلهــا عن صادقِ صادقُ كما جرى في الحلبة السابقُ

مناقب الصادق مسهورة سها إلى نيسل السعملي وادعماً وكمل عن إدراكم السلاحمةُ جرى إلى المسجد كآبائه وفساق أهسل الأرض في عصره وهسو على حالاته فايستُ سهاؤه بالجسود هطسالسةً وسسيسبسه هامسى الحسيسا دافسق وكــلّ ذى فضــل بأفــضــالــه وفــضــله معــترفٌ ناطــقُ له مكان في العلى شامخ وطود مجد صاعد شاهق

من دوحة المعرز التي فرعها سام على أوج السسها سامت من نايسله صوب حيسا مسبسلً وبسشره في صوبسه بارقً صواب رأى إن عدا جاهـل وصوب غيـث إن عرا طارق لنباظريبه البقيمس البشيارق السبسذل ومسن أخسلاقمه سائسق يروقسه بذل السنسدى والهسأ وهسو لهم أجمسعسهم رابسق خلابــقُ طابــت وطــالــت علاً أبــدع في إيجــادهــا الخــالــق شاد المسمالي وسسعسي للعسلي فهسي له وهسو لها عاشسق إن أعسضل الأمسر فلا يهتسدي إلىيسه فهسو السفساتسق السراتسقُ يشــوقــه المــجــد ولا غرو أن يشــوقــه وهــو له شايبــقُ مولاي إني فيـكــمُ مخلصٌ إن شاب بالحــب لكــم ماذقُ لكسم موال، وإلى بابسكسم أنسضسى المطايسا وبسكسم والستُي أرجبو بكم نيل الأماني إذا نجما مطيع وهموى مارق

كأنسا طلعت ما بدا له من الأفسطسال حادٍ على

وعن كتاب وفاة جعفر الصادق للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن عصفور الدرازي البحراني ط١ الحيدرية النجف الأشرف ص١٠ أقول يظهر أنها للشيخ مؤلف الكتاب

صدق الاله بها قضا فلك المقام المعافي السر المقدر والقضا قابلت مقدور الاله على المضاضة والقضا والعبابسة القضا بل أنست باب للعلوم وسييف ربسي المنشضا تكف التصير والرضا سوء المكاره إذ قضا ما لاح نجم أو أحسا

يا صادق الــوعــد الـــذي نما دهستا به أميسة وبحبجنة البياري ومنع ليست السنفوس فدتسك من وعمليك صلى خالمقسى

#### وفيه ص٣٣ لأحد الشعراء لم يذكر اسمه

بكته السما دماً وغماريه البحر ملائكة التسبيع وامتنع القطر وقد هدم الدين الحنيفي والأمر ولم يك للإسلام من بعده نصر لمنصور عباس ومن دأبه الغدر وما أستطيع الآن والمال والذخر وقد شابه اليوم المشوم له العشر لقد جن في أرواحها الغدروالكفر

فلله خطب قبل وقع حلوله وزلزلت الأرضون حزناً واعولت وكيف ولا تبكي العيون لوقعه وعطلت الأحكام بعد عميدها ألا لعن الله الرحيم ومن سعا فنفسي تفديه وأهلي وجيرتي رزيته كربلا ألا لعن الله المهيمين عصبة

وقال السيد صالح النجفي المعروف بالقزويني في رثاء الإمام عليه السلام عن المجالس السنية للسيد محسن الأمين ٢ /٣٦٨

وارغ فيه للقاطنين الملماما

والسه عنها وأقر التصابي السلاما جعفر السصادق الإمام الهاما وندى كفه أمد الغاما الله والعروة التي لا انفصاما والسموات والوجود استقاما الكفر ودلت على الرشاد الأناما قاب قوسين منزلا لن يراما من على الحق مثلها لن يقاما عوقد ناول الربيع الحساما

حي حياً بالأبسرقسين أقسامسا إلى أن قال:

فدع السغانسيات فالسعسمر ولسي وأنسب صادقاً وقدم شفيسعاً من سنا وجهه أمد السدراري مصدر السعلم منتهي الحلم باب علة السكسون من به الأرض قامت شمس قدس بدت فجلت دجسي سيسد جده دنسي فتدلسي يا مقيساً للدين أقوى براهي يوم بغسي المنصور إذ حضر النط

ولسعمري بالمصل لولم ترعه لك لم يرع حرمة وذماما واللذي نمّ رمت منه يمسينا أوردته قبل الحسام الحساما

لم تزل في الهدى بدوراً تماما ـن إلا لنــورهــا الاتمــامــا في الطبوامير خلدوا أعبواميا بالمملهات يقظمة ومستماما أرضعوا طفلهم لبان السرزايا وأعدوا له الحسام فطاما إلا في آلــه وذمــامـــا وسبجالا نعسمى تعسم الأنساما ولسيوثاً غلباً إذا طاشت الأح للام في السروع لم تطش أحلاما لم يمت حتف أنفه من إمام منكم عاش بينهم مستضاما له وأبسنائهم إماماً إماما لم تغادر من تابعيهم هماما ورمت جعمفرأ رزايا أرتسنا بأبيه تلك المرزايا الجساما بأبي من بني السنبي إمساماً جرعته بنو الطليق الحساما م وللحلم غارباً وسناما والموالى له بكاء الأيامي عمد الديسن والهدى فاستقاما في السماوات مأتماً قد أقاما في حشي الدين جذوة وضراما ومسن المؤمنين أسهسر طرفاً ومسن المكساهمين طرفاً أنساما ولأهليه جنة وعصاما رأ وقد سامه المصلال انهدامه

يا بدوراً قد غالها الخسسف لكن حاولت نقصها العدى فأبى الرحم حر قلبسى لسادة أزكسياء أرهسقسوا الطسفسل والمسراهسق منهسم قتسلوهم وما رعبوا لرسبول الله يا جبالًا حلماً تفسوق السرواسسي ما كفـاهـا قتــل الــوصـــى وشــبــليـ والستسعمدي على المسيسامسين حتسى بأبسى من أقسامه الله للعسل بأبسى من بكسى عليسه المسعسادي بأبسى من أقسام حيساً ومسيستاً بأبسى من عليه جبريسل حزنساً يا حمى السديسن إن فقسدك أورى كنست للديسن مظهرأ ومسنسارا كان بيـت الهـدى بهديـك معـمـو لا مقام لأهل يشرب فيها يوم أبكيت يشربا والمقاما كون طبستم بدايسة وخساما يدرك السثار ثائسر لن يضاما وإلىيسه يلقى السزمان السزماما كل غي ويسمحق الآشاما وبسه يكشف الكسروب العظاما بسيض والسمسر شرعه أحكاما في السساوات باسمه إعظاما فرقا فاكفنا الطغاما فإلى م نشكو إلىيك إلى م

أيها البدء والختام لهذا الوان تساموا ضيا فعا قليل النام تخضع الملوك لديه علم للهدى به الله يمحو وبه الله يملأ الأرض عدلا عيا دين جده محكاً بالوعي عبريل جهراً ينادي بك يا كافي المهات لذنا يوم

وقال السيد محسن الأمين صاحب أعيان الشيعة في رثاء الإمام الصادق عليه السلام نقلًا عن كتابه المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية ج٢ / ٣٧٠

حزناً لشاو في بقيع المغرقد من آل أحمد مشله لم يفقد حزناً لمأتم جعفر بن محمد بباح الهدى والعابد المتهجد وهوى له بيت العلى والسؤدد وتنوح معولة بقلب مكمد فقد الرشاد بها لفقد المرشد ورء له خاض الندى وخلا الندي ورمى حشاشة قلب كل موحد حتى القيامة ثلمها لم يسدد

تبكي العيون بدمعها المتورد تبكي العيون دماً لفقد مبرز أي النواظر لا تفيض دموعها للصادق الصديق بحر العلم مصرزء له أركان دين محمد رزء أصاب المسلمين بذلة رزء له تبكي شريعة أحمد رزء تهون له المصائب كلها رزء بقلب المدين أثبت سهمه رزء بقلب المدين أثبت سهمه للمالكي والمدين منه ثلمة

جرت على الإسلام من صنع ردي كم أنسزلت مر السبلاء بجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمد ظلماً تجشمه السسرى في فدفد ورأى الهدى لكسنه لم يهتد يأتسى ولا هو للهسدى بمسسدد وسمواهم من أحمد لم يولمد زمن الحيساة ومسا اعتسداه المعتسدي في الظلم بالماضين منهم تقتدي معقودة من فوق أشرف مرقد

ماذا جنـت آل الطــليــق ومــا الــذي كم شردتسه عن مديسنسة جده كم قدرأي المسننصور منسه عجسائبسا هيسهسات ما المسنسصسور منتصسور بها لم يحفظموا المختمار في أولاده لم يكف ما صنعت بهم أعداؤهم حتسى غدت بعد المسات خوارج هدمست ضرائمح فوقسهم قدشيسدت

للسيد مهدي الأعرجي نقلاً عن كتاب من لا يحضره الخطيب للسيد داخل السيد حسن ص٢٦١

وبسنا قد أشمت البوم العدى كلُّ قلب منه قد أمسسى وجميع مَن بَهَا الأمسلاكُ تهوي سجّــدا ولنفسطاط التقي دق عاد فضيا أقار طه خمّدا لقبور فيكِ ظلماً تُهدم فأصابت قلبه والكبدا ويسكَ يا شوّالُ أخسزيستَ السشسهسور وبسفسرطِ الحسزن أوغسرت السمسدور بكَ هُدّت لبني الهادي قبور وبك الصادق قد ذاق الردى باغياً مفترياً كذباً عليه قائسلًا ذلك مني ما بدا وهبو شيخ قد عراه الكبر قارت السبعين منه العُمرُ

يا لرز؛ هدّ أركانَ الهدى يا لرزء جلُ في الـكــون فجــيــع أقسبر قد هدّمسوهسا بالسبقسيسع يا لرزء دكُ أطـوادَ الـرشـاد يا نجمومُ انستمسرى فوقَ السوهمادِ طيبة لا طاب فيك المطعم فرقبت منهم لطه أسهم خصــمُــهُ أوقــفَــه بين يديـــه وهسو يبسدي السعسذرَ من خوفٍ إليسه

قائسلًا دع عنسكَ هذا الحسدا فغسدت أطفساله تشكسو العطب فقسضى لهفسي له مضطهدا كان قدماً لأسير بالطفوف مستنضاماً ليسَ يلفسي مسعدا فغدا شزراً إلىه ينظر احرق الدار عليه بالحطب وإلىه دس سأ في المعسسب وفقة الصادق فرع من وقوف فيه بالأمصار أعداد تطوف

# وقال الشيخ محمد حسين الأصفهاني نقلًا عن ديوانه المسمى الأنوار القدسية ص٦٨

بصبحه الصادق رسماً وصفه بضوء صبح المعلم والميقين مشرقة بنور علم المصادق على أساس جل عن كل صفة قائمة برأيه المسديد جلية في قلب كل عارف واضحة الحدود والرسوم واضحة المدود والرسوم كالقمر البازغ نوراً وضيا تلمع كالشمس بلا حجاب تلمع كالشمس بلا حجاب

شق ظلال الجهل فجر المعرفة أصبح مشرقاً محيط الدين وأصبحت دائرة الحقائق وأصبحت به أصول المعرفة وأصبحت قواعد التوحيد وأصبحت لطائف المعارف وأصبحت معاهد المعلوم وأصبحت به معالم الهدى وأصبحت بن تقائل المندى وأصبحت بن تقائل المندى وأصبحت دقائل الكتاب

### شمس الهدى

شمس الهدى والرشد والدلالة به استنار كل اسم وصفة من نوره العقول والأرواح

وأشرقت من أفق السرسالة بل من سهاء السذات بدر المسعسرفة بل هو صبح الأزل السوضساح واسطة الابداع والإنساء كالبيدر في الكسواكب السدراري

وهـو مدار عالم الأسـاء وكـل نور هو ضوء نوره ونـور سيـنـا من طوره ونسوره في عالم الأنسوار

### فيوضه ومكارمه

وفيض علمه على الأنام مقدس عن درن الأوهام وأمره الماضي كلمح بالبصر بل هو محور القيضاء والتقدر كنفطة المركسز في الشبات غرته المغمراء في الاشمراق بارقمة الأنمفس والأفاق منطقه كالسوحسي لا سواه إذ هو لا ينطسق عن هواه

أنفاسه كالنفس الرحماني حيساة ما في عالم الامكان وعنزمنه المنحسيط بالجنهات فإنه في ذاتم العلية سر الحقيقة المحمدية

## مقوله الحكيم

لسانسه مفتساح أبواب الحسكم لسانسه مصباح أربساب الهمم لسانمه محجمة المقلوب للسير في عوالم المغيوب لسانمه لسان غيب الباري وسره المحيط بالأسرار تجلت الأسرار من لسانه وانسجلت الأستسار من بيانسه بدت بنمور علمه السرباني حقيقة المقسرآن والمشاني وكسيف لا وعسلمه الالهسي مرات غيسب ذاته كها هي وعلم الأسماء آدم المصفي في كنه ذاته وسره الخفي ونال خضر من لدنه علما ومنه لقان استفاد حكما ومنه داوود أصباب الحكممة ثم ابسنه إذ هو باب الرحمة

## علم الكتاب

فكل من سواه تحت ظله عمن له علم من المكتباب ففي كتباسه الحكيم محكمة صحيفة التكوين والتشريع ومنه بلؤها به ختامها مسلؤه المنبي وهوالمنتهى

وعنده علم الكتباب كله بل هو كالبحر من الحبباب وكل ما في الصحف المكرمة إذ هو في مقامه الرفييع وكيف لا وهي به قوامها قام بتكميل العقول والنهى

# أنواع العلوم

ومييز المقشر من الملباب قلوب أرباب المعالي والهمم فإنه عين الحياة المصافية فأسفر المصباح عن حياتها بمحكم البيان والبنيان وشاد قصرها بمالي همته كفاب قوسين من الغيراء بث لباب العلم في الألباب أحيى بأنواع المعلوم والحكم روى الصدور بالعلوم الشافية أفاض كالحبا على مواتها أبان عن حقائق العسرفان شيد أركان الهدى بحكمته همته من هامة الساء

### الحقيقة والطريقة

قواعد السلوك والطريسقة وعالم الأسهاء والسسفات فشاهدوه وهو في مقامه مذ بزغت شمس عيا السسادق مهد للسير إلى الحقيقة أصرب عن مقام سر الدات حتى تجلى الحق في كلامه بل أشرقت حقيقة الحقائق غنى لذي عينين عن برهانه لم يك بالحق الحقيق ناطق بل يده البيضا على المعارف بالسقول والفعل بالاتفاق وحسن بهجيه

وفي بيانه وفي عيانه فلا وحت المصادق للا وحت المصادق له يد المعروف عند المعارف دعا إلى مكارم الأخلاق ومن حديث المصدق صدق لهجته

# السير والخلق الكريم

سيرته سيرة خيرة الخير اللا عن الطيب في الأعراق عن جده أكرم به ميراثا بها يزيل ريبة المرتاب وهو ولي عهده ومنصبه كنقطة الباء لدى الشهود إلا وفي نقطة باء البسملة

وسار في الناس بأحسن السير وهل ترى مكارم الأخلاق كان عظيم خلقه تراثا أنصح عن حقائق الكتاب فإنه سليمل من خوطب به بل هو في صحيفة الوجود وليس ما في الكتاب المنزلة

### نشر السنة والدفاع

ما ليس في السنة الاسنة عاخلت عنه القرون الخالية ببث روح العلم والإرشاد يغنيك عن آثارها شهودها فاخضر عوده عقيب اليبس وأثمرت ثهارها الحقيقة وفي بيانه لحفظ السنة دافع عنها بقواه العالية جاهد عنها أعظم الجهاد فاستحكمت بجده حدودها أحيى ربوع العلم بعد الطمس حتى غدت رياضها أنيقة على يد الخبير بالتأويل

عادت به شريعة الأحكام نقية عن كدر الأوهام حتى صف الأهلها زلالها وبان عن حرامها حلالها أكسرم بها شريعية معظيمية بنساؤهما على أسياس العظيمية على أسماس الموحي والمتنمزيمل

#### العادلون عنه

واتبع البساطل إبليس الغوي بالمفسترى الكساذب مفتساح السردى والوحيى من وساوس الخناس من ظلمة الأهسواء والآراء يغسوي وكسل من غوى فقسد هوى عروتمه وثسيسقسة لا تنسفسسم أخببت ما تسره السسريسرة غاية من تقمص الخلافة من السبسلا ما ليس يحصسى عددا

ويسل لمن مال عن الحسق السسوى واستبدل الصادق مصباح الحدى أيسن هدى السعسلم من السقيساس وأيسن نور السسنة السسيسضاء لقــد تجلى الحــق لكــن الهــوى وأن حب الجساه يعسمسى ويسصسم وهمو غطساء المعقسل والبيصيرة مبدأ كل فتسنة وآفسة منه جرى على أئسمة الهدى

### الدوانيقي والقساوة

قد بلغ الغاية في شقاه عما يزيل القلب عن مقامه أهكدا شريعة الإنصاف إلى مقام ما ارتقاه راق والعرش عرشه أبأ عن جده

ويسل السدوانسيسقسي ما أشسقساه ما جری منه علی إمامه أيسسحب الإمام وهبوحافي وهـو ابـن من علا أعــلي الــبراق أيسوقف المولسي أمام عبسده

يا ويسله ما ذلسك الستنجاسسر فلا أحسق منسه بالسعسامسة ظلماً فها أكفره برب وهسو الأربساب المسعمالي رب أيسوقسف الإمسام وهسو حاسسر إذ هو تاج المسجمة والمكسرامية يا ويسله من شتسمة وسسبه أمشله يشتم أو يسب

#### الحريق الغابر والحاضر

تراثم من أمراء السلف والسنسار تلك السنسار نار الظسلمسة والسنسار تار السكسفسر والجسحسود لو لم تكن عناية من ربه حتى أتم ظلمه بسمه جنا على ذريسة السرسول جنايسة تذهب بالسعسقول لم يسسمع السدهسر بمسشله ولسن

وحسرقمة لبساب بيست المشسرف والبساب ذاك البساب باب العظمسة والسبساب باب كعبسة التسوحيسد وكسم وكسم بنسى على السفيتسك به أتى بظلمه على أتمه ومــا جنــى به على ابــن الحــســن

وقال السيد محمد جمال الدين الهاشمي المتوفى سنة ١٣٩٧ هـ نقداً عن ديوانه مع النبي ص وآله ج١ ص ۲۸۱

#### بعنوان: بنهجك سرنا قالها سنة ١٣٨٠ هـ

وزال عن الجـوَ ذاك الـغُــبـار فلاح لنــا الأفــق الأرحــب درجنا به، وضحايا الطريق يكاد بها يعشر الموكب

بنهجك قد وضح المذهب فسار به ركبنا المتعبُ

بلسع يضيت به العقرب درجنا نخب إلى مقصد إلىنا على بعده يقرب درجسنا نشق الخِضم السرهيب فيطفو بنا الموج إذ نرسب به السعسيش مخضوضور معشب فأسكرنا أنقه المذهب بها قِصةً عرضها مكرب فضائع، تاریخها مرهب به يحتفى الأدب المعجب نشائلً توقيعها مطرب فيستحقها عزمها الملهب تسير وقد هاجمت ها الدئاب لترهبها، وهي لا تهرب تسير وللدمع والدم من جوانسها موكسب مرعب تسير وتبصر أبناءها ضحايا تمزّقها الأذئب كنوزاً من السنور لا تنسب نجوساً بها ينجلى الخسيسهب تموت السعسصور وآثسارها حيساة تعسيش بها الأحسقب شموع الحياة به تلهب به يخصب السعالم المسجدب مدارس کل لها مکتب وفي كل علم لها مذهب إلى الله آفاقها تنسب لتقصر عن بعض ما تطنب

درجسنا يشسيسعسنسا الحساقسدون إلنى أن رسسونسا على شاطسيء وطبالبعينيا التفجيرُ في سحيره وقسد بزغست شمسنسا، فانتهت ولاحت دسائسُ أعدائنا وأصبح موكبنا في الحباة بنهــجــكَ سارت بتأريخــنــا تغازل أبطسالنا وهسى في صراع به الدهسر مستكسب وتسصدمسهسا عشرات الطسريس تسيير وتسترك آثسارَهسا ويسرف مسها الحسق في أنسقه تباركــتُ من مبــدع لم تزل وقددست من مصلح كالسربيسع إلى الآن والفكر ما زال من كنوزك يكسب ما يكسب وأنّ روائسعسك الخسالسدات ففيي كل فن لها مسلكً عوالم لا تتناهى بها يحار المسترجم ما يكتب عوالم دلّـت على إنّهـا وإلا فأعهارنا النضيةات

ذخائره قط لا تحسب أشعته قط لا تحجب يخور به السبطال المسحرب لتنهب في السليسل ما تنهب فعادت وموقفها الأخيب لينهار موقفنا الأصلب وكالبسوم هذا بها ينعسب إذا راح يخدشه الشعلب وحلل بالدرس ما ركبوا بها يخسر السسوق من يكذب

له كلّ ذي مسكة يجذب دعسوا أمس عنسا فآثسامه بها للزمسان وهسى منسكسب وهبيّا نوحّد خط المدفاع فقد راعنا خطر معطب بكل مكاسبنا يلعب يجف بها حقلنا المخصب

تباركت في العملم من منتجم وقسدسستُ في الحسكسم من مشسرق تجهّــزه وهــو في جاحــم وقسد هاجمستم لصموص الظملام ففساجئسهما وعسيسنسا المستنسير وراحمت تنمالمك بالمموهمنمات فذلسك ينسعسق مشسل السغسراب ومساضير مجدك وهبو السسهاء وقسد هدم السعسلم ومسا أسسسوا فلا ينفع الكلب في متجر

أقسول وسسحسرك ملؤ الحساة فهلي المبادي، وإلحادها وأخسسي إذا لم نحل دونها

وقال ص٢٨٤ بعنوان: يا آية الإسلام قال سنة ١٣٧٣ هـ

ماذا يقول الشاعر المسحير آفاقه، وانجاب ليل أكدر أفسك الأولسى ظلمأ عليسه وزوروا ما شاءه رب السنُسطسار وغسيروا فيها يضيع السالك المتبصر

السدهسر عن تحديسد ذاتسكَ يقصسرُ فجر طلعت على النزمان، فأشرقت يا آيـة الإسـلام تلقـف كلِّ ما باعسوا العقيسدة بالنُضسار فحسرّفوا فإذا السريعة أجمة ملتفة

وإذا أحساديث السنسبي منساظسر وإذا المسيدلغسايسة

وتناست الأجيال عهدك غفلة وصداك غفلة وصداك غفرة الدهور مدوّيا يفتني السربيع بورده وغديسره في كل شاخمة لمجدك شارة قد كافحتها الحادثات فلم تزدرامت لتطفىء نور فضلك فانطفت

سايسرت ظلّ السدولستين مجانسساً ورأيست كيسف الظلم يترك مألفاً ورأيت كيف الحق ينتحسل أسمه وتسب المسلّ السفّاح في تشييسه حتى إذا خضع السزمان لحكمه وأقام للمستصور أبطش دولة وعلى جماجم آل بيست محمد

وأتساك موغسور السعسداوة عاشراً قد رام أن يهوي بمسجسدك فالتسوى وسعى إليسك بشسربسة مسمسومسة

ممسوخة منها الحمجى يتسذمسر وإذا المطمع بالمسياديء تعمشر

يوماً ليدكركَ الرمان فيشكر وشداك فيها الخالدات تعطر وربيع ذكركَ عاطر متفجر وبكل رائعة لفضلك مظهر إلا جمالًا عن جلالك يخبر والليل يضويه الصباح المسفر

فتناً بها عهداهما يسمور قلراً، ليحضنه محيط أقدر زوراً، وكسيف به المظالم تفخر ملكاً، بشارات الحسين يدبر قلب المجن لكم، وبان المضمر تنهى بها يوحي الجنون وتأمر أسوار بغداد تشاد وتعمر

بمواقف فيها العداوة توغر وهوى به تاريخه المتجرر فيها استراح ضميرك المتضجر

وقال الخطيب الشيخ عبد الزهراء بن فلاح الكعبي الكربلائي المتوفى سنة ١٣٩٤ هـ نقلًا عن كتاب لولا السنتان ص١٨٠ سابخات تعم كل البريّة بعد إخفائها فعادت بهيّة هي كانت من قبل ذاك خفيّة قد عُرفنا بالفرقة الجعفريّة لأبسي السكاظه الإمام أيداد أظهر الله فيه شرعة طه رُويست عنه للأنهام علوم فحفظهنا تلك السعلوم ومن ذا

وقال الشيخ عبد المنعم القرطوسي صاحب أطول ملحمة في أهل البيت عليهم السلام المعنونة بملحمة أهل البيت أخذنا منها بعض ما يتعلق بالإمام الصادق(ع) من الجزء السادس والسابع ج٦ من ص٧ إلى ٨٧ وص١٨٧ و٩١٩ وأما جزء ٧ فصفحة ٣٤٧ فقط

# مولده (ع)

بسيات السرّشاد شعّت يقيناً
ونسسيد الأذان لاطف سمعاً
وخسوع الصلاة عفّر وجهاً
بيّنات من الحدى محكيات
وضعاع من السرسالة يذكو
وعبير من المآثر أهدى
وعديل الكتاب منه استظلّت
ولد الحق من علي ورفت
ولد العلم في بيسوت من المذكسر

فوق ثغر من الهدى مستضاء بنداء للحق بعد نداء خرّ لله ساجداً بالدعاء هي فصل الخطاب عند القضاء في سهاء من النّهى والدّكاء نفحات البنين للآباء سنة المصطفى بخير لواء بالقداسات بُردة الزهراء بحجر التّقى ومهد السوفاء تسامت بالعلم والعلماء بالتهاليل بشريات السياء

وتجللى الإمام جعفر يمنأ مستنيراً بطلعة غراء فاستفاضت على الشرى بركات من جبين مكلل بالسهاء واستطالت مجداً بخير إمام أنجبت أرومة الأزكياء

### دلالة العصمة على إمامته

في السبرايا لسغية الإستداء جاء فيه للنساس دون امتراء ورعاً في منازل الإرتقاء أبدأ وهو عرضة للبلاء والنسيان منه والفعسل للفحشساء بعمد فقمد المرسمول للحمنصاء واهستسداء منسه بخسير أداء تعستريب بدون أى وقساء صادق المقول خيرة الأمناء كلُ رجس بنص ذكر السهاء أنها قد تحقّفت فيه صدقاً ويقيناً محضاً بدون افتراء

ووجسود الإمسام لا بدّ منسه وهـ و لا بُدّ أن تُحقّ فضلاً فيه بالقطع عصمة الأنبياء ليستسم السوئسوق في كل أمسر حيث من غير عصمة من تسمامي لا يتسم السوئسوق للنساس فيسه لاحستسمال السوقسوع في السسمسو ومستسى يحمسل الأمسانسة جفظسأ وتؤدى رسالة المديسن رشمدأ وهــو ما زال عرضــةً لبــلايــا وإمام الهداة نبعة طه هو ممّن قد أذهـب الله عنــه فهو للعصمة الكريمة أهل وهبي أهل له وخير رداء وليقد أجمعوا لما قد تجلّى فيه من عصمة عن الأخطساء

### دلالة الآيات الباهرة على إمامته

وظهور الآي الحكيمة منه بعد عجز عن مشلها وعياء

لسوى الأوصياء والأنبياء بعُلاها إمامة الأوصياء مثلها في الهدى بخير اقتضاء

وهمي مما تعمرو ولا تتمسنى فهمو أقموى دلالية تتمجملًى وإلميمكم شواهمد تقمت فيهما

# الإمام الصادق(ع) والمنصور

قد دعاه (منصورهم) ذات يوم وهويغلي غيظاً من الإستياء قائلًا للإمام كفراً وبغياً بعد تهديده بحتف البفناء أفتبغي بي الغوائل إلحاداً بملكي بدون أي انتهاء قال والله ما فعلت ولا كنت مريداً له بأي ابتغاء وإذا ما أتاك عني هذا فهو من كاذب بشر افتراء وإذا كنت قد فعلت فأولى أنت بالعفوشيمة الحلاء ولقد أعطي النبي سليان فأبلى شكراً لرب العطاء واغتدى صابراً على الضر أيوب من الله ساعة الإبتلاء وتغاضى النبي يوسف عمن ظلموه بأسوأ الإعتداء وإليهم كريم أصلك يعزى نسباً عند ساعة الإنتاء

#### إفتراء وبهتان

عنك وافى بهذه الأنساء فانسبرى ضلة من السسهداء قال فافسعل ما شئست دون إساء ولحسولي الستجأت شر الستجاء

قال بعد الهدوء هذا فلانً قال فاجمع ما بيننا فدعاه قال دعني لكي أحملف هذا قال فاحملف برئت من حول ربّي

أنّ ما قد حكيت هو صدق ويقين عني بدون استراء فاغت دى صامت الهنيث رُعباً ثم أدلى بالحلف دون اختشاء فارتمى ضارباً برجليه للأرض هلاكاً ومات دون بطاء قال جرّوهُ فهو قد نال خُسراً ما جنته يداهُ دون اتقاء

### إستجابة دعائه في داوود

وضلالاً داود دون ارعواء بعد أخل للهال بالإعتداء مصاب في ساعة الإبتلاء واجد من ضراوة الإستياء بسمهام الظلام عند المدعاء وادع فيها قد شئت دون اعتناء ربع في تضرع وبكاء نقمة المسخط دون أي بطاء يا شديد المحال دون رخاء كل شيء له بدون إباء واكفني شرة بخير اكتفاء

وتمادى ظلماً بقت المسعلى فأتى قائلاً قتلت غلامي فأتى قائلاً قتلت غلامي أف الا تعلم المنكل وعلى النكل وعلى النام مضام أما والله سوف أرميك قصداً قال فاذهب مستهزئاً فيه جهلاً فأتى بيت وما زال يدعو سائلا منه أن يُنزَل فيه قائلاً يا قوي في كل أمر ياعظيم العزالذي ذلّ ضعفاً ياعظيم العزالذي ذلّ ضعفاً إنتها بأسرع وقت

#### هلاك داوود

فتعالى الصراخ من دار داود بكاء عليه بعد العشاء وأتاه البشير قد مات ليلًا ومضى هالكاً بدون بقاء فهوى ساجداً لربّ البرايا شاكراً فضله بخير عطاء ظهرت منه للورى بجلاء عند ذكر المعاجز البيضاء وســوى هذه الكــرامــات أخــرى سوف يأتــي تفـصـيـلهــا بوضــوح

# شخصية الإمام الصادق(ع)

فارع بالسَّموخ والسكبرياء لذَراها طموح كل سهاء مستطيلً بالسعز والإعتلاء كلُّ أفتِ منه بنجم مُضاء خافق الظلِّ فوق كلِّ لواء مخصب في مدارك المعقلاء أخصبت كل صخرة صهاء ثاقب اللهدن ملهم باللدِّكاء مشل رائع وبجد صريع وسياء من الكرامة يعنو وسياء من الكرامة يعنو ومنار من الهدى مستنير ومدار للفضل قد شع رشدا ولواء من الإمامة يهفو وربيع من المعارف ثر فاض من أصغريه بالخصب حتى وحيال للعبرية خصب

### دنيا من المواهب

وهي أفكاره بخير التقاء صور أسرقت بأفق ذكاء مسرق من طلاقة وصفاء فتروّت منه بخير ارتواء وهببت فيه من جزيل العطاء وبلاغ من حكمة الحكاء حين يتلى في خشية وبكاء حين تقضى عدلاً بفصل القضاء حين تقضى عدلاً بفصل القضاء

تسلاقى دنىا المواهب فيسه فهو مرآتها وما شع منها صفحات من لوح ذهنٍ صقيل شقيت بالنبوغ وهومعين واستدرت على الخيلائي مما نفحات من المقداسة تذكو قد سمعنا زبور داود منها وقرأنا في الحكم توراة موسى

بعنفاف ابن مريسم العلاراء من هداها بخاتم الأنبياء قبس منه مشرقٌ بالضّياء واستفاضت على البرية طهراً واقتدى الناسُ سنَّةُ وكتاباً تلك شخصية الإمام وهذا

### رواية سبط ابن الجوزى وابن طلحة

من رواة الحديث والعلاء وتقى عن رئاسة الرؤساء بحديث معطر بالشناء وعبادات وُفرت في السناء منه موصولة بدون انقضاء بين طاعاته بحدد سواء فروى السبط ما تلقاه عنه شخاته عنه شخاته عبادة الله نسكاً وتجلى ابن طلحة مستفيضاً قائلًا فيه إنه ذو علوم وهي مشفوعة بأوراد قدس وجميع الرّمان يُقسم منه

## عبادته (عليه السلام)

ولقد كان مكشراً في العبادات بخوف من ربّه ورجاء مستجيباً لله يخشاه حقّاً بعد عرفانه بخير اختشاء ولقد جاءت الأحاديث تطغى في عبادات صادق الأمناء

# رواية أبي نعيم ومالك بن أنس

وحب انا أبسو نُعيسم بنصِّ قال فيه بمنطق البلغاء آثر العزلة اختشاء وخوفاً ونهسى عن رئاسة الأمراء

وهـو أضـحـى على العبـادة نسكـاً مقـبـلًا في تضـرّع وبـكـاء ولمقد قال مالك ليس يخلو من خصال ثلاث طول السهاء صائعاً أو مصلِّياً لإلمه الخلق أو ذاكراً بخير دعاء ولقد كان من أعاظم أهل الرهد والعابدين والأتقياء وأنا قد ذهبت للحجِّ عاماً معه فانبرى من الإتـقاء عند إحرامه لشدّة خوفٍ وخشوع لربّه واختشاء كلَّها رام أن يلبِّسيَ نسكاً قطع الصَّوت منه عند النداء ولـقد قال ما وعست قطُّ حيناً أذنُ واع ٍ ولا رأت عين رائي من جميع الهداء والسفسهاء ورعاً أو عبادةً أو علوماً فهوفي الفضل زينة الأولياء في عباداته بأبهس جلاء فتتبع آثارها والتقطها دُرراً من مواقع الإنتقاء

رجسلًا في السعسبساد أفسضسل منسه وسموى هذه السنمصوص تجلَّت

#### زهسده

ولسقد كان في اللذائد طراً زاهداً من متاع دنيها السفسناء ماحدا بُلغةٍ من المعيش تحيا النَّفس فيها منه لأجمل المسقاء ولباس يُكسى من الصوف فيه خشن يصطفيه تحت الرّداء فوقم جبَّة من الخر تبدو لعيدون الدورى وخدير كساء قائسلًا هذه لكم حذر المنقد وهذا لله ربّ المساء وهـوقدكان يطـعم النضيف لحماً بعـد نتـفٍ بكـفّـه الـبـيــضـاء وهمو ما زال يأكسل الخسلُ والسزِّيت طعمام الخميمار والأنسياء

### سفيان الثورى

أبسيض السلون ناعسم من وراء بعدد كشف الغطسا لفسرط الحيساء وعملى هذه الوتيرة يجري زهده في مواقع الإستلاء

ورأى جبسة من الخبر سفيان عليه تبدو بوقب اللقاء فاغتدى منكسراً وقال أتكسى مشل هذا يا نبعسة الأصفياء قال أدخــل يديــك للجــســم مني لترى ما وراءهــا من غشــاء فرأى تحت جبَّمة الخرِّ مسمحاً خشمن الملمس دون أيّ وقماء ورنــا نحــوه وقــال برفــقِ أرني ما وراء هذا الــرّداء فإذا فیسه یرتسدي بقسمسیس فاغستسدی واجمساً لما بان منسه قال لا تكسشر السدخسول عليسنا حذراً أن تضسر دون غناء

#### حلمـــه

للذي سبُّه بخير دعاء قد جناه ظلمًا بدون ارعواء منه ما كان يا إله الساء

وهو في الحلم قدوة ومشال يقتدى فيه أحسن الإقتداء ولقد كان يُكشر الصَّفح عمَّن ظلموه بأسوأ الإعتداء ويكافي المسيء عمّا جناه بمربد الجميل والنّعهاء وإذا جاءه بأنَّ فلاناً سبَّه شاتماً بأقسى هجاء قام بعــد الــصَّــلاة لله يدعــو سائــــلاً صفــحـــهُ مع الــعـــفـــوعمًا قائسلًا قد تركست حقَّسي فاغسفسر

# صلة للرحم القاطع

ويزيد العطاء للرَّحم القاطع براً فيه بدون جفاء

عنه في وصله بدون بطاء مستطيلًا لقتله في عداء وله قد كان صادق المقول ينهم أهله عن صعود أعلى البساء فأتسى بيسته وأبسصر يوماً أمة فوق سلَّم الإرتسقاء من يديها من خيفةٍ واختشاء أثـرٌ ظاهـرٌ من الإسـتـيـاء غير أنِّ أرعبتها بندائسي واذهبي أنتِ حرة في إمائسي

مســرعـــاً قبــل أن يكــون غنــيّــاً ولسقسدكان بعسضسهسم يتسسدى وهـويغضي حلماً ويصفح عنه كرماً في تجبب وولاء قائلًا يا عزيز ذلِّل برفق عنقي في الدعاء للأقرباء بيــديهــا طفــلُ يُقــلَ فأهــوى فقنضى نحببة وبنان علينه قيل حزناً لفقده قال كلا ودعاهما فقمال كوني بأمسن

### كيس فيه ألف دينار

وهمو بالمذكسر لاهمج والمدعماء وأنا نائم بهذا الفيناء أليف ديسنار أودعيت في وعياء ألف ديسار دون أي إباء مودعاً عند أهله في الخباء كان منه له لفرط الحباء كل ما كان خارجاً من عطاء قال أهل لشل هذا السنحاء أثرت عنه في سجل العلاء

وأتاه في البيت شخص غريب قائسلًا قد أخسذت كيسسى مني قال ماذا فقدت فيه فأوحى فأتسى فيه أهله وحباه ورأى الكبس حينها عاد منه فأتاه بالمال بعد اعتذار قال خذه فلا يعاد إلىنا قال من ذا فقيل جعفر هذا وسوى هذه الماآثر أخرى

# صبسره فقد إسهاعيل

قدوة السصابرين عند البلاء ما يلاقسى من قسسوة الأمسراء صبره عند شدة الإبتلاء وهمو لما أصيب في فقد إسماعيل وهو ابنه بيوم البفناء غير أنَّ الإمام لم يبددُ حزناً أثرٌ من علائسم الإستسياء بعــد قول ٍ من خاتــم الأنــبــيـــاء يقتدى فيه أفضل الإقتداء

ولــقــد كان في المــصــائــب طرّاً وهمو في المدولستين كان يلاقسي دون أن تضعف الشهدائه وهناً بعد أن كان مولعاً فيه حباً وولاء على أتم ولاء وهـ وقد كان للمحبِّة أهـ لا بتـ ساميه في ذرى الإرتـقاء حين قد كان للكسال مشالًا عابداً زاهداً من العلاء عند فقدانه عليه وأضحى يتردى من صبره برداء ودعا صحبه لخير طعام صنعوه لهم وأشهى غذاء بعد حث لهم على الأكسل منه أجمعاً قائسلًا لأهسل السولاء أنـــا لم لا أغـــدو كما قد شهـــدتـــم إنسنى ميست وأنستسم وطسه

### رضى بقضائك

وتسردى من غصَّةٍ فاجأته ولدِّ في يديسه دون بطاء فأتسى للنساء فيسه صريعاً فتعالس حزنا بكاء النساء وتـصـارخـن حين فوجد ن فيمه فنهاهـنّ عن شديـد الـبـكاء وتولِّي تجهيزه بخشوع بعد تسليمه لربِّ السماء لك مها فعلت بالأبناء قائلًا لا نزيد إلا ولاء ولأن قد أخددت منا فقد أسقيت فينا منا جزيل العطاء وإذا ما ابتليت حيناً فقد عافيت حيناً من موبقات البلاء وانبرى قائلاً إلى الصحب من بعد المواراة في ثرى الغبراء نحن قوم إذا سألناه عمّا نبتغيه بأحسن الإبتغاء فحبانا الذي نحب شكرنا فضله منعهاً بأسنى الحباء وإذا ما أحب ما قد كرهناه رضينا منه بحكم القضاء

#### هيبت

ولسقد كان يملأ السعين ممّن قد رآه من هيبة وبهاء وتسذل المسلوك بين يديه هيبة منه دون أي إباء ولسقد حدّث المسفضل عها كان يبدو من هيبة الأمراء قال منصورهم أراد مرارأ قتله من غضاضة وعداء غير أنَّ الطاغي إذا ما رآه هابه من تملّة وعلاء وانشنسي عن مرامه حين يدعُوه إلىيه من رهبة واختشاء مع أنَّ الخبيث يعرف بالبطش انتقاماً من شدَّةِ الكبرياء وهو أقوى جنداً وأعظم سلطاناً وملكاً من سائر الخلفاء وجميع الأنام ممن رأوه من رجال المعدا وأهل الولاء باختلاف منه يهابون منه حين يبدو لهم بحدً سواء

# تهيب العلماء منه

ولقد قال جعفر لهشام وهوقد كان أبلغ الفصحاء سائلًا عن كلامه مع عمرو حينها أمَّهُ إلى الفيحاء

فقته في إمامة الأمناء هيبة منك بعد فرط الحبياء واجمأ عند ساعة الإلتقاء مستطيلًا بالسبغى والخيلاء منك يرزى بمنطق الفصحاء دون عى في منطقسى وعياء من رجال العلوم والفقهاء منهم هيبة وأي اتقاء هيبة منك عند وقت اللقاء خطأ واقع وأي افتراء هيبة الأنبياء والأوصياء

أی شیء ناظرته فیه حسی قال مولاي لا يفوهُ لسماني ورآه عبسد السكسريسم فأضسحسي وهسو قد كان ملحــداً يتـــادى قال ماذا الــــكــوت دون كلام قال إني أهاب منك جلالًا وأنــا قد جُمعــتُ في كلِّ فذّ غير أنِّي ما داخــلتــني خوفـــأ مثــلها داخــلت فؤادي رعــبــأ وصوابٌ ما قالـهُ ليس فيـه ومـــتــــى لا يهاتُ من جلَّلتـــهُ

#### ستخاؤه

وهمو كالبحمر زاخمر بالعطمايما وهسو يعطمي عطماء من ليس يخشمي وأتسى سائسل مقسل إلسيم فحباهُ من المسات رباعــاً فدعها عبده وقال أعده قال یا سیدی سألت فأعطیت فهاذا تبخی بهذا الدّعاء قال خير العطاء ما كان يغسني مشلها قال خاتسم الأنسساء ورمي خاتماً إلىه يساوى ألف دينار من يد بيضاء وهـو فضـل جرى الإمـام عليـه طبـق ما جاء في كتـاب الـسـماء إن شكرته لما به قد حبيبته

لا يباري منه غزيسر السسخماء معيه التفقير عنيد بذل التعطياء وهمو في بيستم من المفقراء فمنضي شاكراً لهذا الحبياء عجلا نحونا بدون بطاء لأزيدنُّكم من النعماء

#### صلته للأشجع

وأتسى الأشبجع الأديب إليه مستميحاً وقد أصيب بداء حالـه داعــياً له بالـشـفـاء ما به جئت الأجل القصاء خير شعب معطب بالشساء جاد فیہا له بدون رخاء عنده بعد شدةٍ وبلاء فحباه في خير كيس أتساه من أبسي جعسفسر بخسير حبساء من دنانسر ذهبه حراء فأبى أخلها وقال بلطف جئت ياسيدي لأجل الدعاء قال خذها وإنَّانا سوف ندعو لك بالخير عند ربِّ السقهاء فهونوع استهانة وازدراء

فانبری منه سائسلًا مذ رآه ا قال دعنها من الهسؤال وبسين فاغستسدى ينشسد الإمسام المسزكى فحباه من العطاء مشات وشكى حالمه المفيضل يومسأ فيه قد أودعت مئات رباعً ودع المشستكي إلى النّساس طرّاً

#### هباته السِّريّة

ولسقد كان مولعاً بهبات السسر للأقربين والسعداء فإذا خيَّم الظلام وغشى كلُّ غينٍ من المدجى بغشماء أوقر العاتقين في الليل منه بجرابٍ عمّل بالعطاء وهو يُحشى بالخبر واللّحم فيه ومثات الدّراهم البيضاء عند توزيعه على الفقراء دون أن يعلموا اللذي قد حباهم بعطاياه في دجسى الظلماء ولهم بعسد موتسه قد تجلَّىٰ أنَّه جعيفيرٌ لفيقد الحبياء

ومسشمى في بيسوت يشرب فيسه

#### هبته لإبن عمّه

حمل المال من معين السسخماء أبداً لا تخبره جعفر أهدى لك هذا في ساعة الإلتقاء لك أهداه بعض أهل الولاء فجسزاه بالخسير عنه وأوحى قائلًا في غضاضة وجفاء ربِّي احكم بيني وبسين ابن عمي جعفر قاطعي بعدل القضاء ولفد أخبر السرسول إمام الحق فيسها قد نالمه بجلاء فهـوى ساجـداً لربِّ الـبرايـا قائـلاً بعـد شكـره في الـدعـاء يا إلهي أذلُّ جيدي عطفاً وحناناً لأجمع الأقرباء كان يسدي الحسنس لمن ناوؤه من بني عمه بأجلى عداء ويسزيد السعطاء للرَّحم السقاطع برّاً فيه لصدق السوفساء

وهـوأهـدى العطاء يوماً لشخص من بني عمـه بظـل الخـفـاء قائـــلًا للرســـول حين إلـــيــه فأتساه وقسال هذا عطساء ولقد كان بعضهم يتسوخسى قتله عامداً بدون ارعسواء

#### الأفطيس

مشلها الأفطس المسذمه منه قد تجلّى هذا بدون غطاء وحباه سبعين دينار برأ وحنانأ فيه بيوم الفناء قيل تعطي من رام قتلك هذا وتمادى بأفظع الإعستداء مستبيناً في ذكسر ربِّ السَّاء يَصِلون اللَّذِي به أمر الله ويخشون ربَّهم باتسقاء ويخافسون من حساب عسير سوف يأتسي لهم بيسوم الجراء إنَّ رب السعباد قد خلق الجسسة داراً الأكسرم الأسقسساء

قال ً هلا ً قرأتـــم ما تجلَّى

ويسسم الأنسام من بُعسد ألفي سنسة ريحها من الأشسذاء ما عدا من يعق من دون برّ والسديم ظلماً من الأبسساء

والسذي يغتدي جفاء وظلماً قاطعاً في الصلات والأقسرباء

## كيف صار الإمام الصادق(ع) مذهباً

كل نجم من الأئسمة هادٍ مذهب صادق من الأمناء يرجع الشيعة الهداة إليه كل عهدٍ في شرعة الحنفاء حيث أن الأئسمة السغر طرأ من على لقائسم الشفعاء خلفاء من عند رب السرايسا نصبوا بعد خاتم الأنسياء فهم كلهم مذاهب حق ورشاد للشيعمة الأزكساء غير أن الإمام جعفر لما غمر العلم منه كلَّ فِناء نسب المدهب المحق إليه دون باقي الأسمة الأوصياء حيث أن الظروف قد وهبت فترة زوّدت بخير حباء عاصر الدولتين فيها مقياً بين عهدي نهاية وانتهاء وهو أعطاه فرصة باح فيها بعلوم النبي دون اختشاء ولـقد طال في الإمامة عمراً كان فيه للعلم عمر عطاء

ولقد كان عهده بالخلافات مليئاً على أشد استلاء قد تجلُّت فیه مذاهب شتی بدع کلها بغیر اهتداء لدعاة المضلال من كل زنديسق خبسيث وملحد ومرائسي وهـو لا بد أن يرد على ما زعـمـوه من باطـل الإدعـاء وهمو مما قد أوسم المعملم نشراً وذيموعماً عقميم عهمد أنطواء

#### إهداء مخصرة النبي (ص) للمنصور

دولة الظلم في أعسرً بناء بنطساقٍ من أعسين السرّقسساء وعسنساء منسه لعظسم بلاء وافستراقسا عنسه بدون الستسقساء منهم الحكم في نكاح النساء منه في حكمه أشد تنائمي فأتاه الإمام بعد الدعاء وهو أسمي العطاء خير جزاء وتلقت منه السعملوم ألسوف من تلامسيذه بخير لقاء

وبعهد الخبيث حين استطالت قد أحسيسط الإمسام جعسفسر منسه كابد الشبعة الموالين ضيفأ واحست جاباً عن الإمام طويلاً ولمقمد كان حين يحتماج بعض يتسنسائي عن زوجمه بعمد جهمل ودعــاه منــصــورهــم ذات يوم حين ألمقي في روعمه الله أن يطلب أمراً يسمعو به في المعلاء فحباه الإمام مخصرة عصاء كانت لخاتم الأصفياء فاستطار الكفور فيها سروراً قائلًا في طلاقة واحتفاء سوف أجــزيــك عن عطــائـك هذا فتحرر وانشر علومك طراً دونها مانع ودون اتقاء وتجنّب عن بلدة أنا فيها وتنقّل في سائر الأنحاء فاغتدى ينشر العلوم بقطر بعد قطر في سائر الأناء

#### شهادة الإمام الصادق(ع)

فتمداعم للحق خير بناء فتسواري للعسلم خير ضيساء حين أهسوى للعسدل خير لواء وافتقاداً بصادق الأمناء معدن السوحي وارث الأنسسياء

أثكل الدين سنة وكتبابأ وتسوارت شمس السرشساد كسسوفأ عرش توحید باریء الخلق أهسوی وأصيب الهـادي الأمــين افتجــاعــأ مذهب الحق منبع الصدق عدلاً

تتروّى مذاهب السعلماء ظلمات المضلال والمكسرياء أنجبت أرومة الأزكساء ما يقــاســي من محنــةٍ وبـــلاء منهما كلّ شدةٍ وعساء بعد إرهاقه بجور السعداء واعتداء منه بكساس السفسناء طيّب المذكر عاطراً بالشناء وخلوداً للحمد خير رداء

منهللاً للعلوم والفيضل منه وشمعماعٌ من الهدايمة يمحمو وإمــامٌ يهدي إلــى الحــق زاكٍ لهف نفسسي عليمه وهمو يقساسي عاصر الدوليتين قسرا وعياني واستطمال الكفمور بغيسأ عليمه فسقاهُ السُّمَّ النقيع ضلالًا فقيضى صابرأ شهيدأ سعيدأ يتردى من الكرامة مجداً

ونقلًا عن كتاب تحت راية الحق ص٥٦٠ للشيخ عبد المهدي مطر في رائعته (شعلة الحق) أوذكري الإمام الصادق عليه السلام

قعمد السكسون لها فخسراً وقسامسا وغدت تلقى على الشمس لشاما ظلمات فيه للجهل ركاما أيقظت من رقدة الجهل نياما بعدما التاح فلم يبلل أواما غلب المدهم صراعماً وخصامها ليس تدرى أيسن تقتساد الملجساما قارعت أيامها فانتخبت بينها (جعفر) للحق إساما فحمى حوزتها في فكرة صقلتها نفحة الوحى حساما وانتسنى يدفع من تضليلهم حججاً كانت على المدهر أثاما لم تكسن برداً ولا كانست سلامها

لمن السسعلة تجتباح الظلاما طلعـت من فجــرهــا صادقــة وأنارت أفقاً قد عسعست فترة فيسهسا ازدهسي السعسلم فكسم وارتــوى الظـــامـــىء من منهـــلهـــا قام فیسها منقذ من (هاشم) وإذ الأمة ظلت حقبة مخمــداً ناراً لهم قد أضــرمــت

صرحمه الشمامخ أوكيف أقمامها دكسها في معسول الحسق انهسدامها لهمام لم يعش إلا همامــا سورة الستسيسار جريساً وانتظسامسا درة الوحي رضاعاً وفطاما قد رآها الله من قدر تسامي ولطالت هامة النجم مقاما لم تضع أصبحن للكون نظاما دسها العابث في الدين سهاما سهرت عيناك للحق وناما كان فيها الدس في الدين أداما أنجبت فيك وقد كانت عقاسا خرجت للكون أبطالاً عظاما صيرتمه لفحمة المغمى رماما من أنسوف ولسو ازدادت زكساما قد أناطت بك آمالاً جساما حظها منك قد ازدادت سقاما ميسز المسبها من قد تعسامي إننى ملتهب الفكر ضراما جامع الفكرة لا يلوى زماما أهبسة السائح لم يبصر مراما لجة خاض بها السكسون فعسامسا أكذا مشلى حيرت الأناما

لا تسـل شرع الهـدى كيـف بنـى سل عروش الجسور منهسم كيسف قد هبه بست في بوقسها مدحسورة مزبد اللجة ما خانست به نبعـة من هاشـم شبـت على لو رأتها أمة السعسرب بها لازدرت في أمه الدنسيا علا حكم منه أضاعبوها ولو واستعاضوا دونها زائفة لاعبب جاراك هيهات فقد شد ما قدمها مائدة وعمصور فحمصت عن منقلد أنــت يا مدرســة الــكــون الــتى أنت أحييت رمياً للهدى عرفك المذاكسي وكسي تنمشقه هذه الأمة في حيرتها أتراها حين لم تأخذ على مشعل الحق اللذى ضاء لنا ولسقد غررني في وصفه فارس الآداب في حلبستمها فتأهــبــت وعــنــدى خاطــر وإذا بي خائض من وصــفــه أنا في معناك عقل سادر وقال الشيخ علي بن الشيخ حسين بن الشيخ علي بن حسين بن الشيخ شبير الخاقاني الشهير بالصغير المولود بالعيارة سنة ١٣٧٢ هـ نقلاً عن كتاب شعراء العربي ٢/٤٨٧ والقصيدة نظمها سنة ١٣٧٢ هـ في ذكرى الإمام الصادق(ع)

قساً بروحاك والحقيقة تنطق شعب فقيل معارف قدسية وتموجت فالنور فيها ساطع وتمالت فرأى المسيح بسفرها وكأن إسراهيم يطلب من سنا وبليلة الطور الكليم رأى هدى قدسية النوريان نور نبوة قدسية النوريان نور نبوة قسماً بقدسك والجلال يحوطه لولا قداستك العظيمة ما ازدهى قد طاف في النادي فشع جلاليه فمن القلوب له احتفال رائسع لولاك ما انصهرالولاء قصيدة فإذا نظمت ففي علاك خواطري فإذا نظمت ففي علاك خواطري

مولاي ما أحسلى خطسابسك في فمي من عالم السذر الستسقسى قلبي بكم قالسوا انستسسب فأجبست إني في والا ولقسد حببتسك في السرضاع فأنت في وتكساد ترقيصني الطفسولسة فرحسة وتسدرجت روحى تسسائسل نفسهسا

إن الهدى فجر وروحك مشرق وسمت كفرقان يشع ويشرق يهدى المنبي كما تموج زئبيق إن جديله فها لما يتشوق أن والمحال المناسق فيها فخرعلى سناها يصعق تزهو، ونور إمامة تتألق وزكت فقيل شذا على يعبق وتيمنا بك والحديث يصدق وسرى على الوادي فرق البرنبق ومن العيون المهرجان الشيق ومن العيون المهرجان الشيق فيها الخيال إلى علاك محلق فيها الخيال إلى علاك محلق لولا على المرتضى تترقرق

إذ كنت مولاي السذي أتسعشسق شغفاً ومن صغري بكم أتعلق آل السنب مقيد وموثق نفسي أخالك جنب مهدي تشرق لك والسفؤاد من السصبابة يخفق من ذا السذى تهوى ومن تتشوق

وبنينه فانتفض الفؤاد يصفق منها خلقت بنسورها هي تخلق مشل الكواكب وهو بدر مشرق والطيب يعرفه اللذي يستنشق تصخي وعين للفضيلة ترمق موصمولمة بالموحسي إن هو ينطمق فيها (أبوجهل) الحديث يلفق يروى و(جسريل) الحديث يصدق من دوحــة الــبركــات إذ هي تورق شرف أويحمسد طعمها المتسذوق وشــذا الإمـامـة من شذاهـا يعبق مجد بأنوار الهدى يتألق من أصلها غرس وطياب المعيرق وهسى السزبسور لكسل أمسر يفسرق كالتساج إذ يسمسو فيسزهم المفسرق فيها وبحر بالفضائل مغدق وبخير من فيضه يتلفق أن الهدى من باب جعهد يطهرق نكصاً وقال لشانئيه بي الحقوا بالحسفد أنفسهم تذوب وتحسرق عنهم رأيت حلوقهم تتشدق بك فالمسعادة في هواك تحقق وقف عليك فلا تدان وتلحق والمرأ يؤسر في غد أو يطلق إن سار ثم مغرب ومشرق

قالت أحب محمداً ووصيه فتبست روحى لفاضل طينة يا عالماً حفت به أصحابه أنسسوا الهدى فيه فشاقهم الهدى فهمسوا على شفتيه إذن إن حكى يروي الحمديث سلاسملاً ذهبيمة وتمسر لا (النسوري) و(عكسرمة) ولا أرأيت أصدق من فم عن جده هذا هو الشمر الشهي وأصله وتفيء والحسنات ملؤ غصونها ظل النبوة في ذراها وارف وسمت بفاطمة وقدس عفافها ويسزينها الحسنان لطفأ إذ زكي ولها من السجّاد سفر صحيفة وزهت بياقر علم آل محمد العملم إن حدثت علم صادق تقف النفوس عليه وهي ظواميء وتسرى المسذاهب حولسه ويسسوءها وإذا تسابقت المذاهب ردها جهلوا السعادة في يديسه فأصبحت حتمى إذا فصل الخمضم عباب بوركست مذهب جعفسر وتسمنسأ فلقد سموت بكل مجد فالعلى ولقد أقبول وللحساب مواقف وكفى العقيدة أن حبك مذهبي نحو السصراط فكل ناج أسبق بالدين فهو من الرذيلة يعتق فيه وإن كذبوا عليه ولفقوا بالاجتهاد وباب (زيد) مغلق رأياً وليس عليه دل المنطق من أن يشوه أو بعار يلصق منه المحب أو العدو المحنق

والامتحان غداً إذا استبق الدورى يا مذهباً فيه الحضارة تلتقي لا شك يعسروه ولا رجعية متجدد الآراء يفتع بابه وسواه لا المعقل السليم يحده وأجمل مذهب جعفر ونظامه طافت به شتى المذاهب فارتدى

\* \*

تستمسوعلى مر السزمسان وتسبق شرأ تكساد عليمه روحمك تزهمق باسم الحداية وهوعهد مرهق وعليه نفسك غيرة تتحرق فيهم ولا فئة بها تتوثق باسم الهدى للحق يعقد فيلق بالمعلم فهموسلاحك المتضوق بالنصرف حشد الجمسوع مفسوق فيه (هشام) باحتجاج يصدق بهدى النبسى وآله تتعلق بالشرك توصد والضلالة تغلق لذوى الجمهالة والنفاق يفرق فالجسيش يهزم في الجسهساد وينفسرق سيف لتحرير العقول ينمق رسل الشقا والجدور فيها محدق أدرى فكانت نصب عينك تحرق

عظماً إمام المسلمين ولم تزل قابلت بالعصرين عصر أمية وصدفت بالمنصور عصر ضلالة ونظرت حق الله يسلب جهرة وبلوت هذى السناس لا متورع حتى إذا انصرف الجهاد فلم يكن قدت الجسموع بفسيلق متدرع أعظم بجيشك وهموجيش ظافسر (فسزرارة) يروي الحسديث ونساظسر وعسرفست فيسهسم زمسرة ديسنيسة ففتحت فيهم للنفاق معاقلا وعملمست أن العلم سيف قاطع فطهها وجيشها وأجل من سيف المجاهد في الوغي وأتست إلىك رسائل في طيها هى فتسنسة كبرى وكسنت بأمسرهسا

للحق وهوعلى الخلافة مشفق هي في كرامستسها أحسق وأخسلق فخللات والمنصور فيها يمحق فيسه على قدم الفيضيلة تسحق بند يرف على الخطوب ويخفق ذرعاً بعاقبة فبئس المأزق مجداً به لجج الهـوى تتـدفـق شرفساتها بالمستكسرات يحلق والموزر فيسكم للقيمامة يلحق لتروا قباباً بالهدى تتألق صرح بأنسوار الإمامة مشرق رقص وغسانسيسة وكأس تهرق والمنكرات به تعموم وتسغسرق ما شاء من عرض ومــا هو مونــق للمغريسات وللخناما ينفق إن طاب صبح شرابه والمخبيق وكأنهم ملكوا الرقاب ليفسقوا

فاستقمه المنصور شخصك ظالمأ فمشلت بين يديمه في شيخوخمة فصبرت والأيسام أعسدل حاكسم فإذا الخللافية وهي عرش يحتمي المسلك عاريسة السزمسان وأنسه أسستموه على الضلال فضقتم ولقد يغركم الزمان فشدتم فبنيتم حول السحباب شواهقا وذهبتم لا الدهر يبكى مجدكم عودوا فقد عاد السزمان بأهله عادت ملاذ المسلمين وإنها هذا الخسلود ومسا الخسلود فضسائسح والسقسسر ماج كزورق في لجة وللذائلذ فيها الخليفة يصطفى تجري الحقوق عليه وهو يكيلها والبعدل أن يهب الحيقسوق قيسانسه فكأنهم جلبوا الحقوق لينعموا

وقال السيد الخطيب محمد صالح السيد عدنان آل عبد الجبار الموسوي البحراني المولود سنة ١٣٣٨ هـ نقلاً عن ديوانه المسمى عرائس الجنان ونفائس الجنان نقلاً عن جزئه الثاني ص٢٥٧ العروس ٨ القصيدة الأولى نظمها سنة ١٣٦٨ هـ وعنوانها الصادق علماً وحكمه .

#### (١ - الصادق علماً وحكمة)

ما لأبنا الحباة عادوا يتامى وعدارى المعلوم صرن أيامى

ولسلك الوجود حُلّ نظامها أم ترى الشممس فادلهم ظلاما وجف الطير منه نشر الخرامي قط والأرض لم تبلّ أواما قط والسزهسر لم يعسم استسسامها لمصاب ذر الجبال رغاما أو رآه طرف فلذ المناما جسد الدين يحمل الأحكاما لبسنسي فوقسه السنسجسوم رخسامسا ومن الأنبياء ضم الإماما دق وعداً ولهجة وكالاما

ولسوجه السزمان عم سوادأ أتسرى البسدر غاب عنسه كسسوفسأ أصبيح السروض منسه كاسبف لون فكأن السحاب لم تست غيشاً وكأن السريساض لم تزه غصــنـــاً أسفأ متلفأ وهمأ عميقا ما دعساه قلب فنسال سروراً يوم وافي البقيع نعش عليه فلو أن المنضراح شق ضريحماً إذ حوى قدوة الأئسمة طرأ عيبة العلم والعلى جعفسر الصما

قط إلا غدا بها علاما واجتنى السزهر حكمة وكلاما أو رآها قس لعبى اقتساما البيها لو اغتدت خداما عصار يومأ إلا سعت أياما وأولى العقبل عنبدها أنعاما وأرسطو ما كاد يسطو سلاما فالأساتية عندها كالتلامية وأعلامها حكت أقلاما

كعبة لم يجج ساع إليها ورياض ما جاسكها السمع إلا لو أتـــاهـــا كعـــب لما عد كعـــبـــأ تتسمنسى ملائك الملأ الأعسلي ما سعــت حولهـا فلاســفــة الأ تحسب الحبر عندها حبر طرس فأبسقسراط لم يزن بقسراط يتمنى من يحمل العرش عمن يحمل العلم منه نال المقاما

أتستسه بنسوه تلقسى السزماما ئيل تقفو زرارة وهشاما من تلامينه هدوا أقواما

جهبند لو أتى على عهد يعقبوب فأتست عنه أنسبيا ولسد إسرا سل بطسون التساريسخ كم من هداة لسنا النور فاستجذوا الظلاما الإسلام إلا من علمه الإسلاما عن مواليه فاغتدوا حكاما لذوي الفهاما منهم الأفهاما من لديه أبو حنيفة قاما وسواهم ممن مضى وأقاما

ساكسبات الدمسوع تلطم هاما عطلاً والمدرسون يتامى أم هو العسرش للعلاء استقاما أم مشت تحته البروج دعاما تحسب الأنام غاما ولسان السوجود يرثي نظاما ك والأنس عندها المنوح قاما شق جيب الهناوحل المدماما دائسياً بالبكا ثلاثسين عاما ناشسرات من الأسبى أعلاما لابسسات من الأسبى أعلاما

فبسهم كم هدى الإلسه شعبوباً ليست شعبري وهمل وعست علما من سقمى علمه الأعبادي فضلاً فسمل المعارفين من كان المنهى من سقمى مالكماً وأحمد علماً وابسن إدريس والكسمائي ويحيى

فغدت خلفه المعارف حسرى واغتدت خلفه المدارس قفراً ما دروا هل غدا به النعش يسعى وعلى أعين القلوب تهادى فهو النعش أم هو المسمس نوراً فعيون الحياة تذري دموعاً حيث لا غرو أن ترى الجن والأملا فعليم باب الحوائج حزناً جالساً للعزا وقد عن نيلاً جلساً للعزا وقد عن نيلاً هذه المدارس قفر علو

وله أخرى ص٢٥٩ نظمها سنة ١٣٦٨ هـ أيضاً بعنوان كم دعاه المنصور

(۲ - كم دعاه المنصور)

أم زهور تزهو بروض البقيع أم أسود حلت بغاب الخشوع

أبدور تنير وجه الرقيع أم بحور غاضت ندى بقبور

وأقامت نوراً على كل ريع نافــذ فوق كل أمــر سريــع

الحسين السجاد بدر النصوع قرعلماً يحلوبحسن المسنيع سلطان مذهب التشييع ولعلياه كل خلق رفيع وبعيد من شامخ ووضيع جانسياً من زهور ذاك الربسيع غارفاً من بحار ذا السنبوع لوصيى أو مرسل وشفيع زاخسر السعسلم محكسم الشضيليسع صدقته الأصول قبسل الفسروع

بتــه أحــداث كل طاغ مريــع من الفضل والهدى والسطوع بخطب يشبيب رأس السرضيع وأضاقت عليه كل وسيع نازحاً دهسره بحال مروع حيث وافي كالشمس قبل الطلوع من نهار أو ساعــة من هزيـــع

عازماً أخذه بقتل ذريع ما يحوطنه بحبصن منيع

قد أفساضيت خبراً على كل خلق مصدر الحكم رافعوا كل صدر منبع العلم مهبط التشريع هم أولسو الأمسر منهسم كل أمسر

> منهسم راهسب الهسداة على بن وإمنام الهندى محمند النبنا ومسنسار العلوم جعفسر الصسادق من إلى علمه انتهى كل علم كسبب العلم منه كل قريب لم تجد عالماً من المدهسر إلا أو حكسيماً يحدث السنساس إلا بث في السنساس كل علم وفسن كل حبر من الستلامسيلة بحسر كل فرد لوعد منهم نهياً

> ولهمذا وذاك لا جرم انستما حسدوه لما به حفه الله فرمتيه من شرهيا خلفيا البعصير كم نفست عن طيبة وقسراها فغلدا رهسن كل قفسر وبسر يسببق النبور وجهه والمعالى وعسلی ذاك لم يقسر زمسانـــأ

> كم دعساه المنصور للقتل ليللا فيري من جلالــه وعـــلاه

وأصاب المنى بأدنى رجوع ونهاراً على سهاد وجوع لا بهجوع لا بزاد يهنى ولا بهجوع بعد أن غاله بسم نقيع في تم مدة الأسبوع هو قلب السوجود قلب الشروع شاء رب العلى له بالنزوع فأتاه بالقالم فوق أيدي الجموع ناشراً صفحتي هدى وخشوع غسلته العلى يدر الدموع والتقيى والرشاد للتشييع يحمل النعش لوسعت بالخضوع يحمل النعش لوسعت بالخضوع وبه عاد ثاكلًا كل شيعي

ودعاء لم ينفصل عنه إلا لازماً طول عمره النسك ليلا لازماً طول عمره النسك ليلا لم يزل يبغيه الغوائل طاغ ساهراً لم يقر بالدهر إلا فرماه نضو السقام على الفرش عجباً كيف أشجب السهم جسماً كارهاً لبشه عباً لقاه ومضى كالمليك يحمل للعر ومضى كالمليك يحمل للعر ومضى كالمليك يحمل للعر وسعى خلفه الندى والمعالي وسعى خلفه الندى والمعالي وتمنت ملائك المعرش عمن وتلهر وتمنت ملائك المعرش عمن ويكته معالم الدين نقداً

وقال السيد أبوعلي محمد حسين فضل الله بن السيد عبد الرؤ وف نقلًا عن ديوانه قصائد للإسلام والحياة ص٧٤، نظمها سنة ١٣٧٣ هـ. بعنوان:

#### ذكرى الإمام الصادق عليه السلام

للفكر تستبق العصور فتخلد بالموحشات فتاه عنها المقصد بالنوريشرق من هداك فيصعد فكريناضل للحياة ويرعد

ذكسراك فينا ثورة تتجدد ولهاث قافلة، تلبّد أفقها ومجال دنيا كنت تلهب روحها وصراع أجيال تمرّد عندها سرٌ يغورُ، ومسعلٌ بتوقد ليرى سناك، وغور روحك يبعد وظلال فجرك روعةً وتجرد سرُّ السماء نغور فيه وتستجد

للديسن، توضح نهجه وتسدد خصباً، ترف على جناه الأكبد إطلالة النعمى ليهنأ مجهد وجه اللجى القاسي، يشع ويرشد بيد تحرّفه وأخرى تلحد ويسسير فيه لدى الطبغاة مقلّد مالٌ يراد الربح منه وينشد بالمرجفين بها يقول «محمد» تحسو اللظى الدامي ليعذب مورد وحيّ بآيات الإخاء موحد كتواثب البركان إذ يتمرّد من روحه ويفيض بالنعمى غد ويد على التقوى تصافحها يد

تُردي الطعفاة وخافق يتنهد آس يروض جرحه ويضمل شمراً تضايض من جناه العسجد شعب شقي في البلاد مشرد درب الحياة لديه أفق أسود ظلًا يفيء به، وورداً يسعد

ترنو إلىك وأنت في ألق الضحى من أنت، والمساريخ يجري لا هشاً من أنت: والسدنيا تساؤل حيرة ومجال روحك عالم آفاقه

ذكسراك: إنّ على سمائسك لوحة لوستها بالطهسريمسرع أفقها وبعثت فيها الفجسرينسسر فوقها وحشسدت فيها النوريصسرع زهوه ورأيت كيف السدين يصبح لعبة يجري به نحسو المعسروش مهسرج يرضي طموح الحاكمين، كأنه فمضيت تطسرح الشسوائب صارخا فمضيت تطسرح المسوائب صارخا تشب الحضارة من حنايا روحه يسمسو فتنهل العسدالية رحمة وإذا السسعوب أخوة وعبة

هذا هو السدين الصحيح عزيمة يتسلمس السقسلب الجسريسح كأنّه ويسعود للفسلاح، يجرث أرضه ويحس بالمحن الشقسال يعيشها عريسان من متسع الحسيسة كأنسا قلق المسسير، يخال كل غامة

ويسودُّ لو ثار الجــحــيـــم فضــمّـــه

ذكراك ما الدكرى خيال جامح ذكراك، رُجعى للزمان تعيده وورٌ من الماضي يفع بأنقها يجري فلا صوت يرن لوائب ويعيش سفّاح الشعوب وخلفه يشد المبادىء كيف شاء، وإن يشأ والمال للطاغين خير تجارة يهمي، فتنهل الشفاه مدائحاً والشعر في مرح القصور ولهوها ويحمحم التاريخ ثمّة إنه لكنّما الأهواء في آفاقه

وتشاءب التاريخ إنك شدته فرآك في ألىق الإمامة باعشاً لمست يداك الداء ينبض عرقه ورأيت كيف يعيش شعب خامل في أجوائه والعلم إيقاظ الشعوب يشدها والعلم إحساس النفوس بيقظة أمرعته بالطيبات خلائتي ماذا أصور من حياتك إنها

مولاي يا ألت الإسامة ترتمي

ليخيب فيه كيانه المتمرّد

يلهسوبه فكر ويطسرب منسسد صوراً تطوف بحساضسر يتبدد فهب السدم السعسلوي وهسو مهسدد نحسو الطخساة ولا دعساة تسجسد زمسر تعب من السدماء وتسبجسد ديناً، فخلف السستر دين يولسد يُدنس بها هذا وذاك يُسعّسد بالعسرش: إن العشسر رب يعبسد العساري، يسبّح خاشعاً ويمجسد يدري، بمن خلف الستار يعسرب عليه وتسقيل

دنسياً بها يوحي النصمير تشيد روح الحساة، بها يرق ويسرشد بالجهل بخمد عزمه ويجمد من رقدة تشد النصمير فيرقد نوراً يشع وعزمة تسوقد للنور يشرق في الحياة فتسعد يطأ الطغاة جحيمها، ويهدد بيض، وتقوى بالجهاد يخلد دنسيا يتبه بها خيال مجهد

في ظلّه السنسعسمسي ويجسلو المسورد

أنسا إن ذكرتك فالقسوافي في دمي ماذا يقول المرجفون إذا بدت فسنستعيد بها طموحاً جامحاً ونموزق المنظم المدخيلة يحتمي ونعيده ديناً يرفّ لواؤه تتواثيب الآيات من قرآنه والحق سوف يعود هذاراً فلا

حلا في تسر سم نظِر تترق سار

يا أمي، طلع المسباح وأنتِ في سكرت ليساليك الطوال فلا يُرى أكسذا تسيربك الحياة لشاطىء والكون يستبق المدهور لنهضة سيري فدربك لا يزال كها بدا وتستوري بالمذكريات تعيده والمدكريات تعيده والمديد في طهر الجهاد أئمة فترسمى خطواتهم فحياتهم

حلك السدجى ركب، تغلّف، مجهد في الأفسق، إلا فاجسر وسعسر بسد حر، يمسوج السنسور فيسه فيرفسد تسمسو فيشسرق في سهاها الفسرقد سمحاً ينضّره العلى والسؤدد نضِسراً وتُبعد منه روحاً تخلد تترقب الأضواء إذ تتحسد ساروا على سنن العلى واستشهدوا وجَدد توجّهه السسها وتجدد

ذكرى تشور، ولوعة تسمرد

ذكراك لحناً في النفوس تردد

يطبغسي فيسلهب فيسه أفق مربسد

فيها الطغاة، وينعم المستعبد

حراً يساوى العبدد فيه السيدد

شُعَللًا تألق بالحياة وتوقد

شعب يضام، ولا حقوق تجحد

وعن كتاب المدائح والمراثي للمعصومين الأربعة عشر للسيد محمد مهدي الشير ازي ص ٢٧ القصيدة الأولى بعنوان :

#### مدح الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع).

أهدي لمولانا الإمام الصادق أعال لا أحد عليه بسابق

عطر من المجد الرفيع العبابق السصادق الأقوال والأفعسال وال من علمه الجمّ الوفير السامق فمثاله مشل الضياء الشارق الأديان ليس لهم عليه بلاحق في الاكتشاف وماله من خارق رئسوا المذاهب من طموح رامق منه الهدى، بمغارب ومشارق في رفعة النخل العظيم الباسق عدل المناكب، مستقيم، رائق تجلو النفوس كعطر ورد شقائق فسبيله يبقى وليس بزاهق

نشر العلوم على الأنام جيعهم تلميد، السعلماء في كل الدنا في الفقه والتفسير والتوحيد و والسحيماء بها أتى من معجز منه ترشيح نحوجابر، والأولى قد تلمذوا عند الإمام، وأنه فسواه كالنبت الضعيف وأنه خط السعادة للأنام بمنهج وله من الأخلاق ما فاحت شذى يهدى الأنام إلى السعادة والهدى

القصيدة الثانية ص٢٩ وعنوانها:

### رثاء الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع)

وحزني مديد في الأسبى وكسشير وكاسات صبر طعممهن مريسر وليس له ردء بها ونصير ومن جورهم بالسرغم منه يسير فأصبح بين القوم وهو حسير على ملأ الأشخاص وهو صبور لإنقاذه منهم قوى وظهير ويلهب في دار الإمام سعير وعضاً، بأيدى القوم وهو أسير

بكائي طويسل والسدموع غزيسرة أذاقسوا الإمام الصادق الطهر علقها رأى من هشام ثم منسصور شدة لقسد أبسعدوه عن مدينة جده أداروا عليه بالجواسيس ضلة ويحضره المنصور ثم يسبه وقسد قتلوا مولاه بغيباً وماله كما أضرموا النيران ظلماً ببيته يرى شهداء السفح من آل بيته

بكأس من السسم النقيسع تفور له كادت السبع الطباق تمور رفيع بناء ليس فيه نظير

وينعسد مديسد العمسر يسقيسه فاسق لقد سقطت من آل أحمد شرفة وتهسدم أجسلاف السوري منسه قبسة

#### وقال الشيخ الخطيب جعفر الهلالي نقلًا عن كتاب لولا السنتان ص١٥

وتوارى عن الطريق نساء فدوَّت لهوله الأصداء يبني المنفوس فيمه اهتداء فلها الخير مبدأ وإنستهاء إمام عنت له العظاء علوماً وهسل لذاك خفساء حزّناً وأبكيه يا جوزاء

لُفُّ من موكب الجهادِ لواء وتداعى البناء من شاميخ المجد وتنقيضي عهد تفتح بالعرفان وانتهت سيرة إلى الحق عاشت واختفى هيكـــل القــداســة في شخص «جعفر» الصادق الذي ملأ الدنيا فتهاوي إلى الثري يا نجوم الأفق

يا إماماً نمت للعزة القعساء صيد أعزة أمناء حلَّقت منك للعلى مكرمات مشرقات تعنو لهن ذكاء وتعنى بك الحداة على مر السلسالي يقسفسو الحداء حداء عبقت منك عندها شذاء وعملى وجمهك الأغر وقبار ورثته آباؤك الأوصياء لم يدنَّسه في الحديث إنتراء السدنسيسا فهاست عزالسه الغسراء

لك من مجد أحمد نفسحاتٌ وتمــشـــى على شفــاهـــك صدقً خلق رف كالمنسيم على

يا أبا العملم أنت حرَّرت جيلًا هو لولاك قد كساه العمناء لم تزل تصنع الخلود معاليك وإن قلّ في الرمان الوفاء

بأقلامهم عُداة أساؤا في حين للضئيل إجتلاء لأرسى على هداك البناء ولها منك منهج وضًاء عرفانك اليوم تصطفي ما تشاء رُكناً لا يعتريه انتحناء في حين تقتني الحصباء هيهات يعتريه خفاء

معاليك ما لهن إنتهاء وقد ما تقاصرت بلغاء لأرسى على هداك البناء ولها منك منهج وضاء عرفانك اليوم تصطفي ما تشاء رُكناً لا يعنزيه انحناء في حين تقتني الحصباء هيهات يعنزيه خفاء

معاليك ما لهن إنتهاء وقد ما تقاصرت بلغاء ي إذا ما تفاخر الشعراء لك فرضاً قد شدً منه البناء نظاً له إليك انتاء فقد هد جانبى البلاء كم تجنّت على المدواهب أقدوام فلديهم يخفى الجليسل من الأعسال ولدو أن الحديدة أنسصفت الحق ولدراحت مجامع العلم تسمد ولأضحت هذي الدراسات من ولألقت فيك البُناة لهذا الدين يا لها من خسارة يترك الجدوهر غير أن الحق الصدراح كندور الشمس

سيسدي والحسديث عذبٌ ولسكسن أي معنى أصسوغه لك في شعسري ولسو أن الحسساة أنسصفت الحق ولسراحست مجامع المعلم تسمسو ولأضحت هذي السدراسات من ولألقت فيسك البناة لهذا السدين يا لها من خسسارة يترك الجسوهسر غير أن الحق الصسراح كنسور الشمس

سيدي والحديث عذبٌ ولكنن أي معنى أصوفه لك في شعري حسب شعري إني وجدتُك مقصود وكفاني أني وجدتُ ولائي فتفبّل مني بُضاعتي المُنزجاة ومرادي قضاء حاجاتي الجهليّ فلأنتم غداً بي الشفعاء

فقد عمَّت الدنا الأرزاء مصور بالسم يوم حان قضاء وله النار في المعاد جزاء عليّ تعنو له الأضواء حتى في موتهم أحياء وبسيسوم المسعسادكن لي شفسيسعسا

بالعُظم المأساة في يوم ذكراك فجمع الدين حيث غادرك المن تربست كف وباء بخري رام يطفي نور النبوة والنور عترة المصطفى النبي برغم الجور

وقـال السيـد الخطيب مرتضى المـوسوي القزويني نقلًا عن كتاب لولا السنتان ص١٢ وكتاب الإمام الصادق والواقع المعاش ص٢٤ الصادق والواقع المعاش ص٢٤ نظمها سنة ١٣٨٤ في كربلاء قالها في ذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق(ع).

فمجدك بحرً لا يساجله بحرً الماماً سمَت فيه العقيدة والفكر ومعجزة التاريخ فيك له فخرر بمدرسة التوحيد رائده الصبر وعيي كنوزكان يججبها الستر يشع ضياء ليس يخمده الدهر أجل كل فكر يستقى منكم حر لديك لباب والذي دونه قشر لمستعبد يطغى ونائبة تعرو بها نستعيد النصر ما خلد النصر كما انتفض العصفور بلله القطر»

أرى الشعر لا يرقى إليك ولا النشر فيا رأت الدنسيا ولا سمعت بها كمثلك يا كنز الفضائل والهدى ويا عبقرياً قاد أضخم أمة ويا قائد الأبراريا ملهم التقى رفعت لروّاد المعارف مشعلا وأبدعت للأجيال فكراً محرّراً ورحت تنير الدرب غير مداهن ورحت تنير الدرب غير مداهن فيا سيدي ذكراك تبعث قوة «وإني لتعرون لذكراك هزةً

ألا فلتعش يا جعفر بن محمد وعاشت صروح أنت باني أصولها ومدرسة فكرية قد فتحتها فعلمك (مزبور) لديك و(غابر) وعندك يا مولاي (مصحف فاطم)

فأنت منار للفضيلة والهدى عليم حليم صابر متبتل فقيه تلوذ العالمون بفقهه هنيئاً لأقوام لديك توافدوا سل الفقه والتاريخ والطبَّ واللغا ألبوف من الأقطاب تروي حديثه أحاديث لم يتحف بها الناس قبله به خصها الرحمن من دون خلقه هشام، أبان، جابر، وابن مسلم نجوم سهاء العلم والفضل والهدى

نيا بؤس قوم كابروك ليطفؤوا أبوا رشفة من منهل الصدق عذبةً فكم منعوا الأعصار من فيض علمكم وقد أعلنوا حرباً عواناً عليكم فجدةهم إذ ذاك أطلق أسره بنوا عرشهم بالغدر فوق عظاكم

عظيهاً وعساشت فيسك آثارُك الغرُّ وأسعِسد شعب أنت قائسده السبر ليرتسادها الأحسرار ما بقي السدهر ومساهو (نكت) في فؤادك أو (نقسر) حوى كل ما يُتلى وعنسدكم (الجفسر)

\* \*

وشامخ فضل ليس يرقى له النسر كريم شجاع عابد زاهد حبر إمام له في كل طائفة قدر وخاب أناس عن مناهجك ازوروا وسل عنه أعلاماً لمنهله اجتروا والحم ما قد ضمه البحر والبر فيسمو به قطب ويحظى به قطر كنوز ثقال كان يملؤها الدر لكي يعرف الناريخ ما التبن الكثر زرارة، حران وكلهم بحر العصر العرب العرب العصر العرب ال

ضياءك حقداً كان مبعث الكبر وصدوا عطاشا كان منهم لكم نفر وكم منحوكم ما به الجهل والخسر ليحيوا بها (بدراً) إذا فاتهم (بدر) ومن ولده وافاكم القتل والأسسر وخابت عهود كان من بعدها الغدر

\*

وجازوكم بش الجنزاء وما بروا
يلاحقه منها العداوة والقهر
ومصرع زيب عمه منهم أجر
طغاة عن الآيات في سمعها وقر
وزادوا كأعداء لهم عندهم ثار
وقد ناله منه المكاره والضر
وعاداه حتى ضاق من بغيه الصدر
ولم يرع ما أوصى به المصطفى الطهر
وكم قبله أو بعده عندهم وتر
وبين أسير لا يفك له أسر
ويصلح منها وضعها التعس المر
ويرفع عنها الجهل والبؤس والفقر
تعد لكم منها السيادة والنصر

لقد غصبوا دست الخلافة باسمكم قضى عمره شطراً بعهد أمية في عمره شطراً بعهد أمية في سمع دوماً منهم سب جده فهم معشر صم العداء قلويهم فداه دعا السفاح جعفر عنده وجرعه المنصور ظلماً وعنة وجرعه المنصور ظلماً وعنة ورسمة والسب السم واغتاله به في بين مقتول وبين مشرد في بين مقتول وبين مشرد فمن مبلغ عني رسالة مشفق إذا شئتم أن تستفيق شعوبكم وتستبدلوها عزة بعد ذلها وأحيوا إلى الإسلام في ظل جعفر وأحيوا تراثاً قد حباه محمد وأحيوا تراثاً قد حباه محمد

وقال السيد حسن السيد حسن هاشم نقلًا عن ديوانه صدق الولاء في مدح الرسول(ص) والعترة الغراء في صفحة ١٥٣. قالها سنة ١٩٨٩ في مولد الإمام الصادق(ع).

نور الإمامة كوكب يتألق تستلهم الدنيا بفضل شعاعها فبكل عصر للرسالة مولك ولكل طاغوت إمام عادل ما بين شرك أمية وفسادها ناءت بحكم ظالم متجاهل

فكأنها بدر كهال مشرق درب الهدى وبها المنى تتعلّق يخضر خصن الدين فيه ويورق كفؤ كريم بالحقيقة ينطق كادت شريعة أحمد تتمزق أمر الإله، على هواه يُلقَق فملوكهم بعرى الضلالة ألصق

حضن الرسالة حامياً يترفق بصفات طه جده يتخلق بين الأنسام مستجسل ومسوثسق فيه بأههة الجهلال مطوق فحماه ممن أشركسوا وتسزندقسوا وبمقلتيه دمعة تترقرق وبحرب كيبد المعتبديين يحلق بجهالة الحقد اللئيم استغرقوا والحيق فوق لسانمه يتبدفيق سل عنده تاريخ الحدوار بمسجدلس الخسلف له السند صدر المسبدين المطسلق إلا وكان له الجسواد الأسبق

والله يلهمه الصواب فيخدق أهل العقول بها ترى وتدقق صمتموا وأصغموا للبيمان وحلقوا بسنى الهداية والولاية يدفق لبيانها قلب الحقيقة يخفق يروون ما سمعوا وما قدحققوا والنساس تصغى للحديث وتغرق فلكل حرف من حديثك رونق للدين تذكو بالمسياء وتبرق تهفولر وعشها النفوس وتعشق بسهارج فيها الكلام ينمن سام بأطيباب الحقيقة يعبق

وشكت بني العباس بعد أمية حكموا الرقساب وحكموا بدعاً لتطمس كل ما أوصى الإله فيمحق فأتساح ربسك للشسريسعسة مولسدأ من فاطسم السزهسرا تحذّر جعسفسرٌ علم كريسم من سلالة حيدر فالصادق المعصوم هيبة أهله لاقسى الكسساب به ملاذاً دافشاً وتعلق الإسلام بابن محمد فمضى إمسام العسارفسين منساصسرأ ومحارباً كل المنضلين الألبي ومحاوراً من ضلّ عن درب الهدى ما خاض معسركة يجادل ملحداً يدلى بحرجستم فيبطل مكرهم فلفكره السسامي مدارك أذهلت فإذا تجمع حوله أهمل المنهسى وتسزودوا من نهر علم دافسق حفظـوا علومـاً من معـارف جعفــر وتسنسانسروا في كل أنسحساء السدنسا فاسمع لراویه یمر «بکسوفه» يا سيدي أثلجت صدر محمدٍ وبكل يوم من حياتك شعلة جاهدت كل المعتدين بحكمة وغلبت كل مشكك غش السورى ففضحت بلسان صدق واضح

كرمسوا وبالخلق الصفي تطسوقسوا وبفضلهم شفة الشسريعسة تنطق فيها فتفسرع في العسلاء وتسورق هم جعفسريسون استقساموا وارتقوا يا سيسدي أدَّبتَ شيسعتسك الألى نهجسوا سبيسل المختلصسين لدينهم وبهم غصسون السدين يخضسر الجنى فإذا سألست عن انستساء ولائسهسم



#### المصادر

- ١ ـ تحت راية الحق للشيخ علي محمد علي دخيل ط١ دار المرتضى بيروت ١٩٩١.
  - ٢ ـ أعيان الشيعة محسن الأمين التعارف بير وت.
- ٣ ــ المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية محسن الأمين دار التعارف بيروت سنة ١٩٨٦ .
- ٤ ـ وفاة الإمام جعفر الصادق للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عصفور الدرازي البحراني ط١ الحيدرية النجف الأشرف.
  - ٥ ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للاربلي طبعة بيروت.
  - ٦ ـ لولا السنتان لهلك النعمان للشيخ محمد رضا الحكيمي بيروت ط١.
    - ٧ ـ شعراء العربي للشيخ على الخاقان ط١ النجف الأشرف.
  - ٨ ـ من لا يحضره الخطيب للسيد داخل السيد حسن مؤسسة البلاغ بيروت ط١ ١٩٩١.
    - مناقب آل أبي طالب للشيخ المازندراني ابن شهر آشوب بيروت.
      - ١٠ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي بيروت.
  - ١١ ـ الإمام الصادق والواقع المعاش للسيد عبد الحسين القزويني بيروت مؤسسة البلاغ ط١.
    - ١٢ ـ الأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني ط١ بير وت مؤسسة الوفاء ١٩٨٢.
      - ١٣ ـ ملحمة أهل البيت(ع) للشيخ عبد المنعم الفرطوسي بير وت ط١.

nverted by liff Combine - Ino stam, s are a , lied by rejistered ver

١٤ \_ ديوان عرائس الجنان ونفائس الجنان للسيد محمد صالح الموسوي البحراني بير وت الأعلمي ط٢ سنة ١٩٨١ مع زيادات وتنقيحات.

١٥ ـ ديـ وان قصائد للإسلام والحياة للسيد محمد حسين فضل الله طبع بير وت ط١ سنة ١٩٨٤ المؤسسة الجامعية للدراسات ص٢٦٩.

١٦ ـ المدائح والمراثي للمعصومين الأربعة عشر للسيد محمد مهدي الشيرازي نشر زنجاني إيران سنة ١٤٠٤ ص١٥ قياس رقعي .

١٧ ـ ديوان صدق الولاء في مدح الرسول والعترة الغراء حسين السيد حسن هاشم ط١ بيروت ص٢٠٨.

١٨ \_ مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي طبع بيروت.

19 \_ شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث أحمد على اللطيف الجدع وحسين أدهم جرار مؤسسة الرسالة بروت ط٢ ٨١ ج١.

٢٠ ـ فلسفة الأخلاق في الإسلام محمد جواد مغنية طبع بيروت.

٢١ ـ ميزان الحكمة للشيخ الرشهري طبع بير وت.

٢٢ \_ أدب الطف للسيد جواد شبر دار المرتضى بيروت.

٢٧ \_ عبير الرسالة (الأشعار المنسوبة لأهل البيت ع) للسيد مرتضى الحسني دار المجد دمشق ط١٩٩٠ .





# الفهـرس

| * مقدمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشيخ محمد شريعتي المستشار الثقافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * الإمام جعفر السَّادق ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حجةً الإِسلام د. محمد خاتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * الإمام الصادق(ع) ريحانة قريش وعميد آل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فضيلة الشيخ أحمد كفتارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الإمام الصادق(ع) والاجتهادات الفقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الإمام جعفر الصادق(ع) والتقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العلامة السيد محمد حسين فضل الله ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * الجانب الاجتماعي والسياسي من شخصية الإِمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأستاذ سليمان كتاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * العالم الفكري للإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشيخ جعفر المهاجر أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>الإمام الصادق(ع) أفق حضاري ورؤية معاصرة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأستاذ محمد الراشد أن الله الراشد الر |
| * الإمام جعفر الصادق(ع) وتلميذه جابر بن حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدكتُور زهير البابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * من معالم الفكر السياسي للإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشيخ محمد باقر الناصري ألل ألم ألم السيخ محمد باقر الناصري المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>البك يا رسول الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شعر الأستاذ أنور الجندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| • مدائح الشعراء في إمام العلماء<br>لأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>الاتجاهات الإنسانية في فقه الإمام جعفر الصادق(ع)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . حسن عباسً نصر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « الإمام جعفر الصادق(ع) ملهم الكيمياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عُارِفْ تامر مُارِفْ تامر |
| <ul> <li>الإمام الصادق(ع) خصائصه _ فقهه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ي. وُهبةُ الزحيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>* تراث الإمام الصادق(ع) من الوجهة الفنية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د. عبد الكُريم الأشتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>الجانب العلمي والفكري من شخصية الإمام الصادق(ع)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السيد حسن الأمين الميد حسن الأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * عطر النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شعر الأستاذ عبد الفتاح قلعه جي١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * المعقولية السياسية التاريخية لنظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د. محمود العكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * الجهود التغييرية عند الإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشيخ زيدان الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>الحركة التغييرة عند الإمام الصادق(ع)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأستاذ عز الدين سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأستاذ عز الدين سليم المارسة الإمامية عند الإمام جعفر الصادق (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| * الإِمام الصادق(ع) والوحدة الإِسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. محمد سعيد رمضان البوطي٠٠٠٠ د. محمد سعيد رمضان البوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * دور الإمام الصادق(ع) في الحركة العلمية في صدر الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجة الإِسلام د. واعظ زادة خراساني ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * المدلول السياسي لحركة الإمام جعفر الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| د. حسن جابر أ. أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * كلمة الختام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشيخ محمد حُسن أختري١٠٠٠ الشيخ محمد حُسن أختري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأبحاث والمواضيع التي قدمت للمؤتمر ولم تلق فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * خطان قياديان في حياة الإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجة الإسلام محمد علي التسخيري ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإمام الصادق(ع) محيي السنة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العُلامة السيد مرتضى العسكري العسكري العلامة السيد مرتضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * من أحاديث سيرة الإمام الصادق(ع) المدونة في كتب السيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجة الإِسلام رسولي مُحلاتي٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * منهج الإمام الصادق(ع) في مواجهة مشكلات العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشيخ زهير كُنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * الإمام جعفر الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشيخ عُفيف النابلسي تا الشيخ عُفيف النابلسي السيخ عُفيف النابلسي السيخ عُفيف النابلسي السين السيخ عُفيف النابلسي السين |
| * السياسة التربوية عند الإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السيد عبد المهدي فضل الله ألله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     | * الإمام جعفر الصادق(ع) ووحدة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳ | د. مصطفى الرافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | * الإمام الصادق(ع) جامعة فكرية وعبقرية رحمانية وعلوم إنسانية وأخلاق محمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441 | الأستّاذ محمد علي أسبرالأستّاذ محمد علي أسبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | * المؤلفات المخطوطة والمطبوعة للإمام الصادق(ع) في سورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 279 | الأستاذ علي أكبر ضيائي أ الأستاذ علي أكبر ضيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | * مدائح ومراثي في الإمام الصادق(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 247 | على مختلف العصور في المستحدد ا |



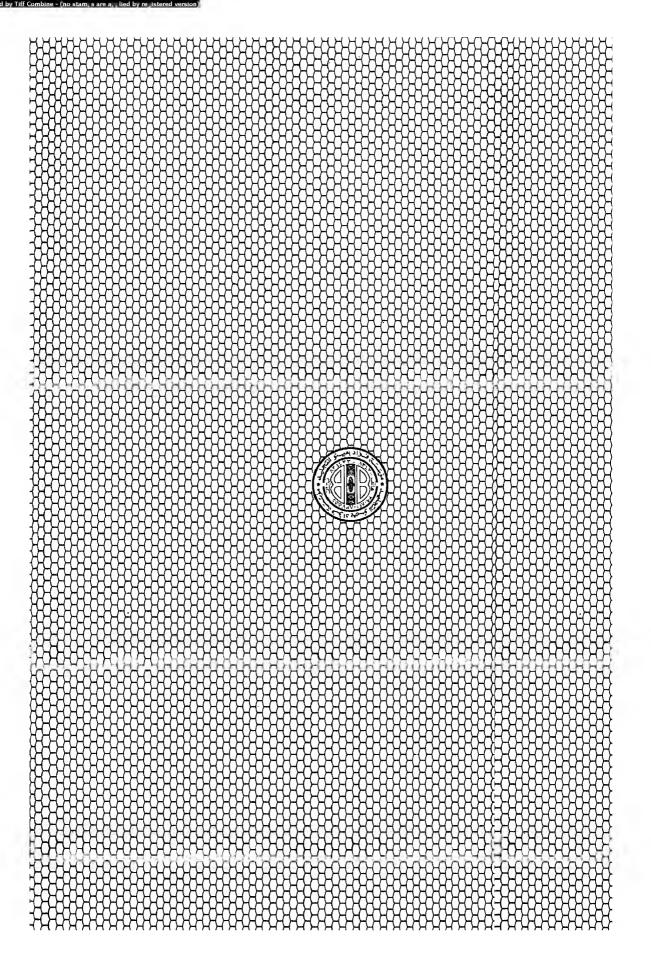

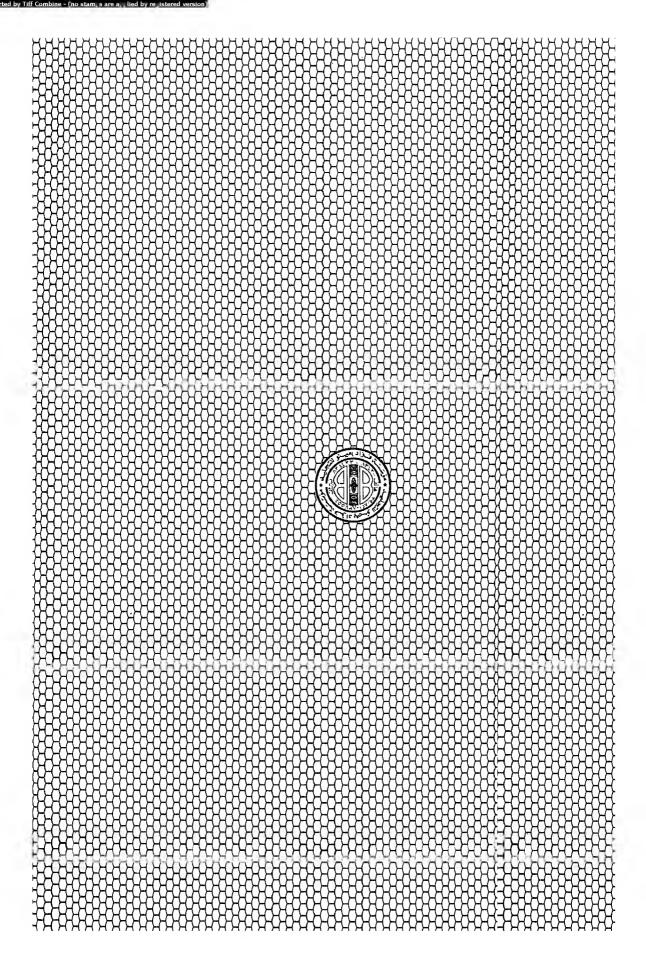

# IMAM DJAFAR ALSADEGH (SALUTE BE ON HIM) STUDIES AND RESEARCHES



THE CULTURAL CENTRE FOR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN DAMASCUS